

المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية اللغة العربية وآدابها قسم الدراسات العليا فرع الأدب

# أَشْعَارُ فَزَارَةً فِي الجَاهِلِيَّةِ وَصَدْرِ الإسلام هع - وتوثيق - ودراسة

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي

إعداد الطالب : سلمان بن فوزان الحليفي

إشراف الدكتور:

بسمر اللب الت حمن الرجيمر

تكون هذه الرسالة من قسمين، الأول بهتم بدراسة تاريخ قبيلة فزارة، ودراسة شعرها، والثاني بهتم بجمع شعر القبيلة وتحقيقة.

وينقسم القسم الأول إلى ثلاثة فصول في كل فصل عدد من المباحث.

الفصل الأول بهتم بدراسة تاريخ القبيلة في العصر الجاهلي، وفيه تحدثت عن نسب فزارة وأشهر بطونها، وعن منا زل فزارة وديارها، ثم تحدثت عن ديانة القبيلة وأشهر أصنامها، ثم تحدثت عن أيامها وحروبها.

والفصل الثاني بهتم بدارسة تاريخ القبيلة في العصر الإسلامي ، وموقفها من الردة ومشاركتها في الفتح الإسلامية ، وعن فتنة فزارة وكلب في الفصل الثاني بهتم بدارسة تاريخ القبيلة في العصر الإسلامي ، الشام ثم ختمة هذا الفصل بعرض صورة مختصرة عن صورة فزارة الحضارية وجهدها الثقافي .

والفصل الثالث يهتم بدراسة شعر قبيلة فزارة من الناحية الفنية ، وعن أهم خصائصة وسماته الفنية .

أمَّا القسم الثاني من هذه الرسالة ، فيعتبر ديوان قبيلة فزارة ، وقد قسمته إلى عدة أقسام :

الأول: شعرالجاهلين.

الثاني: شعرالإسلاميين.

الثالث: شعر المجاهيل (مجاهيل النسبة، مجاهيل العصر) .

عميد كلية اللغة العربية

الرابع: شعر النساء .

الطالب ..... سلان ب نوزان الحلف م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آلـه و صحبـه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

أما بعد فموضوع هذا البحث هو "أشعار فزارة و في الجاهلية و صدر الإسلام جمع و توثيق و دراسة ". ولهذا الموضوع أهمية من عدة جوانب، فهو : نـوع أصيل من الدرس الأدبي، و أعني بذلك أنه استمرار لذلك التقليد الذي بدأه الدارسون العرب في القرن الثالث الهجري ، حينما أخذوا يجمعون أشعار القبائل العربية و أخبارها في دواوين مستقلة لعلها بلغت مائة ديوان أو بجازت ذلك ، كما حدثتنا المصادر الموثوقة التي بين أيدينا ، ككتاب " الفهرست لابن النديم " المتوفي سنة ٤٣٨ هـ ، وإن كان الزمن قد سنة ٨٣٨ هـ ، وكتاب " المؤتلف و المختلف " للآمدي المتوفي سنة ٢٧٠ هـ ، وإن كان الزمن قد سطا سطوة هائلة وغربية علي تلك الدواوين ، فذهبت كلها في شبه غائلة أدبية ، لا يكاد أحد يعرف أسرارها أو ما كان خلفها من دوافع استهدفت هذا اللون من الشعر العربي بالذات ، و لم ينج من تلك الغائلة إلا ديوان واحد فقط هو ديوان هذيل الذي بقي شاهداً علي عظم ذلك الجهد العلمي ، عما انطوى عليه من أصول منهجيه ، و أهميّة في الحفاظ علي تـراث الأمة وصون ذخائرها الفنية .

و تأتي أهمية هذا الموضوع من جانب آخر ، وهو أنه يغطي فترة أدبية واسعة تمتد من أواخر العصر الجاهلي إلي نهاية العصر الأموي تقريباً ، وهي فترة على درجة كبيرة من الأهمية بحيث يحق لي أن أسميها فترة الأصالة و النقاء ، حيث ازدهر فيها الشعر العربي و بلغ الغاية بعيداً عن المؤثرات الأجنبية و التيارات الوافدة ، فيما عدا أثر الإسلام الذي كان جديداً على العرب لكنه لم يكن غريباً عنهم ، فقد كان تصحيحاً لمعتقداتهم ، وتهذيباً لأخلاقهم ، و توسيعاً لرؤيتهم .

ليس ذلك فحسب فلهذا الموضوع أهمية من جانب ثالث ، فهو يقدم للدارسين في هذا العصر حدمة متواضعة و لكنها جليلة ، وذلك حينما يقدم تراث قبيلة من القبائل العربية التي اشتهرت بقول الشعر في كتاب مستقل و في ضوء دراسة حديثة تأخذ في اعتبارها عوامل الزمان و المكان و غير ذلك من المؤثرات المتنوعة التي شكلت شعر هذه القبيلة و طبعته بطوابع فنية مميزة ، هذا إلي حانب تحقيق تراث هذه القبيلة و تنظيمه بعيداً عن البتر والاجتزاء ، وتشويه الرواة وسائر عوادي الزمن الأخرى .

لا أرغب في الحديث عن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث ، فلكل بحث صعوباته الخاصة ومشكلاته التي قد لا يشاركه فيها بحث آخر ، و لكن صعوبات هذا البحث تمثلت في طول الفترة الأدبية الزمنية التي شملها و التي قلت إنها تمتد من أواخر العصر الجاهلي إلي أواخر العصر الأموي ، هذا إلي جانب تنوع العمل في هذا الضرب من البحوث الأدبية التي قد تقتضي من الباحث أن يكون دارساً ، و محققاً ، و مؤرخاً في وقت واحد ، وهي مهمات شاقةخاصة إذا كان هذا الباحث لاينوال في بداية الطريق ، فقيراً في العلم و التجربة معاً . وربما واجهتني صعوبة ثالثة تمثلت في كثرة المصادر التي كان ينبغي علي أن أرجع إليها ، و في تنوع منازع تلك المصادر ما بين مصادر أدبية و أخرى تاريخية ، و التي قد لا تتوفر باستمرار في مكان واحد علي الدوام .

لقد اقتضى منهج هذا البحث أن يكون في قسمين كبيرين ، اختص الأول منها بدراسة تاريخ قبيلة فزارة ، ودراسة شعرها ، واختص الثاني بجمع شعر هذه القبيلة و تحقيقه .

و ينقسم القسم الأول إلي ثلاثة فصول في كل فصل عدد من المباحث .

الفصل الأول: فزارة في الجاهلية ، وفيه أربعة مباحث ، المبحث الأول ، نسب فزارة ، تحدثت فيه عن أصول فزارة وأشهر بطونها ، و أبرز رجالها ، الثاني ، منازل قبيلة فزارة و ديارها التي طالما ترددت أصداؤها في أشعارهم و أخبارهم ، الثالث ديانة القبيلة و ما كانت تتعبد له في الجاهلية من أوثان و أصنام ، الرابع ، أيامها و حروبها ، و كانت حرب داحس و الغبراء بين فزارة من جهة ، وعبس و حلفائها من جهة أخرى محوراً رئسياً لهذا المبحث مع أيام أخر كانت لفزارة مع بعض القبائل العدنانية .

و الفصل الثاني: فزارة في الإسلام، وفيه خمسة مباحث، المبحث الأول، إسلام فزارة و موقفها من الردة، و الثاني، مشاركتها في الفتوح و استقرارها في الأمصار الإسلامية كالبصرة و الكوفة، الثالث، موقفها من الأحداث الإسلامية الكبرى، مثل فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، و حرب الجمل و صفين، و الرابع فتنة فزارة و كلب بالشام، وهي تلك الحرب الشعواء التي كانت من رواسب العصبية بين القبائل القحطانية والعدنانية بعد الإسلام، الخامس، صورة فزارة الحضارية و جهدها الثقافي.

الفصل الثالث: شعر فزارة ، وفيه ثلاثة مباحث ، المبحث الأول ، موضوعات شعر فزارة ، كالمدح و الرثاء و الهجاء و الفخر و الغزل ... إلخ . و الثاني ، تطور موضوعات شعر فزارة و تأثرها بالإسلام ، الثالث ، خصائص شعر فزارة و أهم طوابعه الفنية .

هذا عن القسم الأول أما القسم الثاني فهو ديوان قبيلة فزارة ، و في هذا القسم قمت بجمع شعر هذا عن القسم الأول أما القسم الثاني فهو ديوان قبيلة فزارة ، و في هذا القسم قمت بجمع شعر هذه القبيلة من المصادر الموثوقة ، متحرياً في ذلك أصول التحقيق العلمي في التخريج و إثبات أصح الرويات ، هذا إلى جانب تراجم موجزة و مركزة لشعراء القبيلة و مقدمات قصيرة توضح المناسبات المختلفة التي قيلت فيها تلك الأشعار ، و لم أهمل ضبط الشعر ، وشرح الغريب .

أمَّا شعر فزارة فقد قسمته علي هذا النحو:

أولاً: شعر الجاهليين .

ثانياً: شعر الإسلاميين .

ثالثًا: شعر المجاهيل ( مجاهيل النسبة ، و مجاهيل العصر ) .

رابعاً: شعر النساء .

و لايسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أتقدم بخالص الشكر و التقدير لجامعة أم القرى بمكة المكرمة مثلة في كلية اللغة العربية بكل رجالها و أقسامها التي هيأت لي هذا الفرصة الثمينة من البحث و الدرس ، كما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور حمد الزايدي الأستاذ المشارك بقسم الأدب بكلية اللغة العربية الذي أشرف علي هذا البحث ورعى صاحبه ، وأشهد شهادة حق أن هذا الرجل كان قويماً في منهجه ، و اسعاً في اطلاعه ، دقيقاً في ملاحظاته ، فجزاه الله عني خير الجزاء ، بل إنسي أشكر جميع أساتذتي و زملائي الذين طالما طارحوني أفكار هذا البحث و جاذبوني مسائله ، لا بل أشكر كل من اتضح له أثر في بحثي هذا قل أو كثر من رجال قد لا يتسع الجال لذكر أسمائهم ، فجزى الله الجميع عني خير الجزاء ، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

# القسم الأول:



# الفصل الأول:



# وفيه أربعة مبادد:

المبحث الأول: نسب فيزارة.

المبحث الثاني: منازلها وديارها.

المبحث الثالث: ديانتها.

المبحث الرابع: أيامها وحروبها.

#### نسب فزارة

غلب على فَزَارَة اسم والدها واشتهرت بالانتماء إليه ، وهو فَزَارَة (١) بن ذُيّبان بن بَغِيض بن رَيْث بن غَطَفان بن سَعْد بن قَيْس عَيْلان بن مُضَر بن نِسزار بن مَعَد بن قَيْس عَيْلان بن مُضَر بن نِسزار بن مَعَد بن عَكْنان (٢).

وأُمُّه: هِنْد بنْت الأَوْقَ ص بن لُجَيْم . قالت هند وهي تُرقَّ ص فزارة: إِنْ تُشْبِهِ الأَحْنَ فَ أو لُهَيْم اللهِ الأَحْنَ فَ أو لُهَيْم اللهِ الأَحْنَ فَ أو لُهَيْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولاتختلف فزارة عن سائر القبائل العربية من حيث إنها انقسمت إلى عدد من البطون ، وإن كان بعض هذه البطون أشهر من بعض . وسوف نقف على بطونهم المشهورة مع الإشارة إلى أعلام كل بطن .

وفزارة كان له من الولد: عَدِي ، وأُمُّه: نَضِيَرةُ بنتُ جُشَم بنِ معاوية بنِ بكر ابن هوازن ، ومَازِنُ ، وشَمْخ ، وظَالِم ، ومُرَّةُ ، ورُوْمِي ، وأُمُّهُم: مَنْوُلَةُ بنتُ جُشَم ابن بكر بن حَبيب من تغلب(٤).

(۱) وفزارة مشتقة من مادة (فَزَر) اللغوية ، والفَرْر ، بالفتح : الفسخ في الثوب . وفَسزَرَ الثوب فَرْراً : فَزْراً : شقه . والفِرَرُ : الشقوق ... وفَزَرّت الشيء صَدَعْته [1]. والفَرْر قطعك الشيء . يقال ضربه ففزر ظهره [۲]. والدلالة الأصلية لهذه المادة اللغوية ، يدلُّ على انفراجٍ وانصداع [۳]. واسم فَزَارة عَمْرُو ، ضَرَبَهُ أخٌ له فَفَزَره فَسُمِّي فَزَارة المُارة .

ومن هذا المعنى الأخير ، تتضح الصلة بين المادة اللغوية ، ( فنرر ) واسم القبيلة ( فنرارة ).

- (٢) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٥. راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، لبنان.
- (٣) ابن الكليي : جمهرة النسب ٤١٥ . تحقيق الدكتور ناجي حسن ، الطبعــة الأولى ١٤١٣هــ -١٩٩٣م . مكتبـة النهضـة العربيـة ، بــيروت .
  - (٤) المصدر نفسه ٤٢٨ .

<sup>[</sup>١] ابن منظور : لسان العرب ، :( فزر) . دار صادر ، بــيروت الطبعــة الأولى ٤١٠هــ - ١٩٩٠م .

<sup>[</sup>٢] الأصمعي: الاشتقاق/ص١٧٤. تحقيق وشرح الدكتور سليم النعيمي، مطبعة اسعد-بغداد بتاريخ ١٩٦٨م.

<sup>[</sup>٣] ابـن فــارس : معجــم مقــاييس اللغــة ٤/٢٠٥ ، مــادة فــزر . تحقيـق عبدالســلام هــارون ، نشــر مكتبــة الخــانجـي بمصـــر ١٤٠٢هــــ – ١٩٨١م .

<sup>[</sup>٤] ابن الكلبي: جمهرة النسب / ٤١٥.

واختلف العلماء فيمن جاء بعد ابن الكلبي - في عدد أبناء فرارة وأمهاتهم، فابن حزم اقتصر على ذكر : عَدِي ، ومَازِن ، وشَمْخ ، ومُرَّة وجعل أمهم ، مُنْوُلَة من بين تغلب (١)، بينما ذكر ابن قتيبة أن فزارة له من الولد : عَدِي ، وظَالِم ، ومَازِن ، وشَمْخ وأُمُهم مَنْوُلَة (٢). وذكر القالي أن مَنْوُلَة : أمُّ شَمْخ ومَازِن (٣).

ونجد أن كتب الأنساب قد استفاضت في الحديث عن : عَدِي ، ومَازِن ، وشَمْخ، وظَالِم ، أبناء فزارة ، ونسبت إليهم كثيراً من الشعراء والفرسان . ومن هؤلاء الأربعة تفرعت بطون القبيلة وأخذت في الاتساع . بينما نجد أنَّ ابنَيْ فزارة : مُرَّة ، ورُوْمِي ، لاعقب لهم .

وبعد هذا الإجمال سوف نتحدث عن بطون فزارة بشيء من التفصيل:

#### أولاً: عَدِيّ بن فنزارة.

كان له من الولد: ثَعْلَبَة ، وسَعْد ، ورَبيعَة ، وشَكْم (٤).

فمن بني: تُعْلَبَة ، وسَعْد ، تفرعت منهما سائرُ بطونِ عَدِيّ بن فزارة ، أما رَبِيعَة، وشكم ، فلم تذكر لهما كتبُ الأنساب عقباً مشهوراً .

سعد بن عَدِي كان له من الولد: مَالِك، وهو حُمَمَةُ (٥)، وأُمُّه: العَشْوَاءُ بِنْتُ بُهْنَةَ بن غَنِّ بن حَنْظَلَة (٦). بُهْنَةَ بن غَنِّ بن أَعْصُر، وحَرَم، وأُمُّه: رَقَاش بنْت دَارِم بن مَالِك بن حَنْظَلَة (٦).

فمن بني مَالِك بن سَعْد : بَغِيض بن مَالِك بن سَعْد بن عَدِي بن فَزَارَة ، احتَمَعَتْ عليه قَيْس في الجَاهِليَّةِ (٧).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة: المعارف ٨٣. بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ.

<sup>(</sup>٣) القالي : سمط الآلي ٩١٨/٢ . بتحقيق عبدالعزيز الميمني ، دار الحديث بروت ، الطبعة الثانية ٤٠٤هـ. .

<sup>(</sup>٤) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) (حُمَمَة) من الشيء الأحمّ ، وهبورالأسود . وزعموا أن الفَحْمَة تُسمي (حُمَمَه) ابن دريد : الاشتقاق ٢٨٤ . بتحقيق عبدالسلام هارون ، نشر مكتبة الخانجي بمصر ، ١٣٧٨هـــ - ١٩٥٨م .

<sup>(</sup>٦) ابـن الكلبي: جمهـرة النسـب ٤٢٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٤٢٩.

وبَغِيض هذا كان له من الولد: حَدِيج، وَعُصَيْم، وَزَيْد، وأُمُّهُم: ذَنَبُ بِنْتُ حُويَّة ابن لَوْذَان بن تَعْلَبَة بن عَدِيَّ بن فَزارَة، وَوَهْب، وَوَهْيْب، وَوَاهِب، وَوَهْبان، وَقَتَادَة، وأُمُّهُم : رَيْطَة بِنْتُ مُحَالِف بن دُهْرِ بن الحَارِث بن عَمْرو بن هِلل بن شَمْخ بن فَزارَة، وعَمْرو ، وَعَرَكي ، وأُمُّهُما مِن بني الصَّارِدِ مِنْ بَني مُرَّة (۱).

منهم الرُّييْع بن ضَبْع بن وَهْب بن بَغِيض بن مَالِك بن سَعَد بن عَدِيّ بن فَزارَة ، وهو الشَاعِر ، وعُمِّر دَهْراً ، وهو الذي يَقولُ<sup>(٢)</sup>:

# أَصْبَحَ مِنِّي الشَّبَابُ قَدْ حَسَرا إِنْ يَنْاً عَنِّي فَقَدْ ثَوَي عُصرا

فَوَلَدَ خَدِيجُ: سُكَيْناً ، وأُمُّهُ: جُهَيْنَةُ بِنْتُ مُحَارِبِيّ بن مُرَّةَ بن هِلاَلِ بن فَالِج بن ذَكُوانَ بن تَعْلَبَة بـن بُهْتَة بن سُلَيْمِ (٢).

فَمِن بَنِي سُكَيْن (ئ)، وهم رهط من فزارة (٥) : يَزِيدُ بن عُمَر بن هُبَيْرةً بن مُعُيَّةً (٢) ابن سُكَيْن بن خَدِيج بن بَغِيض بن مَالِك ، وَلِي العرَاقِين هُو ، وأبُوه قَبْله ، لمروان بن محمد وليزيد بن عبدالملك ، ولابن هُبَيْرة عقب بالبصرة (٧). وكان عُمَر بن هُبَيْرة ، من رجال أهل الشام عقلاً ولساناً (٨).

أمّا حَرَام بن سَعْد بن عَدِي فقد كان له من الولد: حَرَّجَة ، وَحُرَيْج ، وَعُلَسٌ ، والحَارَث (٩).

<sup>(</sup>١) ابن الكليي: جمهرة النسب ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٩-٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ( سُكَيْن ): إمّا مِنْ تصغير سَكَنٍ من قولهم: سكن في الموضع سكوناً ، إذا نزل فيه. أو من قولهم: فلان سَكَني ، أي الذي أسكن إليه . وزعم بعض أهل العلم أن النار تسمي سَكناً . ابن دريد : الاشتقاق ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) ياقوت . معجم البلدان ، مادة : عُـوَارَة ، ١٨٦/٤ . بتحقيق فريد عبدالعزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م .

<sup>(</sup>٦) تصغير معيى ، وهي الواحد من أمعاء البطن . ابن دريد : الاستقاق ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) ابن دريد: الاشتقاق ٢٨٤.

<sup>(</sup>٩) ابن الكليي: جمهرة النسب ٤٣٠.

فَمِن بَني حَرَام: الحَارث بن عَمْرو بن حَرَّجَة الشَاعِر(١).

ومنهم: عَبْدالرَّحْمن بن مَسْعُود بن الحَارِث بن عَمْرو بن حَرَّجَة (٢)، وَلِي الصَّائِفَة، وَلَهُ يَقُولُ الشَاعِرُ (٢):

# أَقِمْ يِا ابِنَ مَسْعُودٍ قَنَاةً صَلِيبَةً كَمَا كَانَ سُفيَانُ بِن عَوْفٍ يُقِيمُهَا

وَمِنْهُم حَسَّانُ الجَوَادُ ، كَانَ من أَجُودِ العَرَب ، هلك في خلافة المَهْدِيِّ ، وهو ابن مَيْسَرَة بن عُمَيْلَة بن الحَكمِ بن شُرَيْح بن الحَارِثِ بن عَمْرو بن حَرَّجَة، وله يقولُ الشَاعِرُ (٤):

# لَحسَّانُ بِنُ مَيْسَوَةَ الفَوزاري على العِلاّتِ أَصْبَرُ من جَمِيلِ

ومنهم حِصْنُ (٥) بن جُنْدَبِ بن خُنْيْس بن حَرَّجَة ، كان سَيِّدَ أهل البَادِيَة ، وهو الذي اعتزَلَ قِتَالَ كَلْب وفَزَارَة (٢).

ومنهم: كَرْدَمُ وَكُرَيْدِمُ ، ابنا شُعَنَةَ بن زُمَيْرَةً (٧) بن خُرَيْج ، وَكَرْدَمُ هُوَ الذي طَعَنَ ، دُرَيْدَ بن الصِّمَّةِ يوم قُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بن الصِّمَّةِ ، ولهما يقول الشَاعِرُ (٨):

# جَـزَى اللّـهُ رُبُّـكَ رَبُّ العِبَـا دِ واللَّـحُ مَـا وَلَـدَتْ خَـالِدُه ثَاتِياً: ثَعْلَبَـة بِن عَدِيّ بِن فَزَارَة:

وَتَعْلَبَة هـذا أخـو سَعْد بن عَـدِيّ بن فَـزَارَة المتقـدم الذكر ، وكـان لـه مـن الولـد: لَـوْذَان ، فولـد لَـوْذَان : جُؤيَّة (٩٠)، وزُنَيْماً ، وأَسْعَد ، وَخُرَامَـة (١٠).

<sup>(</sup>١) ابن الكليي: جمهرة النسب ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) عند ابن حزم ﴿ خُارِجه ﴾ ص٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٥) عند ابن حزم « حصين » ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن الكليي: جمهرة النسب ٤٣٠.

<sup>(</sup>٧) عند ابن حزم ﴿ زهير ﴾ ٢٥٦ . ﴿

<sup>(</sup>٨) ابن الكليي: جمهرة النسب ص٤٣١.

<sup>(</sup>٩) ( جُوَيَّة ): تصغير جـواء . والجـواء : موضعٌ واسع غليظٌ مـن الأرض . والجـواء : موضع معروف. وقال قوم : تصغير جَوَّة ، والجَوَّة والجواء واحد . ابن دريد : الأشتقاق ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٠) ابن الكليي: جمهرة النسب ص٤٣٢.

فمن بني عَمْرو بن جُؤيَّة ، بنو جَسَّاس ، أربعة أبداً لايزيدون (١)، إذا ولد مولود مات رجل (٢).

ومن بني عَمْرو بن جُوَيَّة ، بنو بَدْر ، وهم بيت غطفان غير مدافعين (٣) وبيت فزارة وعَدَدُهم وأنه عند (٥):

فَزَارَةُ بَيْتُ الْعِزِّ وَالْعِزُّ فِيهِمُ فَزَارَةُ قَيْسٍ حَسْبُ قَيْسٍ نِضَالُهَا لَهَا الْعِزَّةُ الْقَعْسَاءُ وَالْحَسَبُ الَّذِي بَنَاهُ لِقَيْسَ فِي الْقَدِيمِ رِجَالُهَا

وول د بَ دُرُ : حُذَيْفَ ق ، كان يقال له رَبُّ مَعَ دُرُ ، أطلقت عليه العرب « جَرَّاراً » (٢) ، أطلقت عليه العرب « جَرَّاراً » (٢) ، و لم يكن الرجل يسمى جراراً حتى يرأس ألفاً (١) ، و حَملاً المقتولين يوم الهباءة ، ومالكاً وعوفاً المقتولين في أمر دَاحِس والغَبْرَاء ، والحَارِث ، ورَبِيعَة ، ورَبَّان ، ورَبِيعَة ، ورَبَّان ، ورَبِيعَة ، ورَبَّان ،

ومن بني بدر ، قَاتل كَهْف الظُّلْمِ الغَسَّانيُّ يَوْمَ جُبَيْل فَيْدٍ ، وهو الذي سَبَى بِنْت النَّابِغَة الذُّبيَانِي (١١).

ومنهم: حِصْنُ بن حُذَيْفَة بن بَدْر ، وَهْوَ ابن اللَّقِيطَةِ (١٢)، واسمها نُضَيرة بنت عُصيم بن مَروان بن وَهب بن بَغِيض بن مَالِك بن سَعَد بن عَدِيّ بن فَزارة ، وألحق

<sup>(</sup>١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الكليي: جمهرة النسب ٤٣٢. وانظر كذلك: المحبر لأبي جعفر بن حبيب ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ابن دريد: الاشتقاق ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٦. وانظر كذلك: المبرد: الكامل ٧٨/١.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ص١١٣. بتحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٨٣ه.

<sup>(</sup>٦) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٢.

<sup>(</sup>٧) ابن حبيب: المحبر ٢٤٩، بتصحيح د. ايلزه ليختن شتير، بيروت منشورات المكتب التجاري.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٩) ابن حزم . جمهرة أنساب العرب ٢٥٦ .

<sup>(</sup>١٠) عند ابن الكليي ، عن جهم بن مسعدة : أن ولد بدر عشرة . ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١١) ابن الكليي: جمهرة النسب ٤٣٣.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه ص٢٣٣ .

بها هذا الاسم لأن أباها لم يكن له ولد غيرها ، والعرب ذاك الدّهر تَهُد الجَواري ، فرق ها أبوها ، وقال لأمّها استرضعيها وأخفيهاعن الناس . وتزوجها حُذَيْفَة (١). وقيل إن بني فَزَارة انتحعوا وهي صبية فالتقطها قوم فردوها عليهم (٢).

ومنهم: حَسَّانُ بن حِصْنِ ، الذي قَتَلَ عَرْفَجَه بن مَصَادِ الكَلْبِيّ ، وَشَريكُ بن حُنْنَفَة ، الّذِي قتل صَالِح بن لاَم الكَلْبِيّ ، فقال له الشاعِرُ<sup>(۱)</sup>:

# وَصَالِحاً كَفَاكَا فَ شَرِيك بِصَارِمٍ ذِي رَوْنَ قِ بَتِيكِ

ومن بين بَدْر : حُجْر بن مُعَاوِية بن حُذَيْفَة الشَاعِر (٤) ومنهم عُيَيْنَة بن حِصْن بن خَذَيْفَة بن بَدْرالفَزَاري ، أَصَابِته لُقُوة فَحَحَظَتْ عَيْنَاه ، فَسُمى عُيَيْنَه (٢) ، رئيس فـزارة وقائدها ، أطلقت عليه العرب «حَرّاراً »(٧) . أدرك الإسلام وأسلم ، ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وقومه عام الوفود ، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسلم أميراً على سرية إلى بُلغَنْبر ، وشارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة هَوازِن ، وحصار الطَّائِف ، وكان من المُؤلفة قلوبهم، وأعْظِي مَائةً من الإبـل (٨). وارتد عُيينة بن حِصْن في جملة من ارتد من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشارك عينة في جيش طُليحة بن خُويلد الأسَدي، الذي ادعى النبوة ، فأرسل أبو بكر الصَّديق رضي الله عنه قائده المظفر خَالِد بن الولِيد رضي الله عنه فأرسل أبو بكر الصَّدية وضيان المدينة ينخسونه بالعُسبان ويقولون له : يـا عـدو الله عليه مجموعة يده إلى عنقه ، وصبيان المدينة ينخسونه بالعُسبان ويقولون له : يـا عـدو الله أكفرت بعد إيمانك ؟ فقال لهم والله ما آمنت بذلك الرحل يعني محموطي الله عليه المُفيلة عليه المُفيلة عليه المُفيلة عليه المُفيلة عليه المُفيلة عليه المُفيلة عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المُفيلة عليه المُفين بعده إلى الله عليه الله عليه الله عليه المُفيلة المؤلف المؤلف المنت بذلك الرحل يعني محموطة الله عليه المُفيلة عليه الله عليه المُفيلة المُفيلة المؤلف المؤ

<sup>(</sup>١) البغدادي : خزانة الأدب ٤٤٣/٧ . بتحقيق عبدالسلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ١٩٧٩م .

<sup>(</sup>٢) ابن الكليى: جمهرة النسب ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) ومعناها : داء يعرض للوجه يعوج منه السَّدق .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن حبيب: المحبر ٢٤٩.

<sup>(</sup>٨) تـاريخ اليعقوبي ٧٤/٢ ومابعدهـــا . دار صــادر ، بــيروت ، ١٣٧٩هـــ - ١٩٦٠م .

وسلم - ساعة قط. وقد عفى عنه أبو بكر الصَّدِيق رضي الله عنه ، وتاب عُيينة إلى الله ، فأحسن أبو بكر الصَّدِيق رضي الله عنه إليه وإلى قومه وكَسَاهم (١).

ومنهم الحرّبن قَيْس بن حِصْن بن حُذيفة ، كان له منزلة عند عُمر بن الخَطَاب - رضى الله عنه - ، وكان فاضلاً من القُرَّاء (٢).

ومنهم أسْمَاء بن خَارِحة بن حِصْن بن حُذَيفة الفَزَاري: تابعي من رحال الطَّبقة الأولى . من أهل الكوفة . كان سَيِّد قومه ، وكان حواداً مقدماً عند الخلفاء ، وهو الذي ودى الأعرابي بكلبه أربعين ألف درهم (٣). وكان على قدر من الفصاحة والبيان (٤).

ومن ولد أَسْمَاء بن خَارِجه ، الفقيه الفاضل أبو إسحاق الفَزاريّ ، فقيه التّغْر ، وهو إبراهِيم بن محمَّد بن الحَارِث بن أَسْمَاء بن خَارِجة بن حِصْن بن حُذَيْفَة بن بَدْر ، وابن عمه لَحّاً ، المحدث الثقة المشهور ، مروان بن مُعَاوية بن الحَارِث بن أَسْمَاء بن خَارِجة بن حِصْن (٥).

ومنهم: سَعِيْد بن أَبَان بن عُيَيْنَة بن حِصْن ، القَائِم بحرب فَـزَارة مـع كَلْـب يَـوْم بَنَاتِ قَيْن ، وكان نَاسِكاً ، لم يدخل في ذلك حتى صحّ عنده عــن كُلْـب مـا يوجـب؟ قتلهم ، قتلـه عَبْدالملك بن مَروان صَبْراً(٢)، وكان أعرق الناس في الرئاسه(٧).

ومنهم : عُورَيْفُ القَوَافِي ، الشَاعِر ، بن مُعَاوِية بن عُقْبَةً بن حِصْن بن حُذَيْفَةُ (١٠).

ومنهم أمير مصر ، لمروان بن محمد ، وهنو المُغِيرة بن عَبْدالملك بن المُغِيرة بن عَبْدالملك بن المُغِيرة بن عبدالله بن مَسْعَدة بن حَكَمَة بن مَالِك بن حُذَيْفَة (٩).

<sup>(</sup>١) ابن أعشم الكوفي ، كتاب الفتوح ١٣/١ ومابعدها . دار المعارف العثمانية ، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـــ - ١٩٧٢م .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن حبيب: المحبر ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) الزبير بن بكار : الأخبار الموفقيات ٤٠٠ . تحقيق الدكتور سامي العاني ، مطبعة العاني ، بغداد ١٣٩٢م .

<sup>(</sup>٥) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢٥٧.

<sup>(</sup>٧) ابن حبيب: المحير ٢٤٩.

<sup>(</sup>٨) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٤.

<sup>(</sup>٩) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٧.

وابنه عبداللمه أبو مَسْعدة ، وكان فاضلاً(١).

ومن بيني ثَعْلَبَة بن عَدِي: شُكْم بن عَدِيّ بن غَنْم بن مَلَكَان بن جَرْم ، وهم بطن يُنْسَبون إلى فَزَارة ، ويقولون : شُكْم بن ثَعْلَبَة بن عَدِيّ بن فرارة ، والقوم حيث وضعوا أنفسهم (٢).

#### ثالثاً: مازن بن فزارة:

وَلَدَ مَازِنُ بِنِ فَزَارَة : سُمَيًّا ، وحُجَانًا ، وأُمُّهُما : نَضْيِرِةُ بِنْــتُ جُشَـم بِـنِ مُعَاوِيـةَ ابن بَكْر بن هَـوَازِن ، خلف عليها بَعْد أبيهِ (٣).

فمن بني مَازِن بن فَزَارة: العُشَراء، وهو عَمُرو بن جَابر بن عَقِيل بن هَالاً بن سُمِّي بن مَازِن بن فَزَارة، سُمِّي بذلك الأنه كان عظيم البطن، ورَبِيعَة، وهو الخَلِفَة، والحَلِفَة الناقة التي لم يَعْظُمْ بَطْنُها كَعِظَم بطن العُشَرَاء وكان أَصْغَرَهُما بَطْناً (٤).

ومنهم بنو سَيّار بن عَمْرو بن جَابر (٥)، وسَيّار بن عَمْرو ، رهن قوسه بألف بعير وضَمنها لملك من ملوك اليمن ، وذلك أنّ بني الحَارِث بن مُرّة قتلوا ابناً لعمرو بن هند فرهنه سَيّارٌ قوسَه (٦).

ومنهم: هَرِمُ بن قُطْبة بن سَيّار بن عَمْرِه ، الذي تَحَاكم إليه عَامِر بن الطُّفَيْل وعَلْقَمَة بن عُلاَثَة (٧). وقد أدرك الإسلام وأسلم (٨).

ومنهم: الرَّبيعُ بن قَعْنَب بن أوس بن الأعْور بن سَيَّار ، وهو الشَاعِر (٩).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) البكري: معجم ما استعجم ٣٩/١. تحقيق مصطفى السَّقا ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٣) ابن الكليي ، جمهرة النسب ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الكلبي : جمهرة النسب ٤٣٥ . وقد طعن ابن دريد في حديثهم، وقال: (ولهم حديثٌ فيه طعن ). ابن دريد : الاشتقاق ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) ياقوت: معجم البلدان ، : ( الرُّئينــه) ٥٠٢/٢ و كذلــك : ( الرُّمَيثــة) ٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن دريد: الاشتقاق ٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) ابن الكلبي: جمهرة النسب ص٤٣٦.

<sup>(</sup>A) القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ٣٦٨. تحقيق إبراهيم الأبياري،القاهرة الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٩) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٦.

AL-QURALINE

ومنهم: زَبَّانُ بن سَيّار بن عَمْرو بن جَابِر بن عَقِيل بن هِلاَل بن سُمَيِّ بن مَازِن ابن فَزارة بن ذُبيان (١)، وكان رئيساً شاعراً ، وابنه مُنْظُور بن زَبَّان ، وكان شريفاً ، وهو جَدُّ حَسَن بن حَسَن بن عَليّ بن أبي طَالِب - رضي الله عنهم (٢). دعته فزارة إلى أن يقودها، إلى قتال كَلْب ، فأبى ، وكان ناسكاً (٣). وابنته خَوْلَة ، تزوجها الحَسَن ابن عَليّ بن أبي طَالِب - رضي الله عنه (٤).

ومنهم: حَلْحَلَة (٥) بن قَيْس بن الأشْيَم بن سَيَّار بن عَمْرو، قتله عَبْدُاللك بن مَرْوان صبراً، لقيامه بحرب فزارة مع كلب يوم بنَات قَيْن مع سعيد بن أبان بن عيينة (٦).

# رابعاً: شَمْخ بن فنزارة.

شَمْخ (٧) بن فَزَارة له من الولد: هِللَّلُ ، وعُصَيْمٌ ، وَلأَيُّ . فولد هِللَ عَوْفاً ، وغَوْثاً ، وعَمْراً ، وحُرْفَة ، وهم رهط الهُذَيْل ابن هُبَيْرة بن خُبَيْب بن الحَارث بن حُرْفَة (٨).

فمن بني هِلاَل بن شَمْخ : رَيْبُ بن رَبِيعَة بن عَوْف بن هِلاَل بن شَمْخ بن فَزارة (٩). ومنهم : كَثْير بن زِياد بن شَأْس بن رَبِيعَة ، صَحِبَ النبيَّ - ٠٠٠ - وشهد يوم القَادِسِيَّة (١٠).

ومنهم : المُسَيَّب بن نَجَبَة (١١) بن رَبِيعَة بن غَوْث بن هِللَ بن شَمْخ بن فَـزَارة ،

(٢) ابن الكليي: جمهرة النسب ٤٣٦.

 $\mathcal{P} \mathcal{A} \mathcal{A}$  ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ۲۰۸ . (۳)

(٤) المصدر نفسه ٢٥٨.

(٥) ( حَلْحَلة ) من الحركة . يقال : ما تَحلحَل وما تلحلحَ ، في مِعنيَّ واحد .

(٦) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٨.

(٧) (شمخ) من الشَّيء الشامخ المرتفع إبن دريد: الاشتقاق ٢٨١ .

(٨) ابن الكلبي : جمهرة النسب ٤٣٧ .

(٩) الوزير المغربي: الإيناس في علم الأنساب ١٥١.

(١٠) ابن الكليي: جمهرة النسب ٤٣٨.

(١١) ( نجبة ) اشتقاقه من النَّجَب ، وهو لحاء الشَّجر . ابن دريد : الاشتقاق ٢٨١ .

<sup>(</sup>١) الوزير المغربي: الإيناس في علم الأنساب ١٦. أعده للنشر حمد الجاسر، منشورات النادي الأدبي بالرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ – ١٩٨٠م.

كان من أصحاب عَليَّ - رضي الله عنه - وكان أحد أمراء التوابين يوم عَيْن الوَرْدَة، وقتل يوم عَيْن الوَرْدَة.

ومنهم: مَرْثَدُ بن نَجَبَة، أخو المُسَيَّب بن نَجَبَة، شهد الحِيرَة مع خالد بن الوليد - رضي الله عنه - ، وشهد اليَرْمُوك، ثم كان على مقدمته يوم فتح دِمَشْق، فقتل عَلى سُورها(٢).

ومنهم: كَرْدم بن حَكم (٢) بن مَرْثَد بن نَجَبَة ، كان والياً . وهو الذي يقول فيه بنو ساسان «كُلُّ النَّاس بَارِكُ فيه ، وكَرْدَمٌ لاتُبَارِكُ فيه » ، وذلك أنه أغرمَهم في ولايته . وهو الذي يقول فيه المهلّب (٤):

# لَّــا رَآه كَــرْدَمٌ تكرَدمَـا كُردمَـة العَـيرِ أحـسَّ الضَّيغمَـا

ومنهم: رَبِيعَة بن سَهْل بن مَرْوَان بن نَجَبَة ، الحَامِلُ الدِّيتَيْن: حمل دِيَة أبي بُسَيْلٍ، وقوّالة المُرِّيبِّن (٥٠).

ومنهم: الهَيْثُم بن بِشْر بن حَكَمَة بن نَجَبَة ، الحَامِلُ الدِّيات ، وله يقول ابن ميادة اللُوِّيَّ (٦):

# لِكُلِّ أُنَّاسِ حَاتِمٌ يَعْرِفُونَا وَحَاتِمُنَا يَوْمَ الْحَمَالَةِ هَيْشَمُ

ومن بني عُصَيْم بن شَمْخ بن فزارة: ذُو الرَّأسَيْن - واسمه خُشَيْن - وله من الولد: عُرَيْن ، وجَابرٌ ، ولم يكن في بني فزارة رجلٌ أكثر عِزَّاً بنفسه من ذِي الرَّأسَيْن (٧).

ومنهم : عَمْرُو بن جَابِر بن خُشَيْن ، كان له من كُلِّ أسيرٍ أسَرَتْهُ غَطَفَانُ إذا أُخذِ فِذَاؤُهُ بَكْرَتَان من الإبل<sup>(٨)</sup>.

ومنهم: مَالِك بن حِمَار بن حَزْن بن عَامِر بن عَمْرُو بن جَابِر بن خُشَيْن - ذِي

<sup>(</sup>١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) كردم بين مرثد ، عند ابن الكلبي ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن دريد: الاشتقاق ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٤٣٩.

<sup>(</sup>٧) ابن الكلبي : جمهرة النسب ٤٣٩، وكذلك ، العسكري: مايقع فيه التصحيف والتحريف ٤٩٨.

<sup>(</sup>٨) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٩.

الرَّأْسَيْن - بن لأي بن عصي م بن شَمْخ بن فَ زَارَة (١)، وقد رَأْسَ هو وأبُوه وحَدَّه (٢). قتله خُفَاف بن نَدْبَة (٣).

ومنهم: ظُوَيْلِم، ويلَّقب مَانِعُ الحريم، وإنما سُمي بذلك، لأنَّه خرجَ في الجاهلية يريد الحجّ، فنزل على المُغِيرة بن عبدالله المَخْزُومي، فأراد المُغِيرة أن يأخذ منه ما كانت قريشٌ تأخذ ممّن نزل عليها في الجاهلية، وذلك يُسَّمى الحريم، وكانوا يأخذون بعض ثيابه أو بعض بدنته التي يَنْحَر، فامتنع عليه ظُويْلِمٌ وقال(٤):

يَارَبِّ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ غَفِيره إِنَّ مِسِيًّ مَانِعُ لَهُ الْعِسيَرهُ وَمَسانِعٌ بَعْدَ مُسِيً أَنْ أَزُورَهُ وَمَسانِعٌ بَعْدَ مِسِيًّ أَنْ أَزُورَهُ

وظويلم الذي منع عَمْرو بن صِرْمَة الإتاوة التي كان يأخذها من غطفان (٥٠).

ومنهم الصحابي المشهور ، سَمُرة بن جُنْدَب بن هِلاَل بن حُرَيْج بن مرة بن حَرْن بن عَامِر بن عَمْرُو بن جَابِر ، وله عقب بالبصرة (٢). وكان من الشجعان القادة . نشأ في المدينة ، ونزل البصرة ، وكان عُبِيدالله بن زيادٍ يستعمله على البصرة وعلى شرطه، إذا قدم الكوفة (٧) (٨). وكان شديداً على الحرورية ، وله رواية عن النبي ٠٠٠ مات بالكوفة ، وقيل بالبصرة .

#### خامساً: ظَالِم بن فَزارَة:

ولد ظَالِمُ بن فَزَارة : غُرَاباً ، يقال لِولَدهِ بَنو غُرَابٍ ، وبالشَامِ منهم أُناسٌ بالبَادِيَةِ وَدِمَسْق ، دون الشَام . قال ابن دارة (٩):

<sup>(</sup>١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الكلبي: جمهرة النسب ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن دريد: الاشتقاق ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٩٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) ابن الكلبي : جمهرة النسب ٤٣١ .

<sup>(</sup>٩) ابن الكليي ٤٣٩ ، وانظر : الوزير المغربي : الإيناس في علم الأنساب ٢٣٠ .

# قَـدْ سَـبَّني بَنـو الغُـرَابِ الأَحْمَـر كُـلُّ عَـوَان مِنْهُـمُ وَمُعْصِـر(١)

منهم: بَيْهَ سُ ، وإخْوَتُه التِسْعَةُ ، وكانوا من أَشْطَرِ فِتيَانِ العَرَبِ . وهم اليوم ينسبون في عَنْس بن مالك بن مَذْحِج<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

# ومن البطون التي نسبت إلى فزارة:

۱- عَرْزُم ، نسبت الجبانة إليه (٤)، وقيل إن الجبانه نسبت إلى عَرْزُم مولى لبي أَسْعَد أو بين عَبْس (٥).

٢- بنو جُرَيْد بن فَزَارَة (٦). ولم تشر كتب الأنساب التي اطلعت عليها إلى أيِّ من أولاد فزارة ينسبون إليه .

<sup>(</sup>١) ( عَوَان ، ومُعْصِر ) ، العوان من النساء الـتي قــد كــان لهــا زوج ، وهــي الثيّــب . المعصِــر : الجارية أول ما تحيـض . ابـن منظـور : لســان العـرب مــادة عــون ، ومــادة عـصــر .

<sup>(</sup>٢) ابن الكليي ، جمهرة النسب ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الجبانية : الصحراء وتطلق على المقابر ، لسان العرب (جبن) .

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجم البلدان، مادة عَسرْزَم، ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: مادة عَــرْزم ، ١١٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) البكري ، معجم ما استعجم ١/٩٥ .

#### هنازلما وديارها

كانت قبيلة فزارة تنزل في الجاهلية تِهَامَة وما والاها ، شأنها في ذلك شأن القبائل القيسية الأحرى ، حتى كثر عددهم وفصائلهم ، وضاقت بلادهم عنهم ، فطلبوا المُتَّسَعَ والمعاش ، وتتبعوا الكلاً والماء ، وتنافسوا في المحال والمنازل ، وبَغَى بعضهم على بعض ، فاقتتلوا فظهرَت ْ خِنْدِف على قَيْس ، فظعَنت قَيْسٌ من تِهَامَه إلى بلاد نَحْد (١).

وجاء الله عن وجل بالإسلام ، وقد نزل الحِجَاز من العَرَب أَسَدُّ ، وعَبْس، وغَطَفَان ، وفَزَارَة ، ومُزَيْنَة ، ... (٢) إلخ .

ونستطيع في ضوء المصادر التي بين أيدينا أن نحدد منازل فزارة في الجاهلية وصدر الإسلام. فكانت قبيلة فزارة تنزل جبال الحجاز الشَّرقية وكانت بقربها قبيلة عُـذرَة ، ثم تمتد شرقاً في نَحْد إلى أن تشمل بعض الأماكن من حِمَـي ضرِيَّـة، وهناك تجاورها قبيلتا كِلاب وأسد ، وأبناء عمومتهم قبيلة عبس ، ثم تمتد إلى الشمال إلى حبلي أحَـأ وسَـلْمَى ، وهناك تختلط بقبيلة طيِّئ صاحبة الجبلين ، وتمتد بعد ذلك في صحراء الدَّهْنَاء.

على أن ذلك لايعين أن تلك البقعة كانت خالصة لفزارة فريما تخللتها بعض البطون من قبائل أخرى ، والسبب في ذلك أن تلك البقعة بالذات بقعة تجمع قبائل ، وهذا لَمَا تتميز به تلك البقعة من دون سائر البقاع في الجزيرة العربية من اعتدال المناخ، وغزارة الأمطار ، وطيب الهواء ، وجودة المراعي وتنوع النباتات بها .

وفي ضوء المعلومات المتوفرة لدينا نستطيع أن نعطي صورة عامة عن بلاد فزارة بحملها على النحو التالي:

يمر ببلاد فزارة واديان كبيران ، هما الحَرِيب واللّوى ، وكلاهما يفرغان في وادي الرُّمَّة الوادي الشهير . والحَرِيب كان لغَني في الجاهلية ، ثم صار لبني فَزارة ، تَجئ الرُّمَّة الوادي الشهيرة في عالية نَجْد، من أعاليه من قبِل اليَمَن ، حتى يَلقَى الرُّمَّة (٣). وهو من الأودية الشهيرة في عالية نَجْد، من أوسعها حوضاً ، وأطولها مجرى ، وأكثرها روافد ، وأطيبها مرعى ، يتحه في مجراه

<sup>(</sup>١) البكري ، معجم ما استعجم ٨٧/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٧/١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣٧٨/٢ .

صوب الشرق الشمالي ، يلتقى بوادي الرُّمَّة غرب جبل أَبَان (١). ونظراً لطول هذا الوادي ومروره بمساحات وأراض كبيرة في الجزيرة العربية ، نجد أنه تتقاسمه عدة قبائل بالإضافة إلى قبيلة فَزَارَة .

ووادي اللَّــوَى ، وادٍ ضخــم ، صــدره في بــلاد بَكْــر بـــن كِــلاَب ، وأســفله لبـــي الأَضْبَـط وأسفل ذلك لفَـزَارة ، إذا سـال سـال أيامـاً (٢). ويفرغ في وادي الرُّمَّــة .

وهناك وادٍ يقال له ذُرْوَة لبني فَزَارَة (٣). لم تتحدت عنه المصادر بأكثر من هذا.

وعلى وادي الجَرِيب تشرف جبال وهضاب ، مما يكسب هذا الموقع حماية أمنية فائقة، ومن تلك الجبال، الأكُوام، والغرد، وأبان الأبيض، وأبان الأسود، ووادي الجُريب يلتقي مع وادي الرُّمَّة في غرب أبان . وأبان الأبيض لبني جُرَيْد من بني فَزارة خاصة .

ومن المعالم الرئيسية في بلاد فزارة ، رمال عَالِج ، ورمل عَالِج يصل إلى الدَّهْناء، والدَّهْناء فيما بين اليَمامة والبَصْرة ، وهذا يعني أن رمل عَالِج يقع في الشمال من بلاد فزارة ، ورمل عَالِج يعتبر حِبَالاً ، والحَبْل (3) منها يكون ميلاً وأكثر من ذلك... فعَالِج يصل إلى الدَّهْنَاء ، ويتقطع طرفه من دون الحِجَاز ، حِجَاز وادِي القُرى وتَيْمَاء . وأكثر أهل عَالِج طيِّئ وغَطَفَان ، فأمَّا طيِّئ فهم أهله من عن يمين زرود الذي يلي مَهب الجنوب حتى يجاوز جبلي طيِّئ مسيرة ليال ، ثم تلقاك فَزارة ومُرَّة وثَعْلَبة أولاد ذُيُكان ، في طرف رمل الغربي ورمل عَالِج يحيط بأكثر أرض العرب . ونقل البكرى عن أبي عمرو أن رملة عالج لبني بُحْتر من طيِّئ ولفَزارة أدانيه وأقاصيه (٥).

ومن المعالم الرئيسية كذلك صحراء اللَّعْبَاء ، وتقع شمالاً من نفُوذ القُوز ، وغرباً شمالياً من

<sup>(</sup>١) الجنيدل ، عالية نجد ٢٩٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ٥٣٣/٥٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) البكري ، معجم ما استعجم ١/٩٥ .

<sup>(</sup>٤) جماء في معجم ما استعجم للبكري (وهي جبال ، والجبل منها) ، ولامعنى لكلمة جبال هنا . والصحيح أنها حبال ، وذلك لأن الأكثبة الرملية حين تمتد مكونة سلسلة من الكثبان الرملية المتابعة تظهر كأنها حبال ممتدة ، لذا جماء قول البكري (منها ما يكون ميلاً أو أكثر ) .

<sup>(</sup>٥) البكري ، معجم ما استعجم ٩١٢/٣ - ٩١٤ .

البِرْكَة ( الرَّبَذَه ) تابعة لإمارة المدِينة المنورة (١). وهي لفَزَارة وبني تَعْلَبَة، وبني أَنْمَار بن بَغِيض، وهي أرض تنبت العِضاه (٢). ولاتساع هذا الموضع نحد فيه الشِّرْكة بين بعض القبائل العربية.

ويحسن بنا بعد أن تكلمنا عن المعالم الرئيسية في بــلاد فـزارة ، أن نتحـدث بشـيء من التفصيل عـن بـلاد فـزارة :

# أولاً: مَجَامِع (") فَــزَارَة:

نبدأ بنص للبكري ، وعلى إيجازه ، يبين لنا بعض من منازل ومحامع بطون فزارة ، والقبائل المحاورة لها . روى السكوني من طريق أبي جعفر محمد بن الحسن بن مسعود الزّرْقى ، قال : أحبرني أعرابيٌّ من بين حُشم بن مُعَاوية ، أحد بين مَازَن قال : سَعَيْتُ على بين فَزارَة ، فأوّل محامعها الشُّبيكة ، لبين زُنيْم بن عَدِيّ بن فزارة ، ثم الغُزيْلة ، وهي لبين الصَّارِد وناس من فزارة ، ثم نزلنا النَّقِرة ، وصدّقنا بين سُليم وبي شَمْخ ، ثم نزلنا الخِسْى بَبطن الرُّمَّة ، ثم نزلنا جَنْفَاء ، ثم نزلنا الضَّلْصُلة ، فصدقنا بين عَدِيّ بن فزارة ، ثم نزلنا الخَنْدة ، وهي لبين بَدْر (٤٠).

تلك هي أهم المجامع . وسوف يأتي تحديد بعضها في معرض استعراضنا لجحامع البطون الفزارية .

# الجنَساب:

نقل الفيروز آبادي عن نصر: أن الجِناب من ديار بني فَزارَة بين المدينة وفَيد. وهي من منازل بني مَازِن بن فَزارَة خاصة ، وتقع بعراض حَيْبَر وسلاح وادي القُرك (٥). والجِناب

<sup>(</sup>١) الجنيدل ، عالية نحد ١١٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) البكري ، معجم ما استعجم ٩٢١/٣ . والعضاه : من الشجر ، كل شجر له شوك وقيل أومية أعضم الشجر وقيل هي الخمط ، وقيل هو من شجر الشوك كالطلح والعوسج مما له أرمة تبقى على الشتاء ، اللسان (عضه) .

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان (( المَحْمَع: يكون اسماً للناس وللموضع الذي يجتمعون فيه. وفي الحديث: فضرب بيده مَحْمَعَ بين عُنُقي وكتفي أي حيث يَحْتمِعان ، وكذلك مَحْمَعُ البحرين مُلْتَقاهما . )) اللسان، ابن منظور مادة جمع .

<sup>(</sup>٤) البكري ، معجم ما استعجم ٢٩٨/٢ .

<sup>(°)</sup> الفيروز آبادي: المغانم المطابة في معالم طابة ٩٥. تحقيق حمد الجاسر ، دار اليمامة الرياض ١٣٨٩هـــ - ١٩٦٩م.

قَفُ" (١) وهو لفَزارة وعُذْرة (٢).

#### الضُّلْضُلَـة:

موضع لبني عَدِيّ بن فَزَارَة (٣).

# النَّقِــرَة والحَـــاجر:

النَّقِرَةُ من منازل حاج الكُوفَة بين أُضَاخ ومَاوَان ، قال أبو زياد : في بلادهم نقرتان لبني فزارة بينهما ميل . ونقل ياقوت عن أبي عبيدالله السكوني ، أنها بطريق مكة يجيء المصعد إلى مكة من الحَاجِر إليه - يعني النقرة - وفيه بركة وتسلات آبار (٤) . والحاجر تقع في أقصى الحدود الشمالية الغربية من منطقة القصيم ، فوق عقلة الصقور (٥) . المدينة المعروفة اليوم . وبالحاجر قُتِل حِصْنُ بن حذيفة بن بدر . وذلك أنه خرج في غَزِي من بني فَزَارَة ، فالتَقُوا في هذا الموضع مع غَزِي من بني عَامِر التِقَاطا (٢) . فانهزمت بنو عَامِر ، وُقِتَلَتْ قتلاً ذريعاً ، وشَدَّ كُرْزُ العُقَيلي على حِصْنِ رئيس بني فزارة فقتله . وقال شاعرهم (٧) :

يا كُرْزُ إِنَّكَ قَد فَتَكُتَ بَفَارِسٍ بَطَلٍ إِذَا هَابَ الكُمَاةُ مُجَرَّبِ وَمِنَازِلَ بِنِي فَزَارَة بِينِ النَّقِرْة وَالْحَاجِرُ (^).

<sup>(</sup>۱) جاء في لسان العرب: والقف والإمن أودية المدينة عليه مال لأهلها ، وقيل القف آكام ومخارم وبراق . اللسان (قف) ، والقف: هو مارتفع من متون الأرض وصلبت حجارته، (آكام: جمع أُكُم وهو التل من القف وهو حجر واحد، وقيل الموضع الذي هو أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. والمخارِم منقطع أنف الجبل وقيل الطرق في الجبال وأفواه الفِحاج) اللسان (أكم) (حرم) .

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني ، بـلاد العـرب ٣٩٦ . تحقيـق حمـد الجاسـر والدكتــور صــالح العلــي ، منشــورات دار اليمامـة بالريــاض، الطبعــة الأولى ١٣٨٨هـــ - ١٩٦٨م .

<sup>(</sup>٣) البكري ، معجم ما استعجم ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت ، معجم البلدان ٥/٥ مادة النَقِرْةُ .

<sup>(</sup>٥) العبودي ، بلاد القصيم ٢:٧٦٩ . منشورات دار اليمامة ، الرياض ، الطبعة الأولى ،

<sup>(</sup>٦) أي بغته مـن غـير طلـب .

<sup>(</sup>٧) البكري معجم ما استعجم ٢١٧/٢ .

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٢/٧١٧ .

والصحيح أن مابين النّقِرة والحَاجر - ومقدارها ٢٨ ميلاً (١) - من منازل بيني بَـدْر خاصة - بطن من فزارة - وهم رهط عُينة بن حِصْن. وليست لقبيلة فزارة بأكملها ، وممّا يقوي صحة ما ذهبت إليه ، قول عُمر بن الخطاب رضي الله عنه لَمّا طعنه أبو لؤلُو وقم الله : إن بين النّقِرة والحَاجر لرأياً، يفهم منه أنها من منازل رهط عينة بن حِصّن وهم بنو بَدْر ... وكذلك هناك أرضٌ معروفة تسمى الصّلْعَاء ، لبين عبدالله بن غطفان ولبيني فزارة ، بين النّقِرة والحَاجر ، تطؤها طريق الحاج الجاج الجادة إلى مكة ، وبها كان ينزل عُينة بن حِصّن (١).

تلك هي أهم بحامع قبيلة فزارة . أمّا عن الأراضي الخاصة بقبيلة فزارة ، ففي ضوء المصادر يمكن أن نستعرضها على النحو التالي :

#### جَنَفَاء:

موضع من بلاد بين فزارة. كان أبو الشَّمُوس البَلوِي صاحب رسول الله ... ينزل جَنَفَاء (٣). قال زَبَانُ بن سَيَّار الفَزَاري (٤):

رَحُلْنَاهِنَّ مِنْ جَنَفَاء حَتَّى أَنَخْن فِنَاء بَيْتِكَ بِالمَطَالِي ذارة السَّلَم:

في ديار فزارة ، قال أرْطَاة بن كعب الفزاري(٥):

وبدارةِ السَّلَمِ التِي شُوقُتُها دِمِنٌ يظِلُّ حَمامُها يُبْكِينَا مَاكُنتُ أُوّل مَنْ تَفَرّقَ شَمْلُهُ ورَأَى الغداةَ من الفِرَاق يَقِيَنا

#### شُعَبَى:

اسم موضع في بالاد بني فزارة (١):

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب بلاد العرب للأصفهاني بتحقيق حمد الجاسر وصالح العلي ص٢٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ص٩٤ . مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٣٤٤هـ - ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) البكري ، معجم ما استعجم (جنفاء) ٣٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه في ديوان فــزارة ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) البكري ، معجم ما استعجم (دارة السلم) ١٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) ياقوت ، معجم البلدان (شعبي) ٣٩٢/٣ .

#### عُبْسِح:

بلد لبني فَزَارَه ، قال أرطاة بن سُهية(١):

ولما أن بَدت أعلامُ صُبْرِ وَجُوشُ الدِّيلِ بَادَرْتُ النَّذيرا وجُوشُ الدِّيلِ بَادَرْتُ النَّذيرا وجُوش الدِّيلِ فِي بلاد بني فزارة .

### عَثْجَــل:

موضع في ديار بني فزارة ، ويقال له عِسْجَل (٢).

# الُجَيْمِــر:

أرضٌ لبني فزارة (٢). ، قال امرؤ القيس (٤):

كَانَّ ذُرى رأسِ المُجيمر غُدُوةً مِنَ السَّيل والغُثَّاءِ فُلْكَةُ مِغَزلِ ونقل البكري عن ابن دريد: أنه حبل لبني فزارة (٥٠).

#### يَرَعَـه:

موضع من أعمال المدينة ، في ديار فزارة ، بين بُوانَه والحواضة (٦).

#### يَرِيع:

ناحية بين فدك وخيبر ، بها مياه وعيون لبني فزارة وبني مُرَّة بعد وادي أُخْتَال (٧).

\* \* \*

#### جبال فرارة:

هناك عدة جبال مشهورة في بلاد فزارة ، تختلف في أحجامها وألوانها منها :

- (١) البكري ، معجم ما استعجم (صبح) ٨٢٤/٣ .
  - (٢) المصدر نفسه (عتجل) ٩٢١/٣.
  - (٣) ياقوت ، معجم البلدان ٧١/٥ ( الجيمر ) .
- (٤) ديـوان امـرئ القيــس ص١٥٩ ، تحقيـِق محمــد أبوالفضــل إبراهيــم ، دار المعــارف مصــر الطبعــة الثالثــة ١٣٨٩هـــ ١٩٦٩م .
  - (٥) البكري ، معجم ما استعجم ( الجيمسر) ١١٨٧/٤ .
  - (٦) الفيروز آبادي ، المغانم المطابة في معالم طابعة ص٤٣٨ .
    - (٧) المصدر نفسه ٤٣٨.

#### أَبَان :

وهما أبانان: أبان الأبيض، وأبان الأسود، بينهما نحو فرسخ، ووادي الرُّمَّة يقطع بينهما (١). وكلاهما محّد الرأس كالسِّنَان، وأبان الأبيض يقع شرقي الحَاجِر فيه نخل وماء (٢). وهو لبني جُرَيْد من بني فزارة خاصة، وأبان الأسود لبني والِبة من بني الحَارث بن تُعْلَبة بن دُودَان بن أَسَد، وقال بعضهم: ويشركهم فيه فزارة (٣).

ويقعان إلى الغرب من مدينة الرَّس المعروفة اليوم بهـذا الاسـم في منطقة القَصِيـم، على بعـد حوالي ٥٠ كيلاً منها(٤).

# الأَكْــوَام :

سلسلة جبال بعضها لغَطَفَان وبعضها لفزارة ، وهي مُشْرِفَةٌ على بَطْنِ الجَرِيب ، وهي سبعة أكْوام ، ولاتُسَمى الجبالُ كُلُّها أكواما ، ومن أسمائها : كُومُ حَبَاباء ، والعاقِرُ، والصُّمْعُلُ ، وكُومُ ذِي مِلْحَة (٥٠).

# أَجَلَــي:

موضع ببلاد بني فَزَارة (٢). وهو اسم جبل في شرقي ذات الإصاد، بشاطئ الجريب. وقال ابن السّكيت: أَجَلَي هضبات ثلاث. وهو مرعى لهم معروف، قال (٧):

١ حلَّت سُلَيمي جانِب الجَرِيبِ
 ٢ بسأَجَلَي ، محلَّسة الغَرِيبِ

٣- مَحَــلَّ لا دَانِ ، وَلا قَرِيــب

وقال الأصمعي : أَجَلَى بلاد طيبة مريئة، تُنْبِتُ الجَلِيَّ والصِّلِّيان، لذلك سُئلت بنت الخُيس : أيُّ البلاد أفضل مرعى وأسْمَن ؟ فقالت : خياشيمُ الحَيزم أو جِواءُ

<sup>(</sup>١) البكري ، معجم ما استعجم (أبان ) ١/٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ٨٣/٨٢/١ ( أبان ).

<sup>(</sup>٣) البكري: معجم ما استعجم (١/٥٩.

<sup>(</sup>٤) العبودي ، بــلاد القصيــم ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٥) الأصفهاني ، بلاد العرب ص٧٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) البكري ، معجم ما استعجم (أجلى) ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٧) ياقوت ، معجم البلدان ١٢٨/١ ( أجلى ).

الصَّمَّان. قيل لها: ثم ماذا؟ فقالت: أزْهاءُ أَجَلَى أنَّى شئت، أي متى شئت بعد هذا(١).

وهي هضبة حمراء ، لها رءوس متناوحة ، ترى من بعد ، وكأنها ثـلاث هضبات ، تقع غرباً مـن بلدة عفيف (٢).

#### أُقُو :

جبال أعلاها لبني مُرّة بن كَعْب وأسفلها لفَزَارَة (T).

#### أَجْبَالُ صُبْسح:

موضع في ديار بني فزارة (٤)، ويقال لها عُرْفَةُ الأجْبَال ، وبها ثنايا يقال لها المَهَادر (٥)، وهي لبني حَصِن بن حُذيفة ، وهَرِم بن قطبة (٢).

وقال الفيروزآبادي: وجبال صُبْح في بلاد بني فزارة ، اجتزت عليها في مسيري إلى المدينة من مكة (١٠). (٨)

ويمكن أن نشير إلى أن « أجبال صبح » تكررت فيما سبق أربع مرات ، وأنها تقع ببلاد فزارة ، فرارة ، فرارة .

وعند تحديدنا لموضع «أحلى » تبين أنها تقع غرب مدينة عفيف ، وعفيف تقع تقريباً في محاذاة «أحبال صبح » ، بمعنى أن «أحلى » تقع بين حبال صبح ومدينة عفيف ، لذلك أرجح أن تكون بلاد فزارة تمتد إلى حنوب المدينة حتى تشمل حبال صبح أو بعضاً منها، وهذا في زمنٍ ما من تاريخ القبيلة ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى شرق وشمال المدينة في هجرات متتالية حتى استقرت في الجهات التي ذكرها الشيخ حمد .

<sup>(</sup>١) ياقوت ، معجم البلدان ١٢٨/١ (أجلي) .

<sup>(</sup>٢) الجنيدل ، عالية نجد ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدان ٢٧٩/١ ( أُقُسر ).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/٤٤٤ (صبح).

<sup>(</sup>٥) ياقوت ، معجم البلدان ١١٩/٤ (عرفة الأجبال) .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١٢٥/١ (أجبال صبح).

<sup>(</sup>٧) الفيروز آبادي ، المغانم المطابة في معالم طابعة ٢١٠ .

<sup>(</sup>A) قال الشيخ حمد الجاسر ، تعليقاً على كلام الفيروز آبادي : الظاهر أنها التي عن يسار المتوجه إلى مكة ببدر وما حولها . وأقول - والكلام للشيخ حمد الجاسر - هذه بعيدة عن بلاد فزارة، الواقعة شرق المدينة وشمالها . أ.ه. .

#### طَمِيّـة:

جبل في طريق مكة مقابله فيد<sup>(۱)</sup>. ونقل ياقوت عن عبدالله السكوني قوله: إذا خرجت من الحَاجِر تقصد مكة تنظر إلى طَمِيّة ، وهو جبل بنجد شرقي الطريق ، وهو بين سَمِيرًاء وتُوز . وقال الأديبي: وهو لبني فزارة<sup>(۲)</sup>. ومن صفاته أنه علم أحمر ، صعب منيع لأيرتقى إلا من موضع واحد ، وهو برأس حزير أسود ، يقال له العَرْقُوة ، وهو أذكر جبل بالبادية . وقال الأصمعي أنه في بلاد فزارة<sup>(۳)</sup>.

# جبال عَفْر الزَّهَالِيل:

تقع بحمى ضرية ، والزَّهَ الِيل : جبال سُودٌ في أرض بني عَدِيّ بن فزارة حولها رمل كثير ، وهي بَبَلدٍ كَريم ، وبه ماءة يقال لها الزُّهاوله . قال الشاعر لإبله وهو ببيشة من طريق اليمن وقد نزعت إلى الحِمَى (٤):

بيَشَةَ حتى يبعث الغيث آمِرُهُ على على شُعبَى أو بالزهاليل مَا رُهُ (٥)

كُلِي الرَّمْث والحضَّار من هُدْبةِ الغَضَى ولاتَـــــأُمُلِي غَيْثـــاً تَهلَّــــلَ صَوْبــــهُ

# الغَــرِد:

وكل صائت طَرِب الصوت ، غرد ، وهو حبل بين ضَرِيَّة والرَّبَذَه ، من شاطئ الجَرِيب الأقصى ، لُحَارِب وفزارة ، وقيل من شاطئ ذوحُسا بأطراف ذِي طَللَال<sup>(1)</sup>.

# قَنَــاً وغُــوَارض:

قال البكري: قناً موضع من ديار بني ذبيان (٧)، ويقع قَناً في شرقي الحاجر وفي

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان (فايد) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ، (طمية )٤٧/٤ - ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني ، بالاد العرب ٩٦٣ .

<sup>(</sup>٤) البكري ، معجم ما استعجم (٤)

<sup>(</sup>٥) هكذا بالأصل ، ولعل صواب الكلمة (مائره) .

<sup>(</sup>٦) الفيروزآبادي ، المغانم المطابة في معرلم طابه ص٣٠٢ . وقال الشيخ حمد الجاسر تعليقاً على كلام الفيروزآبادي : القولان مدلولهما واحد ، فذو طلال ( ويسمى اليوم طلال ) على شاطئ الجريب بينه وبين الربذه ، وتلك في القديم منازل محارب وتجاورهم فزارة . والجريب وادي المياه .

<sup>(</sup>٧) البكري ، معجم ما استعجم (قنا) ١٠٩٥/٣ .

شماله جبلان صغيران يقال لهما صايرتا قَناً(١).

ونقل ياقوت عن الأبيوردي: أن قَنا وعوارض حبلان لبني فزارة ، وأنشد (٢): فلاً بْغِينَّكُ مَ قَنَا وعُوارِضِ مَا

ولاخلاف بين قول البكري وقول ياقوت ، لأن فيزارة أحيد أبنياء ذبيان الثلاثية ، وهم تُعْلَبَة ومُرَّة وفَزَارَة . لذلك جاء قول البكري على العموم وقول ياقوت على التخصيص .

ونقل ياقوت عن نصر: أن عُوارِض حبل أسود في أعلى ديار طيّع وناحية دار فَزارة (٣).

وللجمع بين قول الأبيوردي وقول نصر عن جبل عُوارِض ، أن جبل عُوارِض يقع بين ديار طيّئ وديار فزارة ، فهو في منطقة مشتركة بين قبيلتين . والقبائل العربية في حالة انحسارٍ ومدِّ دائمين ، لأسباب عدة ، وإذا تبين لنا أن فيه مورد ماء ترده العرب وهذا ممّا يجعل له أهمية بالنسبة للقبائل المجاورة له .

يمكن الجمع بين القولين على النحو التالي ، إنه في زمن قوة وسطوة القبيلة على هذا الموضع يحسب ضمن بلادها وأراضيها ، وفي حين انتزاعه منها يحسب للقبيلة الغالبة ، لذلك تجئ الرواية حيناً أنه ضمن بلاد قبيلة كذا ، وحيناً تجعله لقبيلة أخرى. وهكذا .

#### مياه فرارة:

ممّا يميز بلاد فزارة عن غيرها ، كثرة المياه والعيون ، وذلك بسبب الأودية التي تمرُّ ببلادهم كالجَرِيب واللَّـوى وما يتفرع عنهما من شعاب. وهذا يجعل لبلاد فزارة أهمية وذلك من حيث استقرارها، ومرور القوافل التجارية وقوافل الحجيج بأراضيهم، ومن تلك الميـاه :

## أَبْرَق الْحَنَّان :

ماء لبني فزارة ، سُمِّي بذلك لأنه يُسمع فيه الحنين ، فيقال إن الحن فيه تَحِنُّ إلى

<sup>(</sup>١) ياقوت ، معجم البلدان (قنا) ٤٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (عوارض) ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (عوارض) ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح الأخبار عمّا في بلاد العرب من الآثار ، ابن بليهد ٢٨/٢ . تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٠هـ – ١٩٥٢م .

من قُفَل عنها (١).

# أَرْوَي :

اسم ماء لفزارة بقرب العَقِيق ، عند الحَاجِر ، يُسمى مثَّلْت أُرُوكِي (٢)، وفيه يقول شاعرهم (٣):

# وإنَّ با أَرْوَى معدنا لو حفرتَه لأصبحْتُ غنياناً كثير الدَّراهم الحسَاء:

مياه لبني فزارة بين الرَّبَذَة ونخل يقال لمكانها ذو حِسَاءُ (٤).

ولفزارة عدة مناهل في حمى ضَرِيّة.

لها ماءة يقال لها الزُّهاوله ، وهي في أرض عَدِى بن فزارة ، ويليها من مياه فرارة ماءة يقال لها النُّهاوله ، وهي لبني مَالِك بن حمار ، وماء يقال له السَّمع ، والمَظلُومة وهي لبني مَالِك بن حمار ، وماء يقال له السَّمع ، والعِترَفية وهي لبني شَمْخ ، وهناك بئر يقال لها الجِمَام لبني بَدْر، يزرعون عليها ، ولفرارة في هذا الحمى أحد عشر منها أكثرها فيها قرى ونخل (٥).

#### خَــرْزَة:

ماء لبني فزارة بين أرضهم وأرض بني أسد(٦).

## ذات الإصساد:

موضع مياه في بلاد بني فزارة ، وهو الموضع الذي أَقْعَدَ فيه حُذيفة بن بدر فتيانا من بني فزارة ، لمّا تراهن هو وقَيْس بن زهير على دَاحس والغبراء ، وقال لهم : إن مَرّ بكم داحس متقدماً فالطموا وجهه ونَهْنهو ، حتى تتقدّمه الغبراء ، ففعلوا(٧).

<sup>(</sup>١) ياقوت ، معجم البلدان ٨٨/١ ( أبرق الحنان ).

<sup>(</sup>٢) الفيروزآبادي ، المغانم المطابة في معالم طابــة ١٥.

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدان ١٩٦/١ (رِأْرُوي ).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٩٧/٢ ( الحِساء ) .

<sup>(</sup>٥) البكري ، معجم ما استعجم (حساء) ٨٧٠-٨٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) ياقوت ، معجم البلدان ٤١/٢ ( خرره) .

<sup>(</sup>٧) البكري ، معجم ما استعجم (إصاد) ١٦١/١ .

# ذو أُرُل :

غدير يلزم الماء نصف الغيظ وهو من بلاد فزارة(١).

ضِغْن : ماء لفزارة ، بين حيبر وفَيْد (٢).

#### عَدَنَـة:

أرض لبني فنزارة ، وهي شماليُّ الشَّرَبَّة (٢)، ويقطع بينهما وادي الرُّمَّة وفيها أُقُر وعُرَيْنتان ، والزَّوْراءُ ، وكُنيْبُ ، وعُرَاعِرُ ، وجُسُّ أَعْيار والعُرَيمة والعُرَيم ، كُلهنَّ لبين فزارة إلا الزّوراء ، فإنها لبني أسد ، وهي مياة مُرَّة ، وهي التي يقال لها الأملاح والأمرار (٤).

وعلى كُنيْب مَالِكُ بن حِمَار

وعلى الدُّثينةِ من بَني سَيّار

قال النابغة الذبياني(٥):

١- زَيْدُ بنُ عَمر حاضرٌ بُعَراعِرٍ

٢ – وعلى العُريمْة من سُـكَيْنِ حَـاضِرٌ

# هَجْـم:

ماء لبني فزارة قديم ممّا حفرته عاد(٦).

والذي يهمني التبيه إليه ، في هذا السياق ، هو أن هذا التحديد لمنازل الفزاريين ، وتقريب صورة منازلهم وديارهم ، لايعني أنفرادهم بتلك الدياروتسيدهم وحدهم لها ، فصلة الجوار وتداخل بطون القبائل بعضها ببعض وتتبع الكلاً وغير ذلك من الأسباب ، يجعل من العسير تحديد صورة واضحة المعالم محددة الأطراف لمواطن القبائل العربية ومنها قبيلة فزارة ، خاصة في العصر الجاهلة .

<sup>(</sup>١) ياقوت ، معجم البلدان ٨٤/١ ( أُرُل ).

<sup>(</sup>٢) الفيروز آبادي ، المغانم المطابة في معالم طابه ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الشّربّة: مابين خطِّ الرّمّة وخط الجريب حتى يلتقيا فإذا التقيا انقطعت الشّربّة. والخطُّ بحرى سيلهما . البكري ٧٩٠/٣ ...

<sup>(</sup>٤) البكري ، معجم ما استعجم (عدنيه) ٩٢٥/٩٢٤/٣ .

<sup>(°)</sup> ديوان النابغة الذبياني ص٣٧ ، صنعة ابن السكيت ، تحقيق الدكتور شكري فيصل ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤١٠هـ .

<sup>(</sup>٦) ياقوت ، معجم البلدان ٥٣/٥ ( هجم ).

#### دیانتمــا

# مدخل للتعريف باصطلاح: الصَّنَم، الوَثَن، النُّصُـب:

هناك فرق بين دلالة هذه الكلمات الثلاث ، فيذكر هشام بن محمد الكلبي أن التمثّال إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو من فضة على صورة انسان فهو صنّم، وإذا كان من حجارة فهو وَثَن (١). وكانت الأصنّام تقدم إلى الآلهة لتوضع في معابدها تقرباً إليها ، لإجابتها دعاء من يدعوها إلى شفائه من مرض أو قضاء حاجة ، فهي تقدم إلى الآلهة لنذر، أما الأوثان فكانت تَمَاثِيل منحوتة في الحجر ترمز إلى الإله ، وإليها تذبح الذبائح وتقدم القرابين (٢).

والأنصاب أو النصب الي وردت في القرآن الكريم في قول تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ اللَيْتَةُ واللَّرْفَةُ واللَّرْفَةُ والمُتْرَدِّيةُ واللَّرْفَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُترَدِّيةُ والنَّطِيحَةُ وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا والنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُمْ فِسْقٌ ﴾ (٣) وفي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرِ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ المَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ المَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ المَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ ويقدسونه ويقدسونه المَيْسِرُ المَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ ويقدسونه ويقدسونه بمرور الأيام يطوفون به (٥٠).

# أولاً: الحَنِيفِيَّة:

يجدر الإشارة إلى أنّ عرب الجزيرة العربية كانوا على بقية من الحَنِيفِيَّة ، وكان أولاد مَعَدُّ على بقية من دين اسماعيل عليه السلام ، وكانت رَبيعَة ومُضَر على بقيةٍ من دينه (٢).

<sup>(</sup>١) ابن الكلبي ، كتاب الأصنام ٥٣ . ومنهم من لم يفوق بين الصنم والوثن ، وقيل غير ذلك انظر اللسان : (صنم) ، (وثن) .

<sup>(</sup>٢) جواد على ، المفصل في تـــاريخ العــرب قبــل الإســـلام ٥/٧٨ . دار العلــم ، بــيروت ، الطبعــة الأولى ، ١٩٧٢م .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آيــة ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن الكلبي ، كتباب الأصنبام ٤٢ . تحقيق الأستاذ أحمد زكبي باشبا ، المطبعة الأميرية ، القياهرة، ١٣٣٢هـ - ١٩١٤م .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١٣.

ويذكر أهل الأخبار أن الجاهليين جميعاً كانوا قبل عَمْرُو بـن لُحَيّ الخُزَاعِيّ على دين إبراهيم ، كانوا موحدين يعبدون الله حلّ جلاله وحده ، لايشركون به ولاينتقصونه . فلما حاء عَمْرُو بن لُحَيّ ، أفسد العرب ، ونشر بينهم أضاليل عبادة الأصنام ، بما تعلمه من وثنيي بلاد الشام حين زارهم ، وحل بينهم ، فكان داعية الوثنية عند العرب والمبشر بها ومضلهم الأول ، وهو على رأيهم موزع الأصنام بين القبائل ، ومقسمها عليها (1).

وبعد أن بُعث محمد ... بالإسلام ، وانتشر الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية ، ودان العرب والعجم له ، هُدمِت الأَصْنَام ، وراح أمرها إلى زوال . وفي عصور التدوين وما نقل المسلمون من أحبار وعادات الجاهليين ، يلاحظ على المؤلفين المسلمين بخصوص الأصنام وعبادتها ، أن الصفات الحقيقية للآله الوثنية مهملة إهمالا يكاد يكون تاماً ، فالإله يذكر عادة ومعه وطنه ووصف لنصبه وسدنته وأعوانه ثم المسلم الذي حطمه ، وقد تذكر بعض القصص المتعلقة بعبادة ذلك الصنم وشرح لغوى لمعنى اسمه . لكن لانجد وصفاً حقيقياً للوثنية البائدة (٢).

ويلاحظ أيضاً أن المؤلفين المسلمين ، عند حديثهم عن الوثنية البائدة وأصنامها، سلطوا الضوء على الأماكن ذات الاحتكاك المباشر بالإسلام ، على نحو ما نجد عند الكعبة ومابها من الأصنام ، أو الطّائِف لقربها من مكة ، أو على القبائل ذات العلاقة المباشرة بالإسلام كالأوس والخزرج في المدينة ، أمّا ماعدا ذلك فلم تصل لنا أخبار عن الأصنام وعبادتها على النحو الذي نراه في الأصنام حول الكعبة أو ماشاكلها .

ويمكن القول أن عبادة قبيلة فزارة للأصنام لم تصلنا أخبارها بحيث يمكن إعطاء صورة واضحة لما كانت عليه عبادة قبيلة فزارة للأصنام في الجاهلية .

ومن خلال الأخبار التي وصلت عن عبادة فزارة للأَصْنَام ، يمكن أن نقسم أصنام فزارة إلى قسمين :

- ١- أَصْنَام عامة لفزارة وغيرها من القبائل.
  - ٢- أَصْنَام خاصة لفزارة وحدهـًا .

<sup>(</sup>١) حواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٦/٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) دتيلف نيلسن ، التاريخ العربي القديم ص١٧٧ . ترجمة الدكتور / فؤاد حسنين على ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٨م .

# أولاً: أصنام عامة.

#### العُـزّى:

ذكر ابن حبيب أن العُزِّى شجرة بنَخْلَة عندها وثن تعبدها غَطَفَان ، سدنتها من بني صِرْمة بن مُرَّة (١).

والعُزى تعبده كثير من القبائل بالإضافة إلى فزارة ، وذلك مثل بني سُلِم وغَطَفَان وجُشَم ونَصْر وبنى كِنَانَة. وغَطَفَان وجُشَم ونَصْر وبنى كِنَانَة. وقد ارتبطت قبائل غَطَفَان بعبادة العُزى وتقديسها بصورة خاصة (٢).

وبَنَتْ غَطَفَان على العُزى بناءً يضاهي الكعبة ، وأطلقت عليه : بُسّ . وهو بيت لغَطَفَان بن سَعْد بن قَيْس عَيْلاَن ، كانت تعبده . بناه ظالِم بن أُسْعَد بن ربيعة بن مَالِك بن مُرَّة بن عَوف ، لمّا رأى قريشاً يطوفون بالكعبة ويسعون بين الصَّفَا والمَروْة ، فلرح البيت . ونص العُبَاب ، وأحذ حجراً من الصَّفَا وحجراً من المَروْة ، فلرحع إلى قومه ، وقال : يا معشر غَطَفَان ، لقريش بيت يطوفون حوله والصَّفَا والمَروْة ، وليس لكم شيء ، فبنى بيتاً على قدر البيت ، ووضع الحجرين وقال : هذان الصَّفَا والمَروْة فاجتزئوا به عن الحج . فأغار زُهَيْرُ بن جَنَاب بن هبل بن عَبْدالله بن كِنَانَة الكَلْبِي ، فقتل ظَالِماً وهدم بناءه (أ).

وفي أخبار الأخباريين عن بيت العُزى ، أوهام وتناقض . فتراهم يجعلون العُزى صنماً مَرّة، ويجعلونها سَمُرة أو شجرة أو ثلاث سَمُرات مرة أخرى، ثم نراهم يخلطون بين البيت وبين الحرم الذي كان حوله، والذي أراه، أنه كان للعُزى بيت هو ( بُسّ)، فيه صنم العُزى ، وكان حوله حرم ، كحرم مكة ، به سَمُرة أو ثلاث سَمُرات ، كان الناس يقدسونها أيضاً ويتقربون إليها بالنذور (٥).

وبعمد أن جماء اللم بالإسلام، وانطلقت الفتوح الإسلامية في أنحاء الجزيرة العربية،

<sup>(</sup>١) ابن حبيب ، المحــبر ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان (١٦٦/٦)، (١٦٦/٤) (العرى) و اليعقوبي ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٣) عَب النبت أي طال، اللسان (عبب)، ومعنى العباب في النص الأعلى أي ارتفع البناء .

<sup>(</sup>٤) تاج العروس(بس) للزبيدي ، المطبعة الخيرية ، الطبعة الأولى ، ١٣٠٦هـ ، والأغاني ٦٣/٢١

<sup>(</sup>٥) جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٦/٥٤٠.

وبالتحديد في عام الفتح لل افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، بعث خَالِد بن الولِيد رضي الله عنه، فقال له: ائت بطن نَحْلَة، فإنك تجد ثلاث سَمُرات، فاعضد الأولى، فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه، قال عليه الصلاة السلام: هل رأيت شيئاً ؟ قال: لا قال: فاعضد الثانية ، فأتاها فعضدها ، ثم أتى النبي عليه الصلاة السلام ، فقال: هل رأيت شيئاً ؟ قال: لا . قال: فاعضد الثائنة . فأتاها . فإذا هو بحبشية نافشة شعرها ، واضعة يديها على عاتقها ، تصرف بأنيابها ، وخلفها دُبيَّة بن حَرْمَسي الشَّيبَانِي ثم السُّلَمِي ، وكان سَادنها ، فلما نظر إلى خالد ، قال:

أَعُـزَّيَّ شُـدِي شَـدة لاتكذَّبِـي على خَالد أَلقِي الخِمَارَ وشَّرِي فَالنَّك إلا تقتلي اليـومَ خَالِداً فبوئـي بـذُل عَـاجِلٍ وَتَنصَّرِي فقال خالد:

# ياعَزّ كُفْرَانِكِ ، لاسُبْحَانكِ إنّي رأيتُ اللّه قَدْ أَهَانكِ

ثم ضربها ففلق رأسها ، فإذا هي حُمَمة. ثم عضد الشجرة ، وقتل دُيَّة السَادِن . ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره فقال : تلك العُزَّى ، ولاعُزَّى بعدها للعرب . أمّا إنها لن تعبد بعد اليوم (١). وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه عام الفتح ، فهدم البيت ، وقتل السادن ، وأحرق السَمُرة (٢).

ويظهر ممّا تقدم أن البيت هدم مرتين: مرة في الجاهلية، على يد زُهَيْر بن جَنَاب وقتل إذ ذاك بانيه ظَالِم، والمرة الثانية عام الفتح على يد خَالِد بن الوليد رضي الله عنه (٢).

# الأُقَيْصِ :

كان صنم قُضَاعة ولَخْم وجُلْفًام وعَامِلَة وغَطَفَان ، وكان في مشارف الشام (٤). وله يقول زهير بن أبي سلمي (٥):

<sup>(</sup>١) ابن الكلبي، كتاب الأصنام ١٥ ومابعدها، وانظر كذلك تاريخ الطبري ١٦٣/٢. وياقوت، معجم البلدان ١٣٠/٤ وما بعدها (العُزّى\*.

<sup>(</sup>٢) الزبيدي ، تـاج العـروس ( عــزز) . ﴿

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( بس)، وكذلك انظر حواد على، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٢٤٢/٦.

<sup>(</sup>٤) الأصنام لأبي الكليي ٣٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) ديوان زهير بن أبي سلمي ص٨٩ . صنعة أبسي العبـاس تعلـب ، تحقيـق الدكتـور حنــا نصــر الحيي، دار الكتـاب العربي ، بــيروت ، الطبعــة الأولى ١٤١٢هـــ – ١٩٩٢م .

حَلَفْتُ بأنْصابِ الْأَقَيْصِرِ جَاهِداً وما سُحِقتْ فيه المَقَادِيمُ والقَمْلُ وقال الرَّبِيعُ بن ضَبُعُ الفَزَارِي(١):

١- فإنَّني والَّذِي نَغْمُ الْأَنَامِ لَـهُ ، حَـوْلَ الْأَقَيْصِـرِ ، تَسْبِيحٌ وَتَهْلِيـلُ

وكانوا يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده ، ويلقون مع الشعر قرة من دقيق (٢). ويظهر من بيت شعر رواه (ابن الأعرابي) ، هو:

١- وأنْصاب الأُقَيْصِر حَيْنَ أَضْحَتْ تَسِيلُ عَلَى مَنَاكِبها الدَّمَاءُ
 ومن بيت زهير:

أنه كان عند الصنم الأُقَيْصِر أُنْصَاب ينحر الناس عليها ذبائحهم التي يتقربون بها إلى هذا الإله . وكانت أكثر من نصب واحد ، وقد تلطخت بالدماء من كثرة ما ذبح عليها (٣).

### ثانياً: أَصنام خاصة بفزارة.

كان لفَزَارَة صنم خاص بها يدعى «حَلاَل » بلفظ ضد الحرام (٤) ، ولم تذكر عنه كتب الأحبار شيئاً ولاعن موضعه أو مايتعلق بعبادته .

#### عبادة الأنْصاب في فزارة:

وكانت فزارة تطوف بالأنْصَاب ، ويسمون الطّواف بها اللّوار - والأُنْصَاب حجارة غير منصوبة - وهذا يظهر من شعر لِفَزارِي مجهول النسبة ، غضبت عليه قريش في حدث أحدثه فمنعوه دخول مكة فقال(٥):

١- أَسُوقُ بُدْنِي ، مُحْقِباً أنصَابي هَلْ لِيَ من قَوْمِي مِنْ أَرْبَابِ ؟

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه في ديوان فزارة ص٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ٢٨٢/١ (الأقيصر) ، وابن الكلبي ، كتاب الأصنام ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) حواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٢٧٦/٦ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت ، معجم البلدان ٣٢٣/٢ (حَـلال) .

<sup>(</sup>٥) ابن الكلبي ، كتاب الأصنام ٤٢ .

#### أيام فنزارة وحروبما

تجمع بطون فزارة وذبيان علاقة من نوع خاص بسبب ارتباطهم بصلة الدم وانتسابهم إلى قبيلة واحدة (غطفان) ، وتداخل بطون قبائلهم بعضاها ببعض ، لذلك فهم في حروبهم يقفون حنبا إلى حنب في صد العدو . وفي هذا المبحث أضهر دور قبيلة فزارة \_ بشكل خاص \_ في حروبها وغارتها ، ولعل من أشنعها وأكثرها أثراً حرب داحس والغبراء :

#### حرب دَاحِس والغَبْرَاء:

فزارة وعبس تلتقيان كلتاهما في أب واحد ، هـ و بغيض بـ ن ريـ ث بـ ن غطفان ، وكانتا كذلك تحلان في موضع واحد تقريبا هو عالية نحد ، غير أن أواصر القرابة و الحوار لم تحل دون وقوع الحرب بينهما ، وهي الحرب الـ ي عرفت باسم (حرب داحس و الغبراء)، وهي واحدة من أشنع حروب الجاهلية ، وأشدها هـ ولا وأثـ را عند أهل ذلك الزمان . اختلفت الروايات اختلافاً لانملك معه الدليل على ترجيح إحدى الروايات دون غيرها (۱) في سبب قيام الحرب (۲)، غير أنها ترجع إلى سبب واحد هـ و الرهان على دَاحِس والغَبْراء .

كانت حرب دَاحِس والغَبْرَاء بين عَبْس وحلفائها بين عبدالله بن غَطَفَان من جهة وفَزَارَة وذُيْبَان من جهة أخري . والسبب الذي هاجها أن قَيْس بن زُهَيْر العَبْسي وحمَل بن بَدْر الفَزَارِي تراهنا على دَاحِس والغَبْرَاء ، أيهما يكون له السَّبْق ، وكان دَاحِس فحلاً لقَيْس ، والغَبْرَاء فرساً لحَمَل بن بَدْر . وتواضعا الرِّهان على مائة بعير ، ويقول أبو جَعْدَة الفَزَاري مخاطباً آل بَدْر في ترك الرِّهان ، وحفظ حرمة الجار (٣):

<sup>(</sup>١) راجع الأغماني ١٩١/١٧ ومابعدهما للوقوف علمي اختمالاف أسمباب قيمام الحمرب . طبعمة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٢هم .

<sup>(</sup>٢) وفي بعض الروايات أن الرهان كان بين داحس والغبراء فرسي قيس بن زهير والخطار والخطار والخنفاء فرسي حمل بن بدر . ابن الأثير / الكامل في التاريخ ٢/١٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص١٧٧.

# ٤ - حِينَ يَأْتِيهِمَ لَجَاجُكَ قَيْساً رَأِي صَاحٍ أَتَيْستَ أَمْ نَشْسوَانِ

فَضمّرو الخيل أربعين يوماً ، وجعلوا منتهى الغاية ذات الإِصَاد ، وهي رَدْهَةٌ وسط هضب القليب ، وجعلوا السابق الني يَردُ ذات الإِصَاد وهي ملكى من الماء ، وفي طرف الغابة شِعابٌ كثيرة ، فأكمن حَمَل بن بَدْر في تلك الشعاب فِتيانا على طريق الفرسين ، وأمرهم إن جاء دَاحِس سَابقاً أن يردّوا وجهه عن الغاية . فلمّا شارف دَاحِس الغاية ودنا من الفتيه ، وثبوا في وجه دَاحِس فردّوه عن الغايه ، ففي ذلك يقول قيس بن زهير :

# ١- وَمَا لاقَيْتُ من حَمَل بن بَدْر وإِخُوت عَلَى ذَاتِ الإِصَادِ ٢- هُمُ فَخروا على بغير فَخر وردوا دون غَايت م جَروادي

ثم إن قيساً قال لحُذَيْفَة: أعْطيي سَبْقِي. وقال الذي وضع السَّبقُ على يديه لحُذَيْفَة: إن قيساً قد سبق وإنما أردت أن يقال سبق حذيفة ، وقد قيل ، أفأدفع إليه سَبْقَه ؟ وقال : نعم . فَلُفع إليه السبق . ثم إن نفراً من بني فزارة نَدَّما حُذَيْفَة وقالوا : قد رأى الناس سَبْق جوادكم وليس كل الناس رأى أن جوادهم لُطِمَ ، فذَفع السَّبق تحقيق للعواهم فاسلبه السبق ، فما زالوا به حتى نلِم ، وبعث حذيفة ابناً له إلى قَيْس بن زُهَيْر يطلب منه السبق . فقال قَيْس : كلا ، ثم أخذ الرَّمح فطعنه به فدق صُلْبه ، ورجعت فرسه عارية . فاجتمع الناس فاحتملوا دية ابن حذيفة مائة عُشَراء . فقبضها حذيفة وسكن الناس وأنزلها على النّقِرة حتى نتجها مافي بطونها .

ثم إن مالك بن زهير نزل في بني فزارة ونكح امرأةً منهم ، وأُخبر حذيفة بمكانه فعدا عليه فقتله ، ثم إن رهط مالك بن زهير أتى إلى حذيفة فقالوا: يُبُوءُ مالك بن زهير بابنك ، وردَّ علينا مالنا ، فأشار أحد بني مُرَّة إلى حذيفة ألا يردّ أولادها معها وأن تُرد المائة بأعيانها . فقال حذيفة لهم : أردُّ الإبل بأعيانها ولا أردُّ النَّشأ . فأبوا أن يَقبَلوا ذلك . وثارت الحرب بين عبس وحلفائها ورئيسهم الرّبيع بن زياد العبسي ، وفزارة وذبيان ورئيسهم حذيفة بن بيدر الفزاري ، ودامت أربعين سنة (١).

<sup>(</sup>۱) المفضل بن سلمه ، الفاخر ۲۱۹ ومابعدها وابن عبد ربه ، العقد الفريد ٥/٠٥٠ ومابعدها ، الأغاني ١٩١/١٧ ومابعدها ، ابن الأثير ، الكامل ٤٤٩/١ ومابعدها ، والسهيلي ، الروض الأنف ٧٤/٣ ومابعدها .

واختلفت المصادر حول عدد أيامها ، وترتيبها الزمين ، وربما كان ذلك بسبب طول هذه الحرب على مدى أربعين سنة ، ثمّ إنّ المؤرخين سلطوا الضوء على أهم هذه الأيام ، لذلك لم تنقل هذه الأيام كاملة ، وإنما أهمها ومدى تأثيرها على الفريقين .

وكان أول الأيام ، يوم المُرَيْقِب ، وهو لبني عبس على فزارة ، قتل منهم عُوف بن زَيْد بن عَمْرُو بن أبي الحُصين ، أحد بني عَدِيّ بن فَزارة ، ونَفر كثير ممن لايعرف أسماؤهم (١). وفي ذلك يقول عنترة الفوارس (٢):

فلتعلَمن إذا التَقَدت فُرْساننا يوم الْمَرَيْقِبِ أَنَّ ظَنَّكَ أَحْمَقُ يوم ذِي حُسَّا ، وهو لبني فَزَارَة وذُبْيَان على عَبْس .

ثم إنّ ذُبيان وفزارة بحمّعت ، لمّا أصابت بنو عبس منهم يوم المُرَيْقِب . فهربت بنو عَبْس ، واتبعوهم حتى لَحِقوهم ، فقالوا : التّفاني أو تُقيدونا ، فأشار قَيْس بن زهير على الرَّبيع بن زياد ألاّ يُناجزوهم وأن يُعطوهم رهائنَ من أبنائهم ، فتراضوا أن تكون رُهُنهم عند سُبيع بن عَمْرُو ، أحد بني تُعْلَبة بن سَعْد بن ذُبيّان ، فمكثت رُهُنهم عند سُبيع بن عَمْرُو حتى حضرتُ الوفاة ، فقال لابنه مَالِك بن سُبيع : إن عندك مكرمة لاتبيد ، لاضَيْر إنْ أنت حفظت هؤلاء الأغيلمة ، فكأني بك لو مِتُ أتاك خالك حُذيفة بن بدر فَعصر لك عينيه وقال : هلك سيدُنا ، ثم خَدعك عنهم حتى دفعهم إليه فيقتلهم . فلما هلك سُبيع أطاف حُذيفة بابنه مالك وخدعه حتى دفعهم إليه . فأتى بهم اليَعْمُريّة ، فحعل يُبرز كل يوم غُلاماً فينصبه غَرضا ، ويقول : نادِ أباك . فيُنادي أباه حتى يَقتله ، فحعل يُبرز كل يوم غُلاماً فينصبه غَرضا ، ويقول : نادِ أباك . فيُنادي أباه حتى يَقتله . .

يوم اليَعْمُرِيّة ، لعبس على فزارة وذبيان .

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ٥٥/٥ ومابعدها ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ١٥٦/١ ومابعدها ، ومابعدها ، الأعاني ١٩١/١٧ ومابعدها ، الميداني ، مجمع الأمثال ١٩١/١٧ ومابعدها .

<sup>(</sup>۲) ديوانـه ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ٥٥٣/٥ ومابعدها ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ١٥٣/١ ومابعدها ، ومابعدها ، الميداني ، مجمع الأمثال ١٩١/١٧ ومابعدها ، الميداني ، مجمع الأمثال ٢٠٨/٠ ومابعدها .

فلما بلغ ذلك عبس أتوهم باليَعْمُرِيّة ، فقتلوا منهم اثني عشر رحلاً (١). يوم الهَبَاءَة وهـو لعبس على فزارة وذبيان .

ثم التقوا في يوم قائظ إلى جنب جفر الهباءة ، واقتتلوا من بُكرة حتى انتصف النهار، وحَجز الحرّ بينهم ، وكان حُذيفة بن بدر يحرق فخذيه الركضُ، فأقبل حذيفة ومن كان معه إلى جَفْر الهباءة ليتبرَّدُوا فيه ، فوافهم قيس وأصحابه على شفير الجَفْر ، وقيس يقول : ليكم ليكم ! يعني الصبية ، وقُتِلَ حُذَيْفة وحَمَل ومن معهما ، ومثّلوا بحُذيفة بن بدر كما مَثّل هو بالغِلَمة ، فقطعوا مَذاكِره وجعلوها في فيه ، وجعلوا لِسانه في استه (٢).

فلما أُصيب أهل الهَبَاءَة واستعظمت غطف ان قَتل حذيفة تجمّعوا، وعَرفت بنو عبس أنّ ليس لهم مُقام بأرض غُطف ن ، فخرجوا إلى اليمامة فنزلوا بأخوالهم بني حَنيفَة، ثم رَحلوا عنهم فنزلوا ببني سَعْد بن زَيْد مَنَاة (٣).

وبعد ذلك التقوا في أيام كيوم الفُرُوق ، ويوم قَطَن ، ويوم غَدِيرَ قُلْهَى إلى أن أصلح بينهم الحارث بن عوف وهوم بن سنان المريين، وإياهما يَعني زُهير بقوله (٤٠): (٥)

١ - تدار كتُما عَبْساً وذُبيان بَعْدَمَا تَفَانُواْ ودُقُوا بينهم عِطْرَ مَنْشَم

وهنا تمت حروب فزارة مع عبس.

وقد كانت قبيلة فزارة محاطة بعدد كبير من القبائل، بحكم موقعها المتميز، وقد أفضى هذا الجوار إلى اصطدام فزارة بهذه القبائل، وقيام كثير من الغزوات والغارات بينها.

وفيما يلي ذكر لأهم الأيام التي خاضتها قبيلة فزارة مع القبائل الجحاورة لها:

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ٥٥٣/٥ ومابعدها ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ١٥٦/١ ومابعدها ، الميداني ، مجمع الأمثال ١٩١/١٧ ومابعدها ، الميداني ، مجمع الأمثال ٢٠٨/٠ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ٥٥/٥ ومابعدها ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ٢٥٦/١ ومابعدها ، الميداني ، مجمع الأمثال ٢٥٨/٠ ومابعدها ، الميداني ، مجمع الأمثال ٢٠٨/٠ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ١٥٨/٥ . تحقيق محمد سعيد العريان ، دار الفكر ، بيروت ١٣٥٩هـ .

<sup>(</sup>٤) ديوان زهير برواية الأعلم ص

<sup>(</sup>٥) ديـوان زهـــير ص١٠١ .

#### أيام فزارة مع بني عَامِر:

يوم الرَّقَم ، لفزارة على بني عَامِر .

غزت بنو عَامِر بلاد غَطَفان بالرَّقَم - وهو ماء لبني مُرَّة - ومعهم عَامِر بن الطَّفَيْل شاباً لم يرأس بعد ، فأصابوا بني سُفْيَان بن غُراب بن ظَالِم بن فَزارة ، وأتى الصَّريخ بني فزارة ، فركبوا هم وبنو مُرَّة بن عَوْف ، وعلى بني فَزارة عُيَيْنَة بن حِصْن فانهزمت بنو عامر ، وأسر منهم أربعة وثمانين رجلاً ، فَدفعوهم إلى أهل بيت من أشجع ، كانت بنو عَامِر قد أصابُوا فيهم ، فقتلوهم أجمعين ، ويُسمى هذا اليوم بالمَروْراة (١).

#### يوم النَّبَاة وهو لفزارة على بين عامر:

حرجت بنو عامر تريد فزارة لتدرك بثأرها يوم الرَّقْم ، فصادفت نَعَمَ بي عَبْس وذُنْيَان وأشْحَع ، فأخذوها وعادوا متوجهين إلى بلادهم فضلوا في الطريق فسلكوا وادّي النّباة ، فارسلوا رجلاً إلى قلة الجبل ينظر فقال لهم : أرى قوماً كأنهم الصبيان على متون الخيل أسنة رماحهم عند آذان خيلهم قالوا: تلك فزارة ، ووافتهم مع فزارة أشجع وعبس ، واقتتل الناس حتى انهزمت عامر ويسمى يوم النّتَأة (٢).

## أيام فزارة مع تَغْلِب:

يوم خُون ، لبني تغلب على فزارة .

أغار عَمْرُو بن كُلْثُوم في جمع على بني ذُيبان بموضع يقال له خَو والذَّنَائِب، فاقتلوا قتالاً شديداً ، وانهزمت بنو ذُيبان وحَمَلَ عَمْرُو على حُذَيْفَة بن بَدْر فأسره ثم إن بني تَغلِب ناشدوه في قتل حذيفة، وقال حذيفة أنا أشتري نفسي بألف ناقة حمراء سوداء المقلة، فقال عمرو: أنت سيد من سادات مُضَر، وأنا أحب الاصطناع الى مثلك، فأطلقه وجز ناصيته ورده إلى قومه (٣).

وقال حُذَيْفَةُ يشكر عَمْرُو بن كُلْثُوم (٤):

# ١- إنَّى لَمُثْنِ وَإِنْ كَانَتْ عَشِيَرتُهُ خُزْرَ العُيُونِ عَلَى عَمْرِ بْنِ كُلْثُومِ

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ١٦٠/٥ . البغدادي ، خزانة الأدب ٦٤/١٠، ٦٤ . ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ٥٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ١٠/١، ٥١١ ، ابن عبد ربه ، العقد الفريد ٥/١٦١، ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الشمشاطي ، الأنوار ومحاسن الأشعار ص٧٧ . تحقيق صالح العزاوي ، دار الحرية ، بغداد ١٣٩٦هـــ - ١٣٩٦م .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٧٨.

٢- المُطْلَقُ الغُلُّ عَنِّي بَعْدَمَا شَنَجَتْ
 ٣- إذ قَامَ مِنْ جُشَمِ غُـرْلٌ تُنَاشِـدُهُ
 ٤- فَاخْتَارَ مِنَّتَه عِنْـدِي وَقَـالَ لَهُـمْ
 ٥- أَمْسَى حُذَيْفَةُ موسـوماً وأُسْرَتُهُ
 ٢- إنْ يَشْكُروكَ فَإِنَّ الشُّكْرَ مَكْرُمَة

كَفِّي وَمَاذَاكَ مِنْ عَمْرُوْ بِمَكْتُومِ قَتْلِسِي وَتِسَأْمُرُهُ بِسَالِّذَمِ وَالْلَسُوْمِ كَفُّوا فَمَا مَنْ رَجَا عَفُوي بِمَحْرُومِ بالشُّكْرِ مَا اسْتَنَّ آلٌ فِي الدَّيَامِيمِ أَوْ يَكُفُرُوكَ فَمَا شُكْرِي بِمَذْمُومِ

يوم الشَّرِبَّة (١)، وهو لبني تَغْلِب على بني فزارة .

كان الأخنس بن شِهَاب يغير على كلّب وغيرهم ، فقال يوماً حَمَلُ بن بدر الفزاري وعنده أناس من النّمِر أبلغوا عني الأخنس بن شِهَاب أن فرزارة ليست كمن يغير عليه من كلّب وغيرها، وتكلم فيه بكل قبيح ، فلما رجع النمريّون من عند حَمَل بلّغوا الأخنس مقالة حَمَل بن بدر ، فقال أما كان ثَمَّ من نهاه ؟ فقالوا بلى قد نهاه أخوه يَزيد بن بدر فلم ينتهِ ، فعزم الأخنّس على غزو بني فزارة ، فقاتلهم بالشّرِبّة قتالاً شديداً ، وانفرد يَزيد بن بَدْر وكان فارس الجميع يومئذ فحمل عليه الأخنّس فطعنه فصرعه وأسره ، واستمّر القتلُ في بني فزارة ، وأصاب الأخنّس الملقه منّا عليه وحمله وبذلت بنو فزارة في يَزيد من الديّة ألف بعير ، ثم إن الأخنّس اطلقه منّا عليه وحمله وكان قبل ذلك مكرماً له وقال يَزيد بن بَدْر يشكر الأخنّس بن شِهَابُ (۲):

١- جَزَى اللَّهُ عَنَّى وَالْجَزَاءُ بِكُفِّهِ
 ٢- تَدَارَكَنِي مِنْ بَعْدِ بُوسٍ بِنْعَمَةً
 ٣- وَقَدْ عَرَضَتْ ذُبْيَانُ أَلْفاً كَأَنَّهَا عَرَضَتْ ذُبْيَانُ أَلْفاً كَأَنَّهَا عَرَضَتْ ذُبْيَانُ أَلْفاً كَأَنَّهَا عَرَضَتْ ذُبْيَانُ مَا قَالَ أَخْنَسٌ
 ٥- وَلَمَّا رَأَتْ ذُبْيَانُ مَا قَالَ أَخْنَسٌ
 ٢- فَأَطْلَقَنِي مِنْ بَعْدِمَا ظَنَ قُومًهُ
 ٧- وَلَمْ يَبْلُغ الْحَمْدَ الطَّوِيلَ بَقَاقُهُ

أَبَا الْغَمْرِ أَعْنِي الأَخْنَسَ بْنَ شِهَابِ
وَكُنْتُ أَسِيراً فِي جَنَاحٍ عقابِ
هِضَابُ أَجَا تَرْعَى بِأَرْضِ رَبَابِ
هِضَابُ أَجَا تَرْعَى بِأَرْضِ رَبَابِ
بَذَلْتُمْ بِأَعْنَى مِنْ جَنَاحٍ ذُبَابِ
تَعَزَّوا وَقَالُوا جَادُ قَوْمِكَ كَابِ
وَقَوْمِي ظَنَّا لَمْ يُكُن بِصَوابِ
بَكْر قعودٍ فِي الْقِرى وَبنَابِ

<sup>(</sup>١) لعلها أرض لبني فزارة .

<sup>(</sup>٢) الشمشاطي ، الأنوار ومحاسن الأشعار ص١٨٣/٨١ .

# أيام فزارة مع التَّيْمِ:

يوم جَزْع طَلاَل وهو لفزارة . كان رئيسهم عُيينة بن حِصْن ، وعلى التَيْم وعَدِيّ وعَدِيّ وعُدل ورُثُورِ أَطْحَلِ بن عَبْدِ مَنَاة ، وأخذ يومئذ شَرِيك بن مَالِك بن حُذَيْفَة من التَيْم وعُكُل أربعين امرأة ثم أطلقهن وأخذ خَارِجَة بن حِصْن نفرا من التَيْم فأطلقهم بغير فِدَاء ، ثم أغارت فزارة بعد ذلك عليهم ورئيسهم عُيينة ، فقتلوا التَيْم قتلا ذَرِيعاً وأخذوا منهم مائة امرأة فقسمهن عُيينة في بَدر (۱).

#### أيام فزارة مع هوازن:

يوم اللُّـوَى ، وهـو لفـزارة على هـوازن .

غزا عبدالله بن الصِّمة - من بني هَوَازِن - غَطَفَان ، فأصاب منهم إبلاً عظيمة فاطردها . فقال له أخوه دُريد : النجاة ، فقد ظَفرت . فأبي عليه ، وقال: لا أبرح حتى أنتقع نقيعتي (٢) ، فأقام وعصى أحاه ، فتبعته فزارة فقاتلوه، وهو بمكان يقال له اللّوى ، فقتل عبدالله ، وارتُث (٢) دُريد فبقي في القتلي (٤).

يوم الصَّلْعَاء ، لهَ وَازِن على فَزَارَة .

فلما كان العام المُقبل غزاهم دُريد بن الصِّمة بالصَّلْعَاء ، فخرجت إليه غَطَفَان ، فقال دُريد لصاحبه : ما ترى ؟ قال : أرى خيلاً عليها رجالٌ كأنهم الصِّبيان ، أسِنتها عند آذان خيلهم . قال : هذه فَزارة ، ثم وافتهم أشْجَع وعَبْس ، فالتقوا بالصَّلْعَاء وكان الظّفر لهَوَازن (٥).

#### أيام فزارة مع قبائل متفرقة:

#### مع بَنِي نَبْهَان :

غَزَتْ بَنُو نَبْهَان فَزَارَة وهم متساندون ومعهم زَيْد الخير ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، ثم انهزمت فزارة ، وساقت بنو نَبْهَان الغنائم من النساء والصبيان . ثم إن فزارة

<sup>(</sup>١) ابن رشيق ، العمدة ٢١٥/٢ . تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد .

<sup>(</sup>٢) النقيعة : ناقة ينحرها من وسط الإبل فيصنع منها طَعاما لأصحابه ويَقْسم ما أصاب على أصحابه.

<sup>(</sup>٣) أي سقط بين القتلى من كثرة الجراح.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ٥/١٦٨ ومابعدها ، ابن رشيق ، العمدة ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ٥/١٧٣ ، ابن رشيق ، العمدة ٢٠٢/٢ .

حشدت واستعانت بأحياء من قيس، وأدركت فزارة بَنِي نَبْهَان ، فاقتتلوا قتالاً شديداً، ثم شدَّ زَيْد الخير على فزارة والأحلاط فهزمهم (١).

#### مع الرَّبَاب:

كانت فَزَارَة أغاروا ورئيسهم عُيينة بن حِصْن ومَالِك بن حِمَار الشَّمْجِي على الرَّباب، فغنموهم، وسبوا نساءَهم، فزعمت بَنُو يَرْبُوع أن عُتيبة بن الحَارِث بن شِهاب وبني يَرْبُوع أدركوهم بَحقِيل فاستنقذوهم (٢)، فقال جَرِير يفخر بذلك على تَيْم الرَّباب (٢):

١- تَداركنا عُيَينة وابن شَمْخ
 وقد مرًا بهن على حَقِيلِ
 ١- فَرَدُّوا ، المُرْدَفات بَنَاتِ تَيْم
 ١- فردُّوا ، المُرْدَفات بَنَاتِ تَيْم
 مع تَمِيم :

خرج خَارِجة بن حِصْن في جمع من بني فَزارة ومن بني تَعْلبة بن سَعْد وهو يريد غزو بني عَبْس بن بَغِيص، فلقُوا جيشاً لبني تَمِيم على ماء يقال له « الكُفَافة » وتَمِيم في جمع سَعْد والرَّبَاب وبني عَمْرُو ، فقاتلوهم قتالاً شديداً ، وهُزمت تَمِيم ، وهذا اليوم يقال له « يوم كُفَافة » (3).

## مع بَكْر :

أغارت بَكْرٌ على التَّعَالِبة ، ورئيسُ بَكْرِ بِسْطَامُ بِن قَيْس ، فهُزمت التَّعَالِبة، واستاقوا أموالهم ، وذلك في صحَراء فَلْج ، والثعالبة هم : ثَعْلَبة بن يَرْبُوع ، وثَعْلَبة بن سَعْد بن ذُيْيَان، وكان هؤلاء سَعْد بن ضَبَّة ، وثَعْلَبة بن عَدِيّ بن فزارة ، وثَعْلَبة بن سَعْد بن ذُيْيَان، وكان هؤلاء متحاورينِ بصحراء فَلْج ، من ديار بي تَمِيم ، ويُسمى يوم صحراء فَلْج ، ويوم التَّعَالِب(٥).

## مع بَكْر بن كِلاَب ومُحَارِب :

سارت فزارة إلى بني بَكْر بن كِلاَب وحيرانَهم من مُحَارِب ، فأوقعت بهم وقعةً

<sup>(</sup>١) الأصفهاني ، الأغاني ٢٦٩/١٧ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ٣٢٢/٢ (حقيل) .

<sup>(</sup>٣) ديـوان جريــر ص١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني ، الأغاني ٢٧٢/٣ ، ياقوت ، معجم البلدان ٥٣١/٤ (كُفَافَة ).

<sup>(</sup>٥) البكري ، معجم ما استعجم ٢٧/٣ .١٠٢٩/١٠٢٨ .

عظيمةً ، ثم أدركتُهم غنيٌّ فاستنقذوا السبايا والأموال(١).

\* \* \*

وبعد أن ذكرتُ أيام فزارة ، لا أزعم أني استقصيت وقائعها استقصاءً تاماً، فهذا أمر بعيد المنال ، فالأيام كثيرة بالنسبة لفزارة أو غيرها من القبائل ، يتعذر فيها الحصر الشامل الدقيق .

وذلك بسبب اختلاف الروايات واضطرابها ، بـل يصـل الأمـر إلى تدخـل العصبيـة القبليـة في ذلك ، فالراوي عندما ينتمي إلى مُضَر ، فإنه يعطي صـورة لليـوم حسـب مـا تملي عليه عصبيته وانتماؤه إلى مُضَر .

وكذلك بسبب اهتمام الإخباريين بالوقائع المشهورة ، فحرب كدَاحِس والغَبْرَاء امتدت عبر نصف قرن تقريباً ، لايمكن بحال من الأحوال أن تنتج عن تَلك الأيام اليي ذكرتها سابقاً، بل إن الواقع ينبيء عن عدد كبير من الأيام أهملها الأخباريون لتركيزهم وتسليط الضوء على الوقائع المهمة .

<sup>(</sup>١) الأصفهاني ، الأغاني ٥ / ٣٤١ .

# الفصل الثاني:

# ﴿ فزارة في الإسلام ﴾

### وفيه نوسة مبادث:

المبحث الأول: إسلام فزارة وموقفها من الردة.

المبحث الثاني: مشاركتها في الفتوح واستقرارها

في الأمصار.

المبحث الثالث: موقفها من الأحداث الإسلامية

الكـــبرى.

المبحث الرابع: فتنة فزارة وكلب في الشام.

المبحث الخامس: صورة فزارة الحضارية و جهدها

الثقافي .

#### إسلام فزارة وموقفما من الردة

#### أولاً: إسلام فرارة:

كانت منازل فزارة قريبة من الكدينة المنورة ، وكان لها قبل الإسلام صلات مع الأوس والخور ومع يَهُ ود المكينة ، ووادي القرى . وكان موقفها من الإسلام في بداية الأمر يشبه موقف قُرَيْش وتُقِيف وغيرهما من القبائل التي شهدت مبعث الرسول عليه ، بل إن المصادر تؤكد أن النبي على عرض نفسه على فَزارَة ، لكنها لم تستجب له ، حدث ذلك في وقت مبكر من زمن الدعوة الإسلامية عندما كان الرسول على موسل من نفسه في المواسم ، على قبائل العرب يدعوهم إلى الله ويُخبرهم أنه نبي مرسل، وكان ممن دعاهم وعرض نفسه عليهم فَزارَة (١). ولكن فَزارَة لم تلتفت إلى دعوق الرسول على الرسول على ولمن المنان الكثير من القبائل .

ولعل ذلك يعود إلى إنكار قُرَيْش للنبوة، وقُرَيْش إمام الناس، وأهل البيت الحرام، والعرب قاطبة لاينكرون ذلك ، وكذلك عَمُّه أبو لَهَب ساعد على ذلك ، وكذلك بعد ديار فَزَارَة عن مكة ، وهذا من شأنه أن يجعل معرفة فَزَارَة بالإسلام محدودة .

وما كاد النبي عَلَيْهُ يهاجر إلى المدينة المنورة حتى أخذت فزارة تشارك في عداوة الإسلام والدسائس التي كانت تحاك ضده ، وهناك عدة مواقف تجلت فيها عداوة فزارة للإسلام .

منها عندما عَمَدُ نفرٌ من اليَهُ ود إلى تخزيب الأَحْزَاب على رسول الله عَيْنة بن حِصْن غزوة الخَنْدُق في السنة الخامسة للهجرة ، فخرجت غَطَفَان وقائدها عُيينة بن حِصْن بتحريض من اليَهُود ، وحين تكالب الأَحْزَاب على رسول الله عَيْنة بن حِصْن ، المؤمنين ، واشتدّ على الناس البلاء ، بعث رسول الله عَيْنة بن حِصْن ، فأعطاه ثُلث ثِمار المدينة على أن يرجع بمن معه عن أصحابه، فأبي إلا الشطر ، فأعطاه ثُلث رسول الله عَيْنة سعد بن مُعاذ وسَعد بن عُباده ، فقال له سَعْد بن مُعاذ : عاستسار رسول الله عَد كنّا نحن وهؤلاء القوم على الشّرك بالله وعبادة الأوثان ، وهم لايطمعُون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قِرى أو بيعاً ، والله لانعطيهم إلا السيف ، فنصر

<sup>(</sup>١) ابن سعد ، الطبقات ٢١٦/١ . دار صادر ، بيروت ١٣٨٠هـ - ١٦٩٠م .

الله تعالى جنده وهزم الأَحْزَاب وردّ كيد أعداء الإسلام إلى بلادهم منهزمين(١).

ومنها عندما أغار عُيينة بن حِصْن ، في حَمْعٍ من قومه ، على لِقَاحٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة بالغابة ، فاستاقوها ، ووجه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعاً من المسلمين ، فقتلوا مَسْعَدَه بن حَكَمَه ، وحَبيب بن عُينة ، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قَرَد ، وقد هرب القوم (٢). وربما أسلم بعض أفراد فزارة بعد ذلك مثل عُينة بن حِصْن وإن كان إسلامه لم يختلف عن إسلام بعض الأعراب الجفاة الذين كان يدفعهم الجشع والحرص على المغانم أكثر من الرغبة في الإسلام بدليل مشاركة عُينة بن حِصْن في غزوة تُقِيف، فقد قال بعد ارتحال المسلمين عن الطائف : والله ماجئت لأقاتل ثقيفاً معكم ، ولكني أردت وم مناكريًا (١٠).

ويتأخر إسلام فزارة إلى عام الوفود وبالطبع هذا لا يعني أن القبيلة كلّها كانت مقيمة على عبادة الأوثان ، وخاصة في وقت متأخر من زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فانتشار الإسلام ، واعتناق كثير من القبائل له، من شأنه أن يجعل نفراً غير قليل يعتنقون الإسلام إلى أن جاء وفدهم مبايعاً بالإسلام عام الوفود .فتشير المصادر ، إلى أن وفد فزارة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعه، ويسمى عام الوفود ، قدم عليه بضعة عشر رجلاً فيهم خارِحة بن حِصْن وابن أخيه الحرّب وأبن قيس (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات ٢٥/٢ ومابعدها ، وأنساب الأشراف للبلاذري ٣٤٣/١ ومابعدها، وابن إستحاق السيرة ٢١٤/٢ ومابعدها ، والطبري ٢٠/٢ ومابعدها ، والسهيلي الروض الأثير ٢٠/٢ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن هشام ٢٩٣/٢ ومابعدها، والطبري ١٠٥/١ ومابعدها، وابن الأثبير ٧٨/٢ ومابعدها، والسبيرة لابن هشام ٣٩١/٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) السيرة 7/200 ، الطبري 1/20/1 ، السهيلي السروض الأنسف 7/20/1 ومابعدها .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ، الطبقات ٢٩٧/١ ، تاريخ ابن خلدون ص ٤٧١/٤٧ ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ٢٩٠/١ ، تاريخ الطبري ١٩١/٢ . وجاء عند اليعقوبي أن عيينة بن حصن قدم مع قبيلة فزارة وهو رئيسهم ٧٩/٢ .

وإسلام فزارة لم تكتمل صورته بقدوم وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتشير المصادر ، أن أمَّ قَرْفَة بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين رجلاً من بطنها للنيل منه صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهم معارك إلى أن أُسِرَت أم قَرْفَة فَاطِمَة بنت رَبيعَة بن بَدْر الفَزَارِية ، فقُتِلَت قتلاً عنيفاً (۱).

وهناك جملة من الصحابة ممن ينتسبون إلى قبيلة فزارة ، منهم: سَمُرَة بن جُنْدَب الفزاري<sup>(۲)</sup>، وخَارِجَة بن حِصْن<sup>(۳)</sup>، ومِرْدَاس بن نهيك الفزاري<sup>(۱)</sup>، وكَثير بن زِيَاد بن شَاس بن رَبيعَة بن رَباح الفزاري<sup>(۵)</sup>، وغيرهم كثير<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) السيرة ، ابن إسـحاق ٢١٧/٤ ، ابـن الأثـير ، الكـامل ٩٤/٢ ، الطـبري ١٢٧/١ ، معجـم البلـدان معجـم البلـدان حرف الأنـف ٢٧٧٦.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة للجزري ١٢٦/٢ ، تحقيق محمد إبراهيم البنا ، دار الشعب .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٤١٩/٢ . تحقيق على محمد البجاوي ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣: ١٣٨٦، ١٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ٤٥٨/٤.

<sup>(</sup>٦) يمكن الرجوع إلى الصحابة من فزارة في نواحٍ متفرقة من كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر مثل (٦) يمكن الرجوع إلى الصحابة من فزارة في نواحٍ متفرقة من كتاب السيد الغابية ١٦٠٢٤ ، ٣٣١/٤ وكتاب السيرة النبوية ١٨٠٢ .

#### ثاتياً: ردة فرارة:

كانت حادثة الردة أعظم حادثة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت هذه الحادثة تفت في عضد الإسلام والمسلمين، كيف لا وقد انقلبت العرب على أعقابها، وهدمت ركناً من أهم أركان الإسلام وهو الزكاه. وكانت حكمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وراء تدارك الموقف فقد تعامل مع المرتدين بكل عزم وقوة وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه.

وأعجب ما في هذا الأمر أن فزارة التي تأخر إسلامها كانت من المبادرين إلى الردة، وكان على رأسها سيدها عُيينة بن حِصْن الذي لم يكن موقفه بعد وفاة النبي بأحسن منه قبل الإسلام فقد لعب هذا الرجل دوراً جديداً في العداء للإسلام والكيد له ويتضح لنا ذلك في اجتماعه هو وقومه حول طُلَيْحَة الأسَدي الذي تنبأ ، ولم يكن اتباع عُيينة بن حِصْن لطُلَيْحَة اعترافاً منه بنبوته ، وإنما هي عصبية العربي الذي يتأصل فيه حب الانتماء إلى قبيلته فعيينة يقول: «نبي من الحليفين أحب إلينا من نبي من قريش ، وقد مات محمد وطليحة حي "(١).

وقد وجه إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش لقتالهم ، فلمّا اشتد القتال ، وجيوش الردة على وشك الهزيمة ، أخذ عُيينة بن حِصْن يسأل طُلَيْحَة عن الوحي ، فلما يئس عُيينة بن حِصْن منه ، قال عُيينة لقومه يابني فزارة هذا كذاب وولى عن عسكره ، فانهزم الناس ، وأسر عيينة وبعث به إلى المدينة ، وقد تاب على يدي الصديق وعفا عنه وعن قومه (٢).

ثم إن فُللّ غَطَفَان ، اجتمعوا إلى سَلْمَى بنت مَالِك بن حُذَيْفَة الفَزَارِية ، وأخذت سَلْمَى بنت مَالِك تأمر قومها بالحرب ، فلما بلغ ذلك خَالِداً ، سار إليها ، وقد غلظ شأنها ، فنزل عليها وعلى جُمَّاعها ، فاقتتلوا ، إلى أن اجتمع على جملها

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، الكامل ٢٠٥/٢ . طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ..

<sup>(</sup>٢) ابن أعشم الكوفي ، كتاب الفتوح ١٤/١ ومابعدها ، الطبري ٢٦٠/٢ ومابعدها . ابن الأثير ٢٠٩/٢ ومابعدها . ابن الأثير ٢٠٩/٢ ومابعدها . تاريخ ابن خلدون ٤٩٧/٤ . تاريخ خليفة بن خياط ص٤٠٣ .

معجم البلدان ٤٨٥/٤٨٤/١ (بزاحه).

فوارس فعقروه وقتلوها وقتِل حول جملها مائة رجل(١).

وبالقضاء على حيش سَلْمَى بنت مَالِك ، تمت السيطرة لجيوش الخلافة على كثير من القبائل ، وانتشر الإسلام من حديد بين القبائل .

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٥٦٢، ابن الأثير ٢١١/٢ ، البكري، معجم ما استعجم ٢/٣٦٠/٢ (الحَوْأَب).

# مشاركة فزارة في الفتوم الإسلامية واستقرارها في الأمصار أولاً: مشاركتها في الفتوح:

كانت مشاركة فزارة في الفتوح الإسلامية ، في زمن متقدم من إسلامها ، حيث بدأت على عهد الرسول صلى الله علي وسلم ، حين بعث عُيينة بن حِصْن في السنة التاسعة للهجرة ، على رأس سرية إلى بَلْعَنْبَر من بني تَمِيم (١).

وبعد أن هدأت واستقرت الأحوال بعد حروب الردة ، وما قام به الصديق رضي الله عنه من إخماد نار المرتدين ، ورد كيدهم إلى نحورهم ، نهض رضي الله عنه بأمر الفتوح ، إذ نراه يوجه الجيوش إلى أنحاء المعمورة لنشر رسالة الإسلام .

ويهمنا هنا أن نظهر دور، فَزَارَة في الفتوح الإسلامية . والحق أن المصادر التي بين أيدينا لم تشر إلى مشاركة جماعيه لفزارة في أمر الفتوح ، إلا بعض نفر منهم ، وهذا عائد لِمَا كان من أمر فزارة حال ردتها (٢)، حيث كان منها من التعنت والمعادة للإسلام والمسلمين الكثير ، بل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يكتب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو بالمشرق : « أن استنفر من قاتل أهل الردة ، ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله صى الله عليه وسلم ولايغزون معكم أحد ارتد حتى أرى رأيي »(٢). فلم يشهد الأيام مرتد (١).

وهذا دليلٌ كافٍ على محدودية مشاركة فزارة بشكل جماعي في أمر الفتوح.

وقد استثنيتُ نفراً من فزارة كان لهم مشاركة في الفتوح ذكرتها المصادر بشكل مقتضب جداً ، نوردها على النحو التالي :

ففي معركة اليَرْمُوك كان لُقَيْط بن عَبْد القَيْس بن بُحْرَة حليف لبني ظَفَر من بني فزارة على كُرْدوس من كراديس جيش خالد بن الوليد رضى الله عنه (٥).

وفي معركة القَادِسِية أمدٌ عُمَر بن الخَطّاب رضي الله عنه سَعْد بن أبي وقَاص

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢٢٢/٦٢١/٤، الطبقات لابن سعد ٢٠٠٢ ومابعدها، تاريخ الطبري ٢: ، الكامل لابن الأثير ١٤٥/٢ ، تاريخ اليعقوب ٢٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر المبحث الخاص (( بإسلام فزارة وردتها )) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣٠٩/٢ . طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٣٣٦/٢.

رضي الله عنه بألفَيْ بحدي من غطفان وسائر قيس ، وكتب سعد بالفتح مع سعد بن عُمَيّلة الفزاري(١).

ومنهم عبدالله بن قَيْس الجَاسيّ حليف بني فنزارة ، وكنان من أوائل من قاد الحملات البحرية الإسلامية ، وقد استعمله مُعَاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على البحر ، فغزا خمسين غَزاة من بين شاتية وصائفة (٢).

ومنهم من كان له تأثير في الحياة السياسية في الشام ، وكان له مشاركة في الفتوح فهذا أبو المُثَنِي ، عُمَر بن هُبَيْرة بن مُعَيَّة بن سكين بن ..... بن عدي الفزاري، صحب عَمْرو بن مُعَاوية العَقِيلي في سيره لغزو الرُّوم ، فأظهر بسالة، وقد ولاه عُمَر بن عبدالعزيز رضي الله عنه الجزيرة ، فتوجه إليها وغزا الروم من ناحية أرمينية ، وولاه يزيد بن عبدالملك إمارة العراق وخراسان إلى أن عزله هشام بن عبدالملك سنة ٥٠١هها.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣٨٤/٢ و٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٩٠/٢ و ٢٠١- ٢٠٢ ، ابسن الأثير ، الكامل ٢/٠٤٩ .

<sup>(</sup>٣) تـاريخ الطبري ٩٠/٣ و مابعدهـا و ٤: ٤٤ ومابعدهـا ، ابـن أعشم الكـوفي ٣٧/٨ ومابعدهـا ، اليعقوبي ٣١٤/٢ ومابعدهـا .

#### ثاتياً: استقرار فزارة في الأمصار:

كان من فزارة جمهور كبير من الرعيل الأول ، نزلوا الأمصار التي افتتحها المسلمون . وقد ابتنى بعضهم الدور والقصور ونسبت إليهم .

ففي الكوفة ، ينسب قصر ابن هبيرة إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري ، فهو اللذي اختطه وبناه بالقرب من حسر سُورا بالقرب من الكُوفَة ، وبنواحي الكُوفَة يوجد سُوقُ حَكَمة ، ينسب إلى حَكَمة بن حُذَيْفَة الفَزَارَي، فقد نزل عنده وذلك إبّان بناء الكُوفَة ، وبالقرب من بَغْدَاد على طريق خُراسَان ، موضع يقال له قِبَاب الحسين، ينسب إلى الحسين بن سُكين الفزاري (٣). وهذا يعني أن نفراً غير قليل من فزارة انتقل إلى العراق واستوطن بها .

وهناك من فزارة من ظلّوا في ديارهم ولم يرحلوا عنها ، وذلك إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ٢٣٢هـ ، إلى آخر أيام الواثق الخليفة العباسي ، حيث أرسل قائده « بغاء » يأمره بحرب بعض القبائل العربية لإفسادهم في الأرض وغاراتهم على اليمامة، فأقوقع بعدة قبائل منها: نُمِير ، وبني كِلاب ، وبني مُرة ، وفَزارة (أ).

وربما تكون هذه الوقعة سبباً في هجرة فزارة إلى مصر واستقرارها هناك ، فيذكر المقريزي أن جماعة من فزارة بالصعيد وجماعة بضواحي القاهرة في قليوب وماحولها وبهم عرفت البلدة المسماة بخراب فزارة (٥).

ويذكر المقريزي أيضاً ، أن مابين الإسكندرية والعقبة الكبرى جماعة من فزارة (١).

ويذكر أحد الباحثين: «أن في مصر قرى باسم فزارة منها فزارة التابعة لمديرية جرجا وهي بمركز طهطا ومنها الفزارية التابعة لمنفلوط. وفي الوجه البحري منية الفزاريين صارت الآن ضمن قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بالقليوبية »(٧).

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ياقوت ٤١٤/٤ (قصر ابن هبيرة) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣٢٢/٣ (سوق حكمة).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤/٣٤٣ (القباب) .

<sup>(</sup>٤) البكري ، سمط اللآلي ١/١١٥ - ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ص٤٨ و٤٩ . تحقيق د. عبدالجيد عابدين ، الطبعة الأولى ١٩٦١م القاهرة .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٧١.

<sup>(</sup>٧) حاشية كتاب (البيان والإعراب ....) ٥٨٥ و ٢٩٠ .

#### موقفمــا مــن الأحــداث الإســـلاميـة الكـــبري

شاركت فرارة في الأحداث الإسلامية الكبرى ، وكانت مشاركتها فعلية ذات تأثير ، وهذه المشاركة نتج عنها عدة مواقف مختلفة ، ويهمنا هنا أن نظهر دورها ، سواء كان هذا الدور فردياً أو جماعياً ، وذلك لأنه يعبر عن تنوع مواقف الفزاريين من تلك الأحداث التي عصفت بالعالم الإسلامي آنذاك .

نبدأها من موقف الفزاريين من عُثمَان بن عَفان رضي الله عنه ، فهذا المُسيَّب بن نُجْبَة الفَزَاري ، وهو من أعيان أهل الكُوفة وأجلائها ، نراه غير راضٍ عن عُثمَان بن عفان رضي الله عنه ، بل وناقماً عليه ، فقد اجتمع هو ونفرٌ من أهل الكوفة ، وكتبوا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يلزم سنة الصالحين وأن يسير على نهجهم ...(١).

وبعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ، أراد قتلته أن يحزّوا رأسه عن حسده ، فوقعت عليه نَائِلة وأم البنين ، وأم البنين هذه بنبتٌ لعُيينة بن حِصْن ، فصاحتا وضربنا الوجوه، حتى منعوهم من ذلك (٢).

فهذان الموقفان من عثمان بن عفان رضي الله عنه ، يشير إلى بدإ تفتت العصبية القبلية في القبيلة الواحدة ، فالمُسَيَّب بن نُحْبَة له أتباع من أبناء عمومته، وكذلك أم البنين وهي بنت لرئيس فزارة ، فهما يقفان وجهاً لوجه من بين مؤيد وناقم على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه .

وفي سنة ست وثلاثين للهجرة حين بدأت وقعة الجُمَل نجد أن فزارة وغطفان أنصار لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما (٣). ولم تتحدث المصادر عن دور الفزاريين بأكثر من هذا .

وحين نتحدث عن دور فزارة وموقفها في وقعة صفين ، نرى أن عبدالله بن حَعْدَة الفزاري كان على خيل الجناح في جيش مُعَاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . وأيضاً لم تتحدث المصادر عن دور الفزاريين بأكثر من هذا .

<sup>(</sup>١) انظر نص الرسالة عند ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتـوح ١٨٠/٢ و١٨١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢: ٦٨٨ و ٦٩٢ ، وابسن الأثبير ، الكامل ٦٨/٣ و٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، الكامل ١٢٩/٣ .

ومن أوائل من خرج عَلَى عَلِي بن أبي طَالِب رضي الله عنه ، في وقعة صفين ، أرْبَد الفزاري ، إذ لم يقاتل مع عَلِي رضي الله عنه ، إذ قال لعَلِي: أتريد أن تسيرنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلُهم لك كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم . كلا ، لانفعل ذلك ، فضرب حتى قتل (١).

ويذكر المنقري أن من الذين قتلوا عمّار بن يَاسِر رضي الله عنه أبو العادية الفزاري<sup>(٢)</sup>.

لذلك ندرك مدى تفتت العصبية القبلية ، إذ نرى الفزاريين تارة إلى هؤلاء وتارة إلى أولئك .

وفي السنة التاسعة والثلاثين نرى أن فزارة تنقسم على نفسها من بين مؤيدٍ لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه بل يصل الأمر إلى القتال . فقد وجّه معاوية ، عَبْدَالله بن مَسْعَدَة الفزاريّ في ألف وسبعمائة رجل إلى تيْمَاء ، وحلهم من قومه ، وأمره أن يُصدِق مَنْ مرّ به من أهل البوادي، وأن يقتل من امتنع من إعطائه صلقة ماله، ثم يأتي مكة والمدينة والحجاز ، يفعل ذلك ، يقتل من امتنع من إعطائه صلقة ماله، ثم يأتي مكة والمدينة والحجاز ، يفعل ذلك ، وجه المسيّب بن نُجبة الفزاري، فسار حتى لجق بابن مَسْعَدة بتيْماء ، فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت الشمس فتالا فسار حتى لحق بابن مَسْعَدة بتيْماء ، فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت الشمس فتالا مشديداً ، وحمل المسيّب على ابن مَسْعَدة فضربه ثلاث ضَرَبات ، كلّ ذلك لايلتمس قتله ويقول له : النَّجاء النَّجاء ! فدخل ابن مَسْعَدة وعامة من معه الحصن ، وهرب الباقون نحو الشام ، وانتهب الأعراب إبل الصدقة التي كانت مع ابن مَسْعَدة ، وحَصَره ومن كان مع المسيّب ثلاثة أبام ، ثم ألقى الحطب على الباب ، وألقى النيران فيه ، ومن كان مع المسيّب ثلاثة أبام ، ثم ألقى الحطب على الباب ، وألقى النيران فيه ، حتى احترق ، فلما أحسوا بالهلاك أشرفوا على المسيّب فقالوا : يا مسيّب ، قومك ! فرق هم ، وكره هلاكهم ، فأمر بالنار فأطفئت ، وقال لأصحابه : قد حاءتني عيون فأحروني أن جنداً قد أقبل إليكم من الشام ، فخرج ابن مَسْعَدَه في أصحابه ليلاً حتى فأحروني أن جنداً قد أقبل إليكم من الشام ، فخرج ابن مَسْعَدَه في أصحابه ليلاً حتى

<sup>(</sup>١) المنقري ، وقعة صفين ص١٩٤٥ ، ابن أعشم الكوفي ٣٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) المنقري ، وقعة صفين ص٣٤١ . تحقيق عبدالسلام هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ، الطبعة الثالثة ١٤٠١هــ – ١٩٨١م .

لحقوا بالشام (١).

ثم إن المُسَيّب بن نجبة الفزاري ، نراه عندما توجه معاوية رضي الله عنه إلى العراق لأخذ البيعة لنفسه من الحسن بن علي رضي الله عنهما ، يقول للحسن: لا والله جعلني الله فداك ، كيف تبايع معاوية ومعك أربعون ألف سيف ، ثم لم تأخذ لنفسك ولا لأهل بيتك ولا لشيعتك منه عهداً وميثاقاً ، فقال له الحسن صدقت يامسيب ، فما ترى الآن ؟ فقال أرى أن ترجع إلى ماكنت عليه وتنقض هذه البيعة (٢).

ثم إن المُسَيّب بن نُحبّه يسير في نفس الإتجاه ، فحين قُتل الحسين بن على رضي الله عنهما ، تحركت الشيعة بالكوفة ، وأظهروا الندم على مافرطوا من قتله ، واجتمع كبار الشيعة ، وكان من بينهم المسيب بن نجبة ، اجتمعوا في دار سُليمان بن صُرد الخُزاعي ، على أن يأخذوا بدم الحسين رضي الله عنه ، فأول من تكلم المسيّب ، فقال : ... أتتنا كتبه وقدمت علينا رسله وأعذر إلينا في أمره يسألنا أن ننصره علانية وسرا ، فنحينا عنه أنفسنا حتى قُتل فلا نحن نصرناه بأيدينا ولا دافعنا عنه بألسنتنا ولاقويناه بأموالنا ولا طلبنا نصرة من عشائرنا ، فما عذرنا عند الله ... لا والله مالنا عذر غير أن نخرج فنقتل من قتله أو شارك في دمه وأعان على قتله ، فعسى الله تبارك وتعالى أن يرضى بذلك عنا "...

ثم إن أهل الكوفة خرجوا لقتال عبدالله بن زياد ، يريدون بذلك الثأر للحسين رضي الله عنه ، فسار المسيب بن نجبه في أصحابه الذين معه حتى أشرف على عسكر شرحبيل بن ذي الكلاع وهو من قادة عبدالله بن زياد ، فحمل أهل العراق على أهل الشام بعين الوردة ، وتقدم المسيب بن نجبه فجعل يطعن في أهل الشام وهو يقول :

لَقَادُ مُنِيتُمْ يَا أَخِي جِلاَدِي بَيْت الْقَامِ مُقفِصَ الأَعَادِي لَيْسَسَ بفَصَرَّارٍ وَلاَ حَيَّادِ

ابن الأثير ٣: ٣٨٥ ، الطبري ٣: ٢٧٤ ومابعدهـ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣: ١٥٠ ، ابن الأثير ٣: ٢٤٥ ، تاريخ اليعقوبي ٢: ١٩٧/١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن أعشم الكوفي ٤: ١٦٥/١٦٤ ، وانظر الحوار كاملاً في نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٦: ٤٩/٤٨ ، وانظر الحوار كاملاً في نفس الصفحات.

## أَشْجَعُ مِنْ لَيْتِ عَرينٍ عَادِي

ثم حمل فلم يـزل يقـاتل حتى قتـل(١).

فهذه المواقف من المسيب بن نجبة ، وهو من كبار فزاره بالكوفة ومن كبار الشّيعة أيضاً ، لها دِلالة ، وهي أن له اتباعاً من قومه ، يأتمرون بامره ويسمعون له ، لذلك فهذا العَرْض لأخباره وإن كانت خاصة به إلا أنها لاتنفي أن جماعات من قومه يسيرون في نفس الاتجاه الذي يسير فيه زعمائهم ، وإلا لم يكن للمسيب بن نجبه الصدارة في الكوفة .

أمّا أسْمَاء بن خَارِجة الفَزَارِي، فكان هواه مع عُبيدالله بن زياد والى الكُوفَة من قبل يَزِيد بنُ مُعَاوِية ، وكان من حديث أسْماء بن خَارِجة لمّا قدم مُسْلم بن عَقِيل رضي الله عنه ، فإن مُسْلم بن عَقِيل رضي الله عنه ، فإن مُسْلم بن عَقِيل الحتبأ في دار ابن هَانِيء خوفاً على نفسه من عَبيدالله بن زياد، فلما أراد عُبيدالله بن زياد أن يرسل في طلب ابن هَانِيء فإنه استشار في ذلك أسْمَاء بن خَارِجة ورجالاً من أهل الكُوفَة في ذلك ، فأرسلهم إليه لكي يحضرو ابن هَانِيء إلى دار الإمارة وذلك أيسلم مسلم بن عَقِيل ، فلمّا أبى ابن هانِيء أن يُسلم ابن عَقِيل ضربه عبيدالله بن زياد، فعند ذلك وثب أسْمَاء بن خارِجة إلى عبيدالله بن زياد فقال : أيها الأمير! أمرتنا أن نأتيك بالرحل فلما جئناك به وأدخلناه إليك ضربته وزعمت أنك تقتله ، فغضب ابن زياد ، وأمر بأسماء بن خارجة إلى السحن وضرب حتى وقع لجنبه (٢).

ثم إن المُختَار عَزَمَ على هَدْمِ دار أَسْمَاء بن خَارِحة وإحراقها ، لأنه ممّن عمل في قتل مُسلم بن عَقِيل ، فلمّا بلغ ذلك أَسْمَاء بن خارجة قال: ليس ههنا مقام بعد هذا ، ثم خرج أسماء من داره هارباً حتى صار إلى البادية ، وأرسل المختار إلى داره ودور بين عمه فهدمها عن آخرها(٣).

ومن الشخصيات البارزة ذات التأثير السياسي ، يَزِيد بن عُمَر بن هُبِيْرة الفزاري، من قادة الدولة الأموية ، وموقفه حين قوى أمر الدعوه العباسية زمن مروان بن محمد ،

<sup>(</sup>١) ابن أعثم الكوفي ٦: ٨١ ومابعدها ، الطبري ٣: ١٥٥ ومابعدها ، ابن الأثير ٤: ٧ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) ابن أعشم الكوفي ٥: ٧٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٦: ١٣٧.

قاتل أشياعها ، إلى أن تغلبت جيوش خُراسان على جيوشه ، فرحل إلى واسط وتحصن بها ، فوجه السَّفَاح أخاه المنصور لحربه ، فمكث المنصور زمناً بواسط يقاتله ، حتى أعياه أمره ، فكتب إليه بالأمان والصلح . وأمضى السفاح الكتاب وكان بنو أمية قد انقضى أمرهم ، فرضى يزيد بن عمر وأطاع ، إلى أن عمل أبو مسلم الخراساني على الإيقاع به ، وقضى عليه بواسط(١).

لذلك نجد أن القبيلة لم تتخذ موقفاً موحداً من الأحداث الإسلامية الكبرى ، فمواقفهم متباينة حداً . فهم شيعة لعلي رضي الله عنه ، وشيعة لمعاوية رضي الله عنه من حانب آخر ، ثم لانكاد نمر بحدث من الأحداث الكبرى حتى نجد الفزاريين ينقسمون على أنفسهم ، وربما قاتل بعضهم بعضاً .

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب للبغدادي ٤: ١٦٧ ومابعدها ، أسماء المغتالين ٢: ١٨٩ ومابعدها ، وفيات الأعيان ٢: ٢٧٨ .

#### فتنـــة فــزارة وكلــب بالشــام

حين استقرت بعض بطون فزارة بالشام، وهي مجاورة لعدد كبير من القبائل العربية ، أفضى هذا الجوار ، إلى غزوات وغارات ، وهذه الغزوات والغارات لاتقوم على أساس الانتماء إلى الجد الأدنى للقبيلة ، بل ظهر انتماء جديد أعم وأشمل مما كانت عليه القبيلة في العصر الجاهلي ، وهو الانتماء إلى قَيْس ، الجد الأعلى للقبيلة وهو انتماء يجمعها مع عدد من القبائل القيسية الأخرى (١).

وعلى هذا الانتماء الجديد ، فقد كان عُمَيْر بن الحُبَاب بن جَعْدة السلمي، يُغير على بوادي كُلْب ويوقع بهم ، فاجتمع بَنُو كُلْب إلى حُمَيْد بن حُريت بن بَحْدل ، وأوقع بسُلِيم وعَامِر ، وهي من القبائل القيسية ، فقطع سِبالَهم (٢) و آنفُهم ، فجعلها في خيط ، فلمّا انتهى الخبر إلى عَبْدِاللك بن مروان ، وكان من جلسائه عبدالله بن مَسْعَدة بن حَكَم الفزاري ، فقال ابن مَسْعَدة ، لقد أوقع حُمَيْد بسُلِيم وعَامِر وقعة لاينفعني بعدها شيء ، وبلغ حُمَيْدا قول ابن مَسْعَدة فقال : والله لأشغلنّه بمن هو أقرب إليه من سُليم وعامر (٣).

فخرج حُمَيْد في نحو مائتي فارس ، ومعه رجلان من كُلْب دليلان ، حتى انتهى إلى بني فَزَارَة ، فقال : بعثني عبدالملك مُصِّدقاً : فابعثوا إليّ كل من يطيق أن يُلْقانا ، ففعلوا، فَقَتَلهم ، وأخذ أموالهم ، فبلغ قتلاهم نحواً من مائة ونيِّف ويعرف ذلك اليوم بيوم العاه (٤)، فقال عويف القوافي (٥):

بمنزلة فيها إلى النّصف مُعْلَما سُريْجيةً يُعجمن في الهام مُعجما ولم أر قَتْلَى العام الها أمَّ أسْلَما

منا الله أن ألقى حُمَيْد بن بَحْدل لكيما نُعاطِيه وَنَبلو بيننا لكيما نُعاطِيه وَنَبلو بيننا ألّا ليت أنّى صادفَتْنِي مَنِيَّة

<sup>(</sup>١) العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمـوي د/ إحسـان النـص ص٢٧٣ و٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) السبال: جمع سبلة، وهي الدائرة في وسط الشفة العليا.

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني ، الأغاني ٢٠٨/١٩ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) الأغماني ٢٠٨/١٩ ومابعدهما ، ومعجم البلمدان ، يماقوت ٢٠٨/١٩ .

ولم أرَ قَتَلَـــى لم تَـــدَع لي بعدَهـــا يَدَيْن فما أرجو من العيــش أجذَمـا وأُقْسِــم مــالَيثٌ بَخَفّــان خـــادِرٌ بأشـجع مـن جعْـدِ جَنانــاً ومُقَدَمــا

فلحق أسماء بن خارجة الفراري بعبدالملك ، وشكا إليه ما فعله حميد بهم، فأعطاهم عبدالملك الديات ، ولم يقدهم من حميد (١).

فلما أحذت فزارة الدّية اشترت حيسلاً وسلاحاً ، واستَتْبَعت سائر قبائل قيس ، وأغارت على ماء يدعى بنات قين ، يجمع بُطوناً من بُطون كُلب كثيرة وعلى قيس سعيدُ بن عيينة الفزاري ، وحَلْحَلَة بن قَيْس الفزاري ، فأوقعت بكلب وقعة عظيمة تعرف ببنات قين (٢) (٣).

فلما بلغ الخبر عبدالملك ، دفع سعيد بن عيينة وحلحلة بن قيس إلى بعيض بطون كلب لكي يقتادوا منهما ، فلما أُجلس حلحله للقتل قال له بشر بن مروان : صبراً حُلْحَلُ ، فقال : إي والله :

أصْبَرُ مِن عَوْدٍ بجنبيه جُلَب قد أثَّرَ البطَانُ فِيهِ والحَقَب (1)

وقال بشر لسعيد: اصْبر ، فقال:

أصبَرُ مِن ذِي ضَاغِطٍ مُعَرِّكِ أَلْقَى بَوَانِيى زَوْرِهِ لِلْمَ بْرَكِ

فلمّا قُتلا شَقَ ذلك على قيس ، وأعظَمه أهل البادية منهم والحاضِرَة ، وقيلت في ذلك قصائد كثيرة تخلد ذكرى هذه الفتنة (٥).

\* \* \*

(١) الميداني ، مجمع الأمثال ٢: ٢٤٢ ، ياقوت معجم البلدان ٢: ٨٨٥ (بنات قين) .

<sup>(</sup>٢) اسم موضع بالشام في بادية كلب بن وبَرة بالسماوة ، ياقوت ، معجم البلدان (بنات قين) .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢١٨/١٩ ، وأنساب الأشراف للبلاذري ٥/٨٠٩-٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) الميداني ، مجمع الأمثال ٢: ٢٤٤/٢٤٣ ، المبرد ، الكامل ٣: ١٤٥٠ ، الأصفهاني الأغاني الأغاني ١٤٥٠ . ٢١٩ . ١٩٥٠

<sup>(</sup>٥) انظر في ذلك الأغاني ١٩: ٢٢٠/٢١٩ .

#### جهد فزارة الثقافي:

ذكرت كتب التراجم جملة من العلماء في شتى ميادين العلم ينتسبون إلى قبيلة فزارة ، وسوف ألقي الضوء على بعض هؤلاء العلماء ، خاصة في ميدان اللغة - موضوع المبحث- وهم إلى جانب تميزهم في اللغة ، برعوا كذلك من ميدان الأدب والحديث وغيرها من علوم النقل والرواية .

#### ومن أولئك العلماء الأجلاء:

نصر بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن على الفزاري الإسكندريّ النحويّ أبو الفتح، كذا ذكره الصفدي ، وقال كان فاضلاً ذكيًا ، له معرفة تامّه بالأدب . صنف كتابًا في أسماء البلدان والأمكنة والجبال والمياه كبيراً مليحاً في معناه ، قدم بغداد بعد الستين وخمسمائة ، وسمع بها وجالس العلماء ، وحدث باليسير عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر ، ودخل أصبهان . قال ابن النجار : وأظنه سنة إحدى وستين وخمسمائة (۱) .

ومنهم محمد بن أحمد بن وهبة الله بن تغلب الفزاري ، أبو عبدا لله الضرير النحويّ يعرف بالبهجة . قدم بغداد ، وقرأ القرآن والنحو والأدب على أحمد بن الخشاب ، وصحبه وسمع أبا الفضل بن ناصر وابن الشهرزوريّ وابن الحصين ، وكان عالماً بالنحو والقراءات ، كيساً وقورا، انقطع في بيته وقصده الناس للقراءة، مات سنة ثلاث وستمائة. قاله الصفدي(٢).

ومنهم يوسف بن أحمد بن الحسين بن فزارة الحنفي جمال الدين بن الكفرى ، قال ابن رافع : كان بارعاً في العربية . وقال في الدُّرر : اشتغل بالعلم ، وسمع من الحجّار ، وأفتى ودرس ، وخطب ، وجُعل مع والده شريكا في القضاء ، ولقب قاضي القضاة ، ثم تنازل له أبوه عن المنصب فاشتغل به ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، ومات في حياة والده (٢) .

ومنهم عبدا لله الفزاري ، أبوزُهرة النحوى ، توفى سنة اثنتين وثمانين ومئتين (<sup>٤)</sup>. ومنهم أبو زرعة الفزاري ، لغوي (<sup>٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) السيوطي ، بغية الوعاة ٣١٤/٢ . تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ١٣٨٤هـ.

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، بغية الوعاة ٣١٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٤/٣.

<sup>(</sup>٤) الفيروز آبادي ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ١٢٧ . تحقيق محمـد المصـري ، منشـورات مركـز المخطوطات والـتراث ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ .

ومنهم عامر بن إبراهيم الفزاري ، شاعر ، لغوي ، داهية (١) .

ومنهم الحسين بن أحمد ، أبو عبدا لله الفزاري ، صاحب تعلب (٢) ، قال عنه ياقوت : لعلم الحسين بن أحمد بن بطوبه ، أبو عبدا لله النحوى ، ولا أعلم من أمره شيئًا (7) .

(١) الفيروز آبادي ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ١٢٧ . تحقيـق محمـد المصـري ، منشـورات مركـز المخطوطات والتراث ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم الأدباء ٢٠٠/٩ ، وانظر السيوطي بغية الوعاه ٧٩/١ .

# الفصل الثالث:

﴿ شعر فزارة ﴾

#### وفيه ثلاثة مباءث:

المبحث الأول: موضوعات شعر فزارة.

المبحث الثاني: تطور موضوعات شعرهم وتأثرها

المبحث الثالث : خصائص شعر فزارة وسماته

الفنيــــة .

#### موضوعات شعر فزارة

#### شعر الحماسة:

الحماسة فن الحرب والقتال والشجاعة والتغني بصفات البطوله والرجولة وركوب المحاطر وخوض غمرات القتال ، ووصف ما في الحرب من كر وفر وعدد وسلاح ودماء وجرحى وقتلى ، ودعوة للحرب وأحذ بالثأر وما إلى ذلك ، فهو بجملته فن البطولة (١) .

وشعر الحماسة في ديوان فزارة ، يعد بحق مصدراً وثيقاً في إعطاء صورة صادقة وحقيقية لمسيرة القبيلة ، والأحداث العظام التي تعاقبت عليها ، وذلك بسبب كثرة هذا الشعر في ديوانهم وخاصة الشعر الجاهلي منه .

ووفرة مثل هذا النوع من الشعر في ديوانهم يعود لأسباب عدة ، ومن أهم هذه الأسباب ، أن قبيلة فزارة لم يكن لها علاقة مستقرة مع القبائل المجاورة لها ، فقد كانت في خصومات ونزاعات مستمرة ، وكثيراً ماكانت هذه الخصومات والنزاعات تودي إلى الغارات أو حتى قيام الحروب ، وإذا علمنا أن حرباً واحدةً خاضتها قبيلة فزارة استمرت أربعين سنة علمنا حينئذ السبب في كثرة ووفرة شعر الحماسة في ديوانهم .

ويمكن القول إن أبناء فزارة في الجاهلية ، كانوا يحيون حياة دامية حمراء لاتهدأ نارها ولاتخمد قننها ، فما تكاد تنقضى وقعة إلا أعقبتها وقائع عدة ، حتى إن الحروب عندهم أصبحت سنة من سنن حياتهم الجاهلية لايكادون يفارقونها .

وكان من بين شعراء فزارة شعراء فرسان جمعوا بين البطولة وبين الموهبة الشعرية، منهم جبار بن مالك بن حمار الفزاري وزبان بن سَيَّار الفزاري ، ومالك بن حمار الفزاري وغيرهم الفزاري وغيرهم وهذا يعني أن كثيراً من هذا الشعر قيل على ساحات القتال ، ولهذا دلالة مهمة ، فدرجة الانفعال عالية وتتميز بالوضوح والصدق ، ويعد هذا الشعر خير شاهد على حياتهم في ساحات الحرب .

وقد تناول هؤلاء الشعراء معان شتى للتعبير عن مختلف جوانب موضوع الحماسة، كدواعي القتال ، والتوعد والتهديد ، وصفة الجيش وكثرته وآلة الحرب ،

<sup>(</sup>١) د. يحيى لجبوري ، الشعر الجاهلي ، ص٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) وسوف تـرد تراجمهـم في الديـوان ص ٢٢٣،١٩٦،١٧٦

ووصف الخيل ، ومحالدتهم للأعداء ، والدعوة إلى السلم أو الحرب وقد تمخض عن هذه الحروب موضوعات عدة ، منها شكر الأعداء في حالة اطلاقه بعد أسره ، إلى غير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بشعر الحماسة . ودواعي القتال في شعر فزارة لاتختلف في شيء عن دواعي القتال عند القبائل الأخرى ، فالتأثر كان له الحظ الأكبر في نشوب الغارات والحروب بين القبائل ، يقول حمل بن بدر الفزاري(١):

## قَتَلْنَا بِعَوْفٍ مَالِكًا وَهُو تَأْرُنَا فَإِنْ تَطْلُبُوا مِّنَّا سِوَى الحَق تَنْدَمُوا

فشهوة الثأر قائمة في نفوسهم لاتخمد نارها ، وكانوا لايقبلون أبداً بديلاً عن التأثر في قتالهم ، وكانوا يطلبونه دائماً من أشراف ورءوس أعدائهم ، ويؤكد هذه الحقيقة ، قول بيهس بن هلال الفزاري(٢):

كَيْفَ رَأَيْتُ مْ طَلَبِ ي وَصَبْرِي شَفَيتُ يَامَا زِنْ حَسرٌ صَلْرِي شَفَيتُ يَامَا زِنْ حَسرٌ صَلْرِي أَدْرَكت ثَلْرِي وَنَقَصْت وتُسرِي كَلاً زَعَمْتُ مِ أُنَّنِي وَنَقَصْت لاَ أَفْرِي

وإدرك الثأر عند فزارة لايعد له شيء ، وإن أدى ذلك إلى قتله ، يقول سعيد ابن أبان الفزاري (٢٠):

وَقَدْ أَدْرَكْتُ قَبْلَ الْمُوْتِ ثَمَارِي أَبَسادَ عَسْدُوَّهُ يَوْمًسا بِعَسارِ وَلَسْتُ عَلَى بَنِي بَعدْرٍ بِسزَارِ فَإِنْ أُقْتَـلْ فَقَـدْ أَقْـرَرْتُ عَيْنِي وَمَـا قَتْـلٌ عَلَـى حُـرٌ كَرِيـمٍ فَإِنْ أُقْتَـلْ فَقَـدْ أَهْلَكْـتُ كَلْبًـا

كما تحدث شعراء فزارة عن التَوعد والتهديد وسلكوا في ذلك سبلاً شتا، تهدف إلى إرهاب القوم وتخويفهم والحط من عزائمهم، يقول جبار بن مالك الفزاري(٤):

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيت في ديوان فزارة ص١٩٢ . وسوف يرد شرح الغريب من الألفاظ في هذا الأبيات أو غيرها من الأبيات في الديوان تبعاً لأرقام الصفحات المحددة في التحريج .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص١٦٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٣١٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص١٧٦.

# وَيْلُ امِّ قَوْمٍ صَبَحْنَاهُمْ مُسَوَّمَةً بَيْنَ الأَبَارِقِ مِنْ بُسْيَانَ وَالأَكَمِ الأَقْرَبِينَ فَلَمْ يَشْكُوا مِنْ الأَلَمِ الأَقْرَبِينَ فَلَمْ يَشْكُوا مِنْ الأَلَمِ الأَقْرَبِينَ فَلَمْ يَشْكُوا مِنْ الأَلَمِ

قبيلة فزارة حين تشن الغارات ، ينكلون بأعدائهم أشد التنكيل ، ولا يفرقون بين الأقربين والأبعدين ، ولا يقف شيئ مانع بينهم وبين أخذ الثأر .

ويتخذ شتيم بن خويلد الفزاري سبيلاً آخر في تهديد القول ، يقول شتيم(١):

أَلاَ هَلْ أَتَى أَفْنَاءَ قَيسٍ وَخِنْدف بِمَا لَقِيَتْ كَعْبٌ وَحَيُّ كِلاَبِ فَإِنَّا كَذَاكُمْ يَحْمِلُ القَوْمَ خَوْفُنَا عَلَى آجناتِ المَاء غَيْرَ عِذَابِ

فتذكير القبائل ، بقوة فزارة وما فعلته في حروبها من القبائل ، من شأنه أن يبقي الخوف في نفوس أعدائهم .

ويؤكد المعنى السابق قول حميضة بن سيار الفزاري(٢):

أَبْلِعْ مُعَاوِيَـةَ الْحَرِيـشِ فَإِنَّنِي أَتْبَعْـتُ كُـلَّ قَبِيلَـةٍ أَقْتَالَهَـا

فالتوعد والتهديد ليس حكايات تروى أو قولاً فارغاً من الصحة ، وإنما هو واقع فزارة في حروبها مع القبائل ، « أتبعت كل قبيلة أقتالها » .

كما تناول شعراء فزارة الحديث عن صفة الجيش وكثرته وقوته ، يقول نهيكة بن الحارث الفزاري عن كثرة الجيش (٣) :

عُصبًا دُفِعْنَ مِنَ الأَبَارِقِ مِنْ قَنَا فَجُنُوبُ زَحَّةَ فَالرَّقَاقِ فَينْقُبِ عُصبًا دُفِعْنَ مِنَ الأَبَارِقِ مِنْ قَنَا فَجُنُوبُ زَحَّةً فَالرَّقَاقِ فَينْقُبِ عَصْلًا كَأَنَّ بِهِ دَوَاخِنَ تَنْضُبِ يَفُرُمُن أَوْدِيَةَ الذَّبَابِ بِسَاطَعِ سَبْطٍ كَأَنَّ بِهِ دَوَاخِنَ تَنْضُب

فجيش فزارة يتدافع جماعات جماعات عبر الأودية والهضاب ، ومن كثرته فإنه يخلف غباراً كثيراً يشبه دخان شجر التنضب ، وهو شجر معروف عند أهل البادية بكثرة دخانه .

ويتحدث شتيم بن خويلد الفزاري عن قوة الجيش (٤):

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٢١٢.

# سَائِلْ عُقَيْلاً عَنَّا وَإِخْوَتَهُمْ بَنِي نُمَيْرٍ فَفِيهِمُ الخَسبَرُ فِي عَيْصٍ وَشَوْكَةٍ وَقَعُوا وَأَيُّ قَوْمٍ بِعَرَوا فِي أَي عَيْصٍ وَشَوْكَةٍ وَقَعُوا وَأَيُّ قَوْمٍ بِعِرْقٍ ذَعَرُوا

والشعر الذي يصف الجيوش وكثرتها وقوتها عند فزارة ، الغرض منه إمَّا: الفخر بالقوة والمنعة وعلو الشأن ، أو تخويف الأعداء .

ومن تمام الحديث عن صفة الجيش ، الحديث عن آلة الحرب ، ومن أدوات الحرب التي تحدثوا عنها بكرة في شعرهم الحماسي ، الرمح ، وتأثيره وبراعة استخدامهم له ، يقول جبار بن مالك الفزاري(١):

شَكَكْتُ بِالرُّمْحِ جَسَّاسًا وقُلْتُ لَهُ إِنِّي امْرُوُّ كَانَ أَصْلِي مِنْ بَنِي جُشَم ويقول نهيكة بن الحارث الفزاري عن أثره (٢):

يَاعَامُ لَوْ قَدِرَتْ عَلَيْكَ رِمَاحُنَا وَالرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنَى بِالغَبْغَبِ لَاعَامُ لَوْ قَدِرَتْ عَلَيْكَ رِمَاحُنَا وَالرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنَى بِالغَبْغَبِ لَلْمَسْتَ بِالرَّصْعَاءِ طَعْنَةَ فَاتِكٍ حَرَّانَ أَوْ لَثُويْتَ غَيْرَ مُحَسبِ وَمِن ذلك قول شتيم بن خويلد الفزاري(٢):

وَلَّ وَأَرِمَا حُنَا حَقَائِبُهُمْ نُكْرِهُهَا فِيهِمْ وَتَنْسَاطِرُ زُرْقٌ يَصِحْنَ فِي الْمُتُونِ كَمَا هَاجَ دَجَاجَ اللّهِينَةِ السّحَرُ وتحدث شعراء فرارة عن السيف وتأثيره ، يقول عبدالرحمن بن أسماء الفزاري(٤):

أَنَا ابنُ أَسْمَاءَ وَهَـذَا مَصْدِقِي أَضْرِبُهُمُ مِصَـارِمٍ ذِي رَوْنَـقِ وَيَقَول زميل بن أبير الفزاري عن السيف(٥):

قَصَرْتُ لَـهُ الدّعورَى لِيَعْرِفَ نِسْبَتِي

وأَنْباتُـهُ أَنِّي ابِنُ عَبْدِمَنَـافِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص١٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص٢١١ .

# رَفَعْتُ لَـهُ كَفِّي بِسَأَبْيَضَ صَسارِمٍ

# فَقُلْتُ الْتَحِفْهُ دُونَ كُلِّ لِحَافِ

ويربط زميل بين مجمد القبيلة والسيف ، يقول (١):

أَبْلِعْ فَزَارَةَ أَنِّي قَدْ شَرَيْتُ لَهَا مَجْدَ الْحَيَاةِ بِسَيْفِي مَعْ ذَوِي الْحَلْقِ وَتَقُولُ هند بنت حذيفة بن بدر الفزارية ، تحرض قومها على الأحذ بشأثر خيها (٢):

فَيَا لِبَنِي ذُبْيَانَ بَكُوا عَمِيدَكُمْ بِكُلِّ رَقِيقِ الحَدِّ أَبْيَضَ بَاتِرِ وَكُلِّ رُدَيِنْيٍ أَصَمَ كُعُوبَهُ يَنُوءُ بِنَصْلٍ كَالعَقِيقَةِ زَاهِرِ وَكُلُّ أَسِيلِ الخَدِّ طَاوِ كَأَنَّهُ ظَلِيمٌ وَجَرْدَاءِ النِسَالَةِ ضَامِرٍ

وتعد هذه الأبيات من أوفر أبيات الديوان التي جمعت بين آلة الحرب والحماسة المفعمة بطلب الثأر والنيل من العدو .

والحديث عن الخيل حديث شيق مليء بالفروسية والفحر بها وذكر أنسابها وأصولها وصفاتها المحمودة وفعلها في القتال .

يقول زميل بن أبير الفزاري عن أنسابها وأصولها (٣):

# بَنَاتُ رَبَائِطٍ مِنْ عَهْدِ قَيْسِ فَحَلْنَاهُنَّ أَعْوَجَ وَالصَّرِيحَا

«أعوج» ذكرت كتب الخيل عدداً من الخيل بهذا الاسم منها: أعوج الأكبر لغني بن أعصر ، وأعوج لبني هلال بن عامر ، وأعوج لبني عقيل ، وقال الغندجاني ذكره أعوج الأكبر: «وليس لهم فحل أشهر في العرب ولا أكثر نسلاً ، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكراً له وافتخاراً به من أعوج» (أ). «والصريح»: فرس من نسل الديناري ، ولبني نهشل فرس آخر بهذا الاسم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيت في ديوان فسزارة ص٣١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) الغندجاني، أسماء خيل العرب وأنسابها ، تحقيق د. محمد على سلطاني، ص٣٥ - ٤٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص١٤٣ - ١٤٤ .

ويقول حرام بن وابصة الفزاري عن كثرة الخيل عندهم (١):

وَخَيْلٍ كَالْقَطَا قَدْ رُعْتُ فِيهَا سَوَامَ الْحَيِّ يَقْدُمُنِي الرَّقِيمُ نَسُوفًا لِلْحِزَامِ بِمَرْفَقَيْدِ إِذَا مَا أَسْلَمَ الرَّبُو الْحَمِيمُ ويقول بعض بني فزارة عن مقابلة حيل العدو بخيل مثلها(٢):

وَلَيْتُ جَبْهَةَ خَيْلِي شَطْرَ خَيْلِهِمُ وَوَاجَهُونَا بِأُسْدٍ قَابَلُوا أُسْدَا وَلَيْتُ جَبْهَةَ خَيْلِهِمُ ويقول مالك بن حمار الفزاري عن بعض صفات فرسه « الأغر »(٣):

يَعْدُو بَسِبزِّي سَسَابِحٌ ذُو مَيْعَةٍ نَهْدُ الْمَرَاكِلِ ذُو تَلِيلٍ أَقْوَدُ هُو فَرس ضخم واسع الحوف ذو قوة ونشاط طويل العنق.

والشعر الذي يتحدث عن ساحات القتال كثير ، وقد أبدع الشعراء الفرسان في إظهار فروسيتهم وقتلهم الأقران ، ومثل هذا الشعر يعد مشاهد حقيقية لما يدور في ميدان القتال ، ومن هذا الشعر ، قول مالك بن حمار الفزاري(٤):

وَلَقَدْ صَدَدْتُ عَنِ الْغَنِيمَةِ حَرْمَلاً وَبَغَيْتُ لَهُ لَدَداً وَخَيْلِي تَطْرُدُ أَقْبَلْتُ لُهُ صَدْر الْأَغَر وَصَارِمًا ذَكَرًا فَخَرَ عَلَى الْيَدَيْنِ الأَبْعَدُ أَقْبَلْتُ لُهُ صَدْر الأَغَر وَصَارِمًا فَي صَدْر مارِنَةٍ يَقُومُ وَيَقْعُدُ وَابْنَ الصَّمُوتِ تَرَّكْتُ حِينَ لَقِيتُ لُه فِي صَدْر مارِنَةٍ يَقُومُ وَيَقْعُدُ وَابْنَ الصَّمُوتِ تَرَّكْتُ حِينَ لَقِيتُهُ فِي صَدْر الْعَنِي صَدْر مارِنَةٍ يَقُومُ وَيَقْعُدُ وَابْنَ الْعَنِي صَدْر مارِنَةٍ يَقُومُ وَيَقْعُدُ وَابْنَا بَحِيْلَةَ فِي الْغُبَارِ كِلاَهُمَا وَابْنَ الْعَنِي وَعَامِرٌ وَالأَسْوَدُ وَابْنَا بَعِيْلَةَ فِي الْغُبَارِ كِلاَهُمَا وَابْنَ الْعَنِي وَعَامِرٌ وَالأَسْوَدُ حَتَى تَنَفَّسَ بَعْدَ نَكُ ظُومُ مُجْحِراً أَذْهَبْتُ عَنْهُ وَالْفَرَائِصُ تُرْعُدُ

تعد هذه الأبيات من أغنى الصور الشعرية الي تعرض الصور الدامية للفرسان وهم صرعى في ساحات القتال ، ف « حرمال » وهو يخر هاوياً على يديه « وابن الصموت » وهو يقوم ويقعد من شدة طعن الرمح ، وغيرها من الصور الدامية ، الي تجسد فعلاً مأساة القتيل وبشاعة القتل .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فزارة ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص١١٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٢٢٣.

ومن الشعر الذي يعرض مشاهد ساحات القتال ، قول شبيل الفزاري ، يتحدث عن شجاعة أعدائهم ومقارعتهم لهم (١):

أَيَا لَهْفِي عَلَى مَنْ كُنْتُ أَدْعُـو وَمَا عَنْ ذِلَّةِ غُلِبُوا وَلَكِنْ فَلَوْلاً أَنَّهُمْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ سَوَابِقُ نَبْلِنَا وَهُمُ بَعِيدُ لَحَاسُوْنَا حِيَاضَ الْمَوْتِ حَتَّىي

فَيَكْفِينِي وَسَاعِدُهُ شَدِيدُ كَذَاكَ الأُسْدُ تَفْرِسُهَا الأُسُودُ تَطَايَرَ مِنْ جَوَانِبنَا شَريدُ

ومع هذه الروح التي تدعو إلى القتل بل والفخر بذلك ، يظهر على الساحة دعاة للسلام ، ويغلب عليهم الحكمة والعقل ، وفي ظين أن مثل هذه الأصوات خافته لايسمع لها في زمن يقدس الحرب والأخذ بالثأر ، وفي الجهة المقابلة لهم أصوات قوية تدعو إلى الحرب ومقابلة الشر بالشر والقتل بالقتل.

وتعد هذه القضية - قضية الدعوة إلى السلم أو الحرب - من القضايا التي حازت على اهتمام القبيلة ، وتفرقت آراؤهم عندها ، واحتلت جزءاً من اهتماماتهم .

ومن أمثلة الذين يدعون إلى الحرب والأخذ بثأر القبيلة ، حذيفة بن بدر الفزاري في مقطوعته الهمزية التي يقول فيها (٢):

وَرَبِيعًا كَالْحَيَّةِ الرَّقْطَاء إنَّ قَيْسًا عَنْ سِلْمِنَا وَأَخَاهُ وَلَـرَدُ الحِـلاَبِ فِي صُـرَّةِ الضَّـرْ ع وَخَـرْطُ القَتَادِ فِـي الظُّلْمَـاء أَهْوَنُ اليوْمَ أَنْ أَسَالِمَ عَبْسًا بَعْدَ سَفْكِ الدِّمَاء والشَّحْنَاء

لَوْ رُمِينَا بالصَّيلَم الصَّلعَاء

ومن أمثلة الذين يدعون إلى السلم ، أبو جعدة الفزاري ، في أبياته النونية الـتي يدعو قومه إلى ترك الرِّهان ، الذي أشعل حرب داحس والغبراء ، ومن تلك الأبيات قوله (۳):

#### قَدْ مَلَلْنَا اللَّجَاجَ عِنْدَ الرِّهَان آَلَ بَــدْر دَعُــو الرِّهَــانَ فَإِنَّـــا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص١٧٧.

وَدَعُوا المَوْءَ فِي فَزَارةَ جَاراً لَيْتَ شعْري عَنْ هَاشِمٍ وَحُصَيْنٍ حِينَ يَاتِيهِمَ لَجَاجُكَ قَيْسًا

إِنْ مَاغَسابَ عَنْكُسمْ كَالْعَيَسانِ وَابْنِ عَوْفٍ وَحَارِثٍ وَسِنَانِ وَابْنِ عَوْفٍ وَحَارِثٍ وَسِنَانِ رأى صَاحٍ أَتَيْستَ أَمْ نَشْسوَانِ

بل إن حمل بن بدر الفزاري ، أحد طرفي النزاع في حرب داحس والغبراء يدعو إلى السلم وترك الحرب في قوله (١):

أَمَا وَالَّذِي أَرْسَى ثَبِيراً مَكَانَهُ لَتَصْطُحِبَنْ كَأْسًا مِنَ المَوتِ مُرَّةً أَمَرْتُكَ أَمْداً حَازِماً فَعَصَيْةِنِي

لَئنْ أَنْتَ لَمْ تَقْبَلْ سَلاَمَ بَنِي عَبْسِ بأَيْدِي رِجَالٍ غَيْرِ مِيلٍ وَلاَ نُكْسِ فَبِتْ آمِنًا خَتَّى يُغَيِّبنِي رَمْسِي

وهناك خاصية لاينفرد بها شعراء فزارة ، وإنما تظهر في الشعر العربي بشكل عام، ولكن نلمس أثرها الواضح في شعر قبيلة فزارة ، وهمي شكر الأعداء على اطلاق سراحهم بعد أسرهم .

وهذا الضرب من الشعر ، يمثل انفعالات الشعراء الداخلية ، والتعبير عن عواطفهم ، وتسجيل ذكرياتهم الأليمة من غير غلو ولا مبالغة .

ومن الأمثلة على ذلك ، حين أسر عمرو بن كلشوم التغلبي ، حذيفة بن بدر الفزاري ، في يوم خو ، طلب حذيفة من عمرو ، أن يشتري نفسه بألف ناقة حمراء سوداء المقلة ، فقال عمرو له : أنت سيد من سادات مضر ، وأنا أحب الاصطناع إلى مثلك ، فأطلقه وجز ناصيته ، ورده إلى قومه ، فقال حذيفة أبياتاً يشكر فيها صنيع عمرو بن كلثوم ، ولم تمنعه سيادته وسلطانه العريض من الاعتراف بذلك ، يقول حذيفة "

إِنِّي لَمُشْنِ وَإِنْ كَانَتْ عَشِيرَتُهُ الْمُطْلِقُ الْغُلَّ عَنِّي بَعْدَمَا شَنَجَتْ الْمُطْلِقُ الْغُلَّ عَنِّي بَعْدَمَا شَنَجَتْ إِذْ قَامَ مِنْ جُشَمٍ غُرْلٌ تُنَاشِدُهُ فَاخْتَارَ مِنَّتَهُ عِنْدِي وَقَالَ لَهُمْ

خُزْرَ العُيُونِ عَلَى عَمْرِ بْنِ كُلْتُومِ كَفِّي وَمَا ذَاكَ مِنْ عَمْروٍ بَمَكْتُومِ قَتْلِسي وَتَسَأْمُرُهُ بسالذَّم وَاللَّسوْمِ كُفُّوا فَمَا مَنْ رَجَا عَفْوِي بِمَحْرُومِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص١٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص١٨٧.

## أَمْسَى حُذَيْفَةُ مَوْسُومًا وَأُسْرَتُهُ بِالشُّكْرِ مَا اسْتَنَّ آلٌ في الدَّيَامِيمِ

وهذا النص وغيره من النصوص الشعرية ، لها من الخصوصية والتميز ما يميزها عن غيرها من الشعر الحماسي ، إذ إنها تصبرنا بمعالم جديدة في النفس البشرية ، وتهدينا إلى معرفة حقيقية بها ، ولولا هذه الأزمات والأحداث التي عاشها الشاعر، لمنا أفصح وباح عمّا بداخله ، ومثل هذه النصوص بحاجة إلى دراسة متأنية ، تكشف مزيداً من الحقائق والنتائج المهمة .

وخلاصة القول ، إن موضوع الحماسة من أكثر الموضوعات الشعرية في الشعر الفزاري ، وذلك بسبب طبيعة الحياة والحروب التي نشبت بين فزارة وغيرها من القبائل ، ففرضت نفسها على إنتاج الشعراء واستحوذت على نصيب وافر من أشعارهم، حتى يمكن القول ، إن موضوع الحماسة عند فزارة ، يكاد يكون بأجمعه ملحمة شعرية ، تتناول الحرب من مختلف جوانبها وشتى صورها .

### شعر الغزل:

يعد شعر الغزل من أبرز الموضوعات الشعرية ، وأقربها إلى النفس البشرية ، ولقي من الشعراء عناية كبيرة ، سجلوا فيه كل ما يجول بخواطرهم ، من شوق وحنين أو عبث ومجون تجاه المرأة ، وهو لهذا كثير الطرق متشعب الإتجاهات .

شعر الغزل عند شعراء فزارة الجاهليين قليل جداً ، حتى إنه لايكاد يتجاوز عشرة أبيات، ولعل هذا الإعراض عن فن الغزل في شعر فزارة الجاهلي ، يعود إلى أسباب عدّة ، منها طبيعة الحياة القاسية ، والطروف الصعبة التي مرت بها القبيلة ، وأعني بها الحروب والغارات التي خاضتها القبيلة أو شاركت فيها ، فهي لاتكاد تنقضي ، ومنها أيضاً أن الشعر الذي بين أيدينا ، أكثره لشعراء أشراف فرسان ، تأبي عليهم أنفسهم الخوض في حديث الغزل، وربما يكون لضياع الشعر أثر في قلة الغزل عند الفزاريين .

أمّا في العصر الإسلامي ، الذي انتشرت فيه الفتوح ، وانتقلت معه القبائل العربية ، ومنها قبيلة فزارة ، من موطنها الأصلي ، إلى حواضر العالم الإسلامي آنذاك العراق والشام - ، وبسبب هذا تبدلت حياة فزارة بشكل كلي ، وأصبحت فزارة تعيش حياة الحاضرة بعد أن كانت تحيا حياة البادية ، وهذه الحياة الهادئة الناعمة ، أشعلت في قلوب شعرائهم حذوة الحب والعشق ، وأصبحت أبيات الغزل واللهو ظاهرة مميزة في شعرهم الإسلامي .

وعموماً ، فالحديث عن الغزل عند شعراء فزارة ، حديث شيق ومتشعب ، ويظهر لنا براعة الشاعر الفزاري ، ومدى سعة خياله ورقة عواطفه ومقدرته على تحسس مواطن الجمال .

ونبدأ حديث الغزل عند فرارة ، بمقدمات القصائد ، التي يمتزج فيها حديث الغزل بالأطلال ، وقد على النقاد ، وجود مثل هذه المقدمات بأسباب ، منها أن الشعراء كانوا يطلبون من تلك المقدمات تهيئة أنفسهم للقول<sup>(۱)</sup> ، ومن النقاد من قال أنها لاستقطاب أذهان المتلقين لشعرهم واستمالتهم إليهم (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن رشيق ، العمدة ، ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ص ٢٠. تحقيق أحمد محمد شاكر ، طبع دار المعارف ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م .

ومهما يكن من شيء ، فإن شعراء فزارة ، ساروا على منهج أسلافهم باعتماد هذا المنهج الفني في بناء القصيدة ، ولكن هذا لاينفي صفة الصدق والموضوعية عن هذه المقدمات،فهي ليست أبياتاً حافة خالية من حرارة العاطفة والحب ، بل كانت هذه المقدمات ، مسرحاً واسعاً للشعراء ، يسجلون فيها أجمل لحظات عشقهم وأعذب تجارب أشواقهم ، ويرضون في نفس الوقت نوازعهم الفنية .

وقد أبدع شعراء فزارة في تلك المقدمات أيما إبداع ، فمنهم من مزج بين الغزل والأطلال ، وسجل في تلك المقدمة ، ديار معشوقته ، وذكريات صباه ، وكان الدافع الوحيد لذلك هو الحب الذي سكن قلبه ، ومن الأمثلة على ذلك ، قول شتيم بن خويلد الفزاري في « أُمَامَة » محبوبته : (١)

وَاحْتَلَّ أَهْلُكِ أَرْضاً تُنْبِتُ الرَّتَمَا وَمُا تَذَّكُ مِنْ عَاشِقٍ أَمَمَا

حَلَّتُ أَمَامَةُ بَطْنَ التَّينِ فَالرَّقْمَا مِنْ ذَاتِ شَكِّ إِلَى الأَعْرَاجِ مِنْ إِضَمٍ

ومن نماذج تلك المقدمات ، قول الحارث بن عمرو الفزاري في معشوقته «ابنة السّعدي»: (٢)

رَحَا جَابِرٍ وَاحْتَلَّ أَهْلِيَ الأَدَاهِمَا فَكَبْشَةَ مَعْرُوفٍ ، فَغَوْلاً فَقَادِمَـا

ذَكَرْتُ ابنَةَ السَّعْدِي ذِكْرَى وَدُونَهَا فَحَـزْمَ قُطَيِّاتٍ ، إذِ البَالُ صَـالِحٌ

ومن أجمل نماذج تلك المقدمات الغزلية في الشعر الفزاري ، قول رجل من فزارة ، يمزج بين الغزل والأطلال ، ومن تلك الأبيات قوله : (٣)

تَقَادمَ عَهْدُهَا وهَجَرْتُمَاهَا إِذَا فَاحَتْ بِأَبْطَحِهِ صَبَاهَا لِذَا فَاحَدِ"ان يُضِيءُ لَهُ سَنَاهَا قِفَ فِي دَارِ خَوْلَةَ فَاسْأَلاَهَا بِمِحْللاً كَأَنَّ الْمِسْكَ فِيهِ بِمِحْللاً مُزْنَةً بَرَقَت بِلَيْل

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٤٣٥.

وَقَدْ أَشْفَى عَلَيْهَا أَوْ رَجَاهَا وَ وَجَاهَا وَ وَتَمْنَعُنَا فَلا نَوْعَى حِمَاهَا

فَلَــمْ تُمْطِـرْ عَلَيْــهِ وَجَاوَزَتْــهُ وَتَرْعَى حَيْثُ شَاءَتْ مِـنْ حِمَانَـا

العبقرية الشعرية هي وحدها التي استطاعت تصوير حب ذلك الرحل وأشواقه إلى معشوقته «خوله»، وقد بدأ الأبيات بتوجيه الخطاب إلى صحبه، والوقوف في ديار معشوقته، وسؤالها عن تقادم العهد والهجر، وكل هذا تقليد شعري قديم أبدعه الشعراء، وسار من بعدهم عليه، وهو كما ترى ليس تقليداً جافاً، ليس فيه أيّ معنى من معاني الحب، وما هو إلا مجرد بناءً في فحسب، بل إن العكس هو الصحيح، ففيها - أى في تلك المقدمة - نشعر بحرارة العاطفة، والشوق والحنين الذي بداخله، ونرى بعد ذلك الشاعر، يعتني بتصوير «دار خوله» من مختلف زواياها، ويدل ذلك على تعلقه الشديد بأرض خوله، أمَّا خولة فله، كأنها «مزنة برقت بليل» أمّا حاله معها، فهو دائماً يتطلع إليها ويديم النظر فيها، لعله يحضى بنظرة أو التفاتة، تروى غليل ظمأ حبه، ولكنها تمعن في الصد والهجر، وجاوزته غير آبهة به.

هذه التجربة التي يحكيها لنا الشاعر ، والمعاناة الحقيقية التي مرَّ بها ، والتي سلجل أحداثها وخفاياها في تلك المقدمة ، تظهر مدى حبه وأشواقه ، فهل بعد هذا نقول إنها مجرد بناء فني، وتقليد شعرى سار عليه الشعراء ؟! .

وهذه المقدمة قد تأخذ منحنى آخر ، يذكر الشاعر الديار والمنازل ، إلى حانب ذكره الفراق وألمه ، وهو بالفعل داء المحبين الذي أرقهم ، وأكثر الشعراء الحديث عنه، ومن الأمثلة على ذلك قول أرطاة بن كعب الفزارى : (١)

لِمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا ال

أَقْفَرْنَ بَعْدِ تَجَدُّدٍ وَبَلِينَا بَعْدِي تَجَدُّدٍ وَبَلِينَا بَعْدِي تَجِنُّ بِهَا الرِّياحُ حَنِينَا دِمَنٌ يَظَلَلُ حَمَامُهَا يُبْكِينَا وَرَأَى الغَدَاة مِنْ الفِرَاقِ يَقِينَا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٢٤٢.

ويصور الربيع بن قعنب الفزاري الرحيل والفراق بقوله: (١)

أَكُمْ تَرَ للأَطْللَ يَوْمَ سُويَقَةٍ تَحَمَّلَ مِنْهَا بَعْد طُولِ إِقَامَةٍ تَحَمَّلَ مِنْهَا بَعْد خُفض وَرُفِّعَت دُعَاهُنَّ سَيْرٌ بَعْد خَفض وَرُفِّعت فَأَصْبَحْتُ لاَ أَدْرِي لَدُنْ أَنْ رَأَيْتُهُمْ فَأَصْبَحْتُ لاَ أَدْرِي لَدُنْ أَنْ رَأَيْتُهُمْ وَحَتَّى رَأَيْتُ الْحَيَّ تَعْفُو عِرَاصَهُمْ وَرَقْعُ مَ عَنُوبِ أَوْ شَمال مُلِثَّةٍ

عَفَتْ بَعْدَ عَهْدِ الْحَيِّ فَهُ وَ قَفُورُ حَسَانٌ نَقَيَّاتُ الْمَدَامِعِ حُسورُ لَهُنَّ عَلَى بُزْلِ الجِمالِ خُسدُورُ لَهُنَّ عَلَى بُزْلِ الجِمالِ خُسدُورُ أَتَى حَدَبٌ دُونَ الجَمِيعِ وَقُسورُ يَمَانِيَةٌ تُسْدِي البِلَسى وَتُنِيرُ تُعَارِضُهُا بِالمُعْصِفَاتِ دَبُسورُ تُعَارِضُهُا بِالمُعْصِفَاتِ دَبُسورُ وَتُسورُ

هذه الصورة الحركية الحية ، التي تمثل القوم في رحيلهم عن ديارهم ، وتصور النساء وقد رفع تن لهندة عن ديارهم النساء وقد رفع تن هن الخدور على ظهور الجمال ، وهي تسير بهم بعيدة عن ديارهم وسرعان ماعفت الريح أثارهم وعراصهم ، فهي تهب من كل جهة بقوة ، هذه هي محمل الصورة التي بين أيدينا ، أمّا جانب الفراق والرحيل ، فإن الشاعر أحسن في تصوير أشواقه إليهم ، فهم وإن ارتحلوا بعيداً عن ديارهم ، وعفت الريح أثارهم ، وكأنهم لم يكونوا ، إلا أنه يتذكرهم في كل حين ، وأثارهم باقية بقلبه ، لايغيرها تقادم الزمان ولا تغير الأحوال .

أمّا شعيث بن ثواب الفزاري ، فإنّه يتخذ بعداً آخر في تصوير الرحيل والفراق ، وشوقه إلى معشوقته : (٢)

فَإِنْ يَكُ إِيفًاءُ اليَفَاعِ صَبَابَةً فَإِنِّي لَمُسْتَوْفٍ يَفَاعًا فَسَاظِرُ فَإِنَّ لَمُسْتَوْفٍ يَفَاعًا فَسَاظِرُ فَهَلْ ذَاكَ مُغْسِنٍ ذَا هَـوىً وَصَبَابةٍ وَقَدْ أَدْلَجَـتْ بِالظَّاعِنِينَ الأَبَاعِرُ

ومن شعراء فزارة مَنْ أكسب المقدمة رونقاً جديداً ، ونقلها طوراً متقدماً وأصبحت تخالف ماعهدناه سابقاً عند شعراء فزارة ، ومن أمثلة تلك المقدمات الجديدة ، قول أسماء بن خارجة الفزارى: (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فــزارة ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٩١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٤٦ .

إِنَّ لَسَائِلُ كُلِّ ذِي طَبِّ الْحَوْدُونَ عَاذِلَ اللَّهِ الْحَبْ وَدَوَاءُ عَاذِلَ اللَّهِ تُبَالِكُمْ ؟! أَوْ لَيْسَ مِنْ عَجَبِ أُسَائِلُكُمْ ؟! أَوْ لَيْسَ مِنْ عَجَبِ أُسَائِلُكُمْ ؟! أَبْهَا ذَهَابُ العَقْلِ أَمْ عَتَبَتْ أَوْ أَبْهَا ذَهَابُ العَقْلِ أَمْ عَتَبَتْ أَوْ أَوْ أَوْ الْحَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَاذا دَوَاءُ صَبَابَةِ الصَّبُ ؟ جَعَلَتْ عِتَابِي أَوْجَبَ النَّحْبِ مَا خَطْبُ عَاذِلَتِي وَمَا خَطْبِي فَأَذِيدُهَا عَتْباً عَلَى عَتْبِ فَأَذِيدُهَا عَتْباً عَلَى عَتْبِ لَمْ أَبْلُ مِنْ أَمْثَالِهَا ، حَسْبي عَيْشَ الخِيامِ لَيَالِيَ الخَبِ مَا بَيْنَ شَرْقِ الأَرْضِ وَالغَرْبِ تَسْعَى مَعَ الأَثْرَابِ فِي إِتبِ

هذه المقدمة الغزلية تأخذ شكلاً آخر جديداً وتطول شيئاً ما ، ليعرض فيها الشاعر ، حواره وعتابه مع أحبته ، ويصور الصد والهجر بينهم ، والإعجاب بالنفس والأستعلاء على محبوبته ، وهذا الغزل الجديد ، كما نرى ، يخالف ما ألفناه في مقدمات القصائد عند الشاعر الفزاري .

وينبغي الإشارة ، إلى أن هناك بعضاً من مقدمات القصائد ، تتحذ طابع الغزل الحسي ، ويصور فيها الشاعر حسد المرأة ، إلا إنها قليلة ولا تمثل ظاهرة في الشعر الفزاري يمكن الحديث عنها بإسهاب ، ومن الأمثلة على ذلك ، قول أبي حنش الفزاري يمكن الحديث عنها بإسهاب ، ومن الأمثلة على ذلك ، قول أبي حنش الفزاري : (١)

إِذَا طَالَ النَّهَارُ عَلَى الرَّقِيبِ وَدُفْنَ الزَّعْفَرانَ عَلَى الجُيُرِبِ

وَبِيضٍ مِنْ عُدَيٍّ كُنَّ لَهُ واً رَثَمُ نَ الْمِسْكَ أَنَافًا حِسَاناً

وبعد أن تبين لنا ، ما تحمله مقدمات القصائد في الشعر الفزاري ، من حديث الأطلال والغزل ، والتنوع الذي رأيناه في التعبير ، والمعاني العديدة التي تضمنتها تلك

<sup>(</sup>١) انظر تخريج السيد في ديوان في تص١٩٤

المقدمات ، يظهر لنا أن تلك المقدمات ليست تقليداً فنياً فحسب ، بل كانت متنفساً لكثير من الشعراء، استطاعوا فيها أشباع الجانب العاطفي فيهم .

وهذه المقدمات ليست أبيات الغزل وحدها في الشعر الفزاري ، فهناك كثير من القصائد والمقطوعات ، جعل الشعراء غرضها الأساسي الغزل .

ودوافع شعر الغزل عندهم تختلف من شاعر إلى شاعر ، فمنهم من كان يقول شعر الغزل بدافع العاطفة الصادقة والحب العفيف ، ويعبر بأدب جم عن علاقة الرجل بالمرأة ، ومنهم من كانت دوافعه ، وصف جَمَال النساء وتصوير عيونهن الساحرة ، وشعورهن المرسلة، ونهودهن الكواعب ، وخصورهن الرقيقة ، وإشارتهن الخاطفة ، ومحالس السمر واللهو التي تجمعهن .

ومن الأمثلة على الغزل العفيف، قول عامر بن مالك الفزاري، يصف الحب والهوى: (١)

تَمَشِّي حُمَيًّا الكَأْسِ فِي جِسْمِ شَارِبِ كَمَا دَبَّ فِي المَلْسُوعِ سُمُّ العَقَارِبِ

تَشَرَّبَ قَلْبِي خُبَّهَا وَمَشَى بِهَا وَدَبَّ هَوَاهَا فِي عِظَامِي فَشَفَّهَا

ومن نماذج الغزل العفيف أيضاً ، قول أسماء بن خارجة الفزاري ، يصف الحب والهوى: (٢)

يَا مُنْزِلَ الغَيثِ بَعْدَمَا قَنِطُوا يَكُونُ مَا شِئْتَ أَنْ يَكُونَ وَمَا لَوْ شِئْتَ إِذْ كَانَ حُبَّهَا عَرَضاً وَيَا جَارَةَ البيْتِ كُنْتِ لِي سَكنا أَذْكُرُ مِنْ جَارِتِي وَمَجْلِسها وَمِنْ حَدِيثٍ يَزِيدُنِدِي مِقَاةً

وَيَا وَلِيَ النَّعْمَاءِ وَالْنَصِ قَدَّرْتَ أَن لاَ يَكُونَ لَمْ يَكُنِ لَمْ تُرِنِي وَجْهَهَا وَلَمْ تَرَنِي إِذْ لَيْسَ بَعْضُ الجِيرَانِ بالسَّكَنِ طَرَائِفًا مِنْ حَدِيثها الحَسَنِ مَالِحَدِيثِ المُوْمَوق مِنْ ثَمَن

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٦٣ .

ويعبر سهل بن مالك الفزاري ، عن الحب والهوى الذي سكن قلبه ، بأسلوب عذب رقيق ، يعمد فيه إلى الإشارة ، التي هي أبلغ من التصريح في هذا الموضع: (۱)

يَا أُخْتَ خَدْرِ الْبَدُو وَالْحَضَارَهُ
كَيْسَفَ تَرَيْسِنَ فِسِي فَتَسِي فَتَسِي فَتَسَى فَسِزارَهُ

أَصْبُ حَ يَهُ وَى حُرسَوَةً مِعْطَ ارَهُ

إيَّساكِ أَعْنِسي وَاسْسمَعِي يَسا جَسارَهُ

وهـذه المعشـوقة ، كـان الشـعراء - دائمـاً - يطلبـون قربهـا والسـكن إلى جانبهـا، ومن ذلك قـول مـالك بـن أسمـاء الفـزاري : (٢)

يَسالَيْتَ لِسي خُصّاً يُجَاوِرُهَا بَدَلاً بِسدَارِي فِي بَنِي أَسَدُو الخُسصُّ فِيسهِ تَقَسرُ أَعْيُنَسا خَسيرٌ مِسنْ الآجُسرِّ والكَمَسدِ

وقريب من هذا المعنى ، قول الأخضر بن جابر الفزاري ، يصف شدة الوجد، وحرقة العشق ، وكل سعادته أن يحل في ديار معشوقته : (٣)

وَإِنِي لآتِي الأَرْضَ مَالِي حَاجَةٌ سِوَاكِ وَلاَدَينٌ لنا أَنَا طَالِبُهُ فَاتْيَانُهَا ظُلْمٌ وَهِجْرَانُهَا جَـوى تَكِيرَى أَعْظُمِي أَن لاَتَغِبَّ نَوَائِبُهُ

وهذا القرب والحوار من المعشوقة ، لايدوم ، وقد يعتريه ما يعتريه من البعد والرحيل ، وهو بحق داء المحبين ، الذي أرق قلوب الشعراء ، وأسهر ليلهم ، وقد عبر شعراء فزارة عن مثل هذه المعانى ، ومنها قول بعض بني فزارة : (٤)

إِذَا هَاجَ شُوْقِي مِنْ مَعَاهِدِهَا ذِكْرُ لَكَ الضَّرْبَ فَاصْبِرْ إِنَّ عَادَتَكَ الصَّبْرُ بِي الْهَجْرُ لاَ وَاللَّهِ مَابِي لَلِكِ الْهَجْرُ وَعَوْدٍ قَلِيلِ الذَّنْبِ عَاوَدْتُ ضَرِبهُ وَقُلْتُ لَـهُ ذَلْفَاءُ وَيْحَـكَ سَبَّبَتْ وَأَعْرِضُ حَتَّى يَحْسَبَ النَّاسُ أَنَّمَا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فــزارة ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسمه ص٤١٩.

## وَلَكِنْ أُرَوضُ النَّفْسَ أَنْظُرُ هَلْ لَهَا إِذَا فَارَقَتْ يَوْمَا أَحِبَّتَها صَابْرُ

وواضح كيف أتعب الشاعر نفسه وجمله في طلب تلك المحبوبة ومع ذلك لم يحظ منها بطائل.

أمَّا وقد حصل الرحيل والفراق ، فإن النفس تجزع والصبر ينفد ، يقول مالك بن أسماء الفزاري معبراً عن هذه المعانى : (١)

أَفَعِنْدَ قَلْبِي أَبْتَغِيَ الصَبْرَا ذَكُرُوا الْفِرَاقَ فَأَصْبَحُوا سِفْرَا مَنْ لاَيُرى أَمْرِي لَهُ أَمْرَا

بَكتِ الدِّيارُ لفَقْدِ سَاكِنَها بَيْنَاهُمُ سَكَنٌ لِجَارِهِمُ فَظَلَلْتَ ذَا وَلَهِ يُعَالِبِي

الشاعر حسد الديار ، وجعلها تبكى كما يبكي العاشق لرحيل محبوبته ، والديار على حسارتها وقوتها لم تصبر فكيف بقلبه ؟ .

ويقول منظور بن زبان الفزاري ، بعد أن فارقته زوجته «مليكة » ويصور حاله بعد رحيلها : (۲)

إِذَا مُنِعَتْ مِنِّتِ مُلَيْكَةُ وَالْحَمْرُ الْحَرَابُ النُدَامَى والمُحَدِّرةُ البِكْرُ الْبَكْرُ فَحَيِّ ابْنَةَ المُرِّيِّ مَا طَلَعَ الفَجْرُ وَلاَضُمَّ فِي بَيْتٍ عَلَى مِثْلِهَا سِتْرُ

أَلاَ لاَ أَبَالِي اليَوْمَ مَاصَنَعَ الدَّهْرُ وَمَا مِنْهُمَا إِلاَّ شَلِيدٌ فِرَاقُهُ فَإِنْ تَكُ قَدْ أَمْسَتْ بَعِيداً مَزَارُهَا لَعَمرِيَ مَا كَانَتْ مُلَيْكَةُ سَوْءَةً

وقد أجاد بعض شعراء فزارة في وصف مفاتن النساء الجسدية ، وتحسس مواطن الجمال فيهن ، ووصف حليهن ، والحديث الذي يدور في مجالس الهوى، كما وصفوا لموهم وأنسهم ، وقد ساعدهم على ذلك ملكة شعرية قوية ، جعلتهم يعبرون أجمل

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٥٩٥.

تعبير عمّا يدور في أنفسهم ، وساعدهم أيضاً ، أن معظم هؤلاء الشعراء أوتوا سعة من الرزق ، وتفرغوا بسبب ذلك لعبثهم ولهوهم .

ومن أبرز الشعراء الذين ساروا على هذا النهج ، مالك بن أسماء الفراري ، وشعر مالك كان يشبه إلى حدٍ كبير شعر الحجازيين الذي شاع في العصر الأموي، وقد جعل مالك بن أسماء المرأة محور شعره ، يصف محاسنها ، وحكاية الحب بينهم، ومالك ليس حاداً في حبه ومشاعره ، وقصده من ذلك العبث والمتعة ، التي تحرك فيه عواطف الجنس بدليل وصفه للمرأة ، وهي في مجالسهم تناولهم الخمر وتطارحهم الغزل .

ويصور مالك بن أسماء عواطف الحب والوحد نحو جارية ، ينازعه ويشاركه في حبها أخوه عيينة بن أسماء ، ممّا يدل أن هذه العواطف ما هي إلا صورة خارجية لا يحركها إلا الجمال ، بعيد عن الصدق ، يقول مالك : (١)

أَعُيَيْنَ مُ للَّا إِذْ شُعِفْتَ بِهِ الْحَقْلِ الْعَقْلِ الْعَقْلِ الْعَقْلِ الْعَقْلِ الْعَلْدِي الْعَقْلِ وَالْمُسْتَغَاثُ إِلَيْهِ فِي شُعْلُ أَقْبَلِي وَالْمُسْتَغَاثُ إِلَيْهِ فِي شُعْلُ

ومالك يلهث وراء المرأة والحب ، لا للحب نفسه ، وإنما لأشباع غرائزه ، وإمتاع نفسه ، وإنما لأشباع غرائزه ، وإمتاع نفسه ، فعندما يكلف بامرأة ما ، فإنه يسير وراءها حتى إذا قضى وطره انتقل إلى غيرها :(٢)

عَنَّتْ لِعَيْنَكَ لَيْلَى عِنْدَ مَسْرَاهَا فَبِتُ أَرْشَفُ يُمْنَاهَا وَيُسْرَاها وَيُسْرَاها وَقُلْتُ أَهْلاً وَسَهْلاً إذْ هُدِيتِ لَنَا إِنَّا كُنْتِ تِمْثَالَهَا أَوْ كُنْتِ إِيَّاهَا

ومالك لايتورع في رسم صورة محبوبته ، حتى في أقدس البقاع ، وأشدها حرمة عندا لله ، مكة ، يقول مالك : (٦)

زَارتْكَ بَيْنَ مُسَبِّحٍ وَمُكَبِّرِ بِحَطِيمٍ مَكَّةَ حَيث سَالَ الأبطَحُ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديـوان فــزارة ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٥٥٥.

#### وَرِحَالَنَا بَاتَتْ بِمِسْكِ تَنْضِحُ فكأنَّ مَكة والمُشَاهِدَ كُلُّهَا

وهذا الطيب والمسك ، قد شُغِفَ به مالك وأحبه ، وأخذ يصور لنا بعضاً من طيب ((أم أبان) في بيتين جميلين: (١)

فَـــأَرُ مِسْــكِ بِزَنْبَــق مَفْتُــوق فَهُوَ أَحْوَى عَلَى النَّديْنِ شَريقُ أَطْيَب الطِيب طِيب أُمِّ أَبَان خلَّطَتْ ـــــهُ بعَنْ ــــــبَر وَبنَــــــــدٌ

ومالك يهتم بوصف مكان الأنـس ، ومجلـس اللهـو ، ويمـلأ ذلـك المكـان زهـوراً ورياضاً ، ويتخلف من ذلك وسيلة لغزله بالمرأة : (٢)

وَلَّا نَزِلنَا مِنَ النَّور حَالِيا وَلَّا مُن النَّور حَالِيا أجـــ للَّ لَنَا طِيــبُ المكان وحُسْـنُهُ مُنـى قَتَمنيْنَا فكنـتِ الأمَانِيــا

ن من الجللِّ أو من الياسَمِينَا أَنْ تكونِي حَلَلًـتِ فيما يلينا

ويقول أيضاً: (٣) إِنَّ لِي عِنْدَ كُلِّ نَفْحَةٍ ريحا نَطْـــرةً والتفاتــــةً أَتَرجَّــــي

ومالك لا يتوقف عند هذه الأماني ، بل يتعدى ذلك ، ليصل إلى مراده من وصف المكان ، إلا وهو وصف كؤوس الخمور المعتقة ، والقيان قد عزفن على آلات اللهو والطرب، وهن في غاية الجمال والحلاوة ، يقول مالك بن أسماء معبراً عن هذه

إِذْ نُسَـــقَّى شَــرَابَنَا وَنُغَنَّـــى حَبَّلُهَ لَيْلَتِسِي بَتِلِّ بَوَنَّسًا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فسزارة ص٣٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ٣٧٩.

مِنْ شَرَابِ كَأَنَّهُ دَمُ جَوْفِ حَيْثُ دُرْنَا وَمُرَرْنَا بِنِا الزُّجَاجَةُ دُرْنَا وَمَرَرْنَا بِنِسْوَةٍ عَطِسرَاتٍ وَمَرَرْنَا بِنِسْوَةٍ عَطِسرَاتٍ وَحَدِيسِثٍ أَلَىذُه هُمو مِمَّا مَنْطِقٌ صَائِبٌ وَتَلْحَسنُ أَحْيَا مَنْطِقٌ صَائِبٌ وَتَلْحَسنُ أَحْيَا مَنْطِقٌ صَائِبٌ وَتَلْحَسنُ أَحْيَا مَنْطِقٌ مَا الِبٌ وَتَلْحَسنَ وَجُورِهِ أَمْنَا لَي عَلَى بَصَرِي لِلْحُبُ وَوَإِذَا الْسَدُّرُ زَانَ حُسْنَ وُجُورٍ وَإِذَا الْسَدُّرُ زَانَ حُسْنَ وُجُورٍ وَوَازَ اللَّهُمْ لاَيُبَارِكُ اللَّهِ الطِّيسِ طِيباً وَتَزِيدِينَ أَطْيَسِ طِيباً مَا لَهُمْ لاَيُبَارِكُ اللَّهِ فيهِ مَا اللَّهُ فيهِ مَا اللَّهُ فيهِ اللَّهُ اللَّهُ فيهِ اللَّهُ فيهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ فيهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللْمُ اللِّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلِعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْ

يَتْرِكُ الشّيْخ والفَتَى مُرْجَحِنّا يَحْسِبُ الجَاهِلُونَ أَنّا جُنِنّا وَسَسَمَاعٍ وَقَرْقَسِفٍ فَنَزَلْنَا يَنْعَتُ النّباعِتُونَ يُسوزَنُ وَزْنَا نَا، وَأَحْلَى الحَدِيثِ مَا كَانَ لَحْنَا لَا، وَأَحْلَى الحَدِيثِ مَا كَانَ لَحْنَا حَسْنا كَانَ لِللَّرِّ حُسنُ وَجْهِلِكَ زَيْنَا إِنْ تَمّسِيهِ أَيْسَنَ مِثْلُلِكَ أَينَا وَعَيْنَ يُسْأَلْنَ مَنْحَنَا مَا فَعَلْنَا عَنْ يُسُأَلُنَ مَنْحَنَا مَا فَعَلْنَا وَعَلَى الْمَعْنَا مَا فَعَلْنَا

هذه النماذج الشعرية ، من شعر مالك بن أسماء ، تبين منهجه في الغزل ، وطبيعة علاقته بالمرأة ، والتي تتمحور حول العبث واللهو بها ، ومن خلال هذا الشعر يعمد إلى وصف مفاتنهن الجسدية .

ويأخذ شعراء فزارة في هذا اللون من الشعر الحسي ، على شاكلة المسيب بن نجبة الفزاري ، الذي وصف شعر المرأة ، وهو ينحدر من فوق كتفيها ، ويهتز في سهولة ويسر وهي ذات صدر مشرق كأنه آية من آيات الفتنة والجمال : (١)

قَدْ عَلِمَدْ مَيَّالَدةُ الذَّوَائدبِ

ويصف الربيع بن قعنب الفزاري جمال عيون النساء: (٢)

تَحَمَّلَ مِنْهَا بَعْدَ طُولِ إِقَامَةٍ حِسَانٌ نَقَيَّاتُ اللَاَامِعِ حُورُ
ويصف الأخضر بن حابر الفزاري حسد المرأة: (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٤٣٨ .

# تَلُوثُ أَثْنَاءَ اللَّفَاعِ الأَتْحَمِي بِمِثْلِ دِعْصِ الرَّمْلَةِ الْمُدَيَّمِ

ويقول حجل عبد بني مازِن من فزارة عن جسد المرأة: (۱)

يَسَاهِنْدُ إِحْسَدَى الْخُسَرَّدِ الْمِسَلَّرِ

ذَاتَ الشَّسُوَى والكَفَسِلِ السَّرَّداحِ

وَاللَّسُوْنِ لَسُوْنِ البَيْضَةِ اللَّيَسَاحِ

هذه النماذج الشعرية وغيرها من شعر فزارة ، تظهر لنا نظرة الشاعر الفزاري غير مقياس الجمال في المرأة ، وهو كما رأينا منصرف إلى المحاسن الجسدية ، وهو الطابع العام للشعر الجاهلي ، ومنه شعر فزارة بالطبع ، إلا أن ذلك لايمنع من وجود فئة من الشعراء يفضلون الجانب المعنوي ، ويقوم حسهم الشعري على الصدق والعفة كما مَرّ بنا ذلك .

ومهما يكن ، فإن متع الحياة لاتدوم على حال ، فالشيب قد يفاجيء الإنسان وهو في غفلة عنه ، وهذا الشيب ينفر النساء منه ويمنعهن من معاشرته واللهو معه .

ومن الأمثلة الجميلة المعبرة عن ذلك ، قول مالك بن أسماء الفزاري: (٢)

وَلَقَدْ جَفَا بِكَ بَعْدَهُ الغَزَلُ مَا فِي المَدودَّةِ بَيْنَا دَخَلُ مَا فِي المَدودَّةِ بَيْنَا دَخَلُ فَجُرٌ بِأَعْلَى الرَّأْسِ مُشْتَعِلُ فَجُرٌ بِأَعْلَى الرَّأْسِ مُشْتَعِلُ هَيْهَاتَ شَيَّبَ بَعْدَنَا الرَّجُلُ مَنْ حَيْثُ شَاءَ فَلِي بِهِ بَدَلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَلِي بِهِ بَدَلُ

الشَّيبُ زَهَّدَ فِيكَ مَنْ يَصِلُ وَصَفِيَةٍ دَامَتْ وَدُمْتُ لَهَا حَتَّى إِذَا مَا الشَّيْبُ لاَحَ لَهُ قَالَتْ لِخَادِمِهَا مُكَاتِمَةً قُولِي لَهُ يَحْتَالُ بِي بَدلاً

وهذا الشيب كان يستعصي على الكتمان ، يقول مبالك في هذا المعنى: (٦)

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٧٤٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٣٧٧.

فَلاَحَ مِنهُ وَمِيضٌ لَيْسَ يَنْكَتِم

كَتَمْتُ شَيبِي لِتَخْفَى بَعْضُ رَوْعَتِهِ رَاعَ الغَوَانِي فَمَا يَقْرَبْنَ نَاحِيةً

ويقف رجل من فزارة متعجباً ومندهشاً من سرعة انتشار الشيب في رأسه: (۱)

إمَّا تَسرَي شَيبًا عَلاَنِي أَغْثمهُ

فسنرم خسدينَ بسه مُلَهْزِمُهُ

وَعَمَّهُ السرّأُسَ بِسه مُعَمِّمُهُ

عِمَامَة نَفْع الْغُوانِي تَحْرِمُهُ

ومن شعراء فزارة من كان يقف مدافعاً عن نفسه من هذا الداء الذي داهمه ، وأن سبب الشيب النساء أنفسهم ، فكيف ينفرون منه ؟! ، يقول أسماء بن خارجة الفزاري عن هذا :(٢)

وَهَلْ رَأَيْتِ جَدِيداً لَمْ يَعُدُ خَلَقًا فَلَا جَدِيد لِمَنْ لاَيَلْبَسُ الْخَلَقَا

عَــيَّرَتنِي خَلَقًـا أَبْلَيْــتِ جدَّتَــهُ كَمَا لَبِيسْتِ جَدِيدي فَالْبَسِي خَلَقِي

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٥٧.

### شعر الهجاء:

الهجاء تعبير عن عاطفة السخط والغضب تجاه شخص أو جماعة ، والشاعر الهجاء الهاجي ينفث بأهاجيه عما يعتلج في صدره من ضغائن وأحقاد ، ولذلك كان الهجاء سلاحاً من أسلحة القتال ، يضعف الشاعر به معنوية خصومه ويرتبط بالوعيد والانتقاص من أقدار الخصوم والبحث عن معايبهم (۱) .

ارتبط شعر الهجاء في فزارة بالعصبيات القبلية التي كانت تستعر في ذلك الزمن ، فالعصبية القبلية تساعدعلي ايجاد مناخ مناسب لهذا اللون من الشعر ، وهذه العصبية القبلية تتمثل في الحروب والغارات أو الخصومات الشخصية .

وعلى أساس هذا يمكن أن نقسم الهجاء في فزارة إلى قسمين اثنين :

القسم الأول: هجاء شخصي يكون على مستوى أفراد القبيلة.

والقسم الآخر: هجاء قبلي ، على مستوى القبيلة ، الشاعر فيه لسان حال القبيلة يذب عنها ويهجو خصومها .

ومن أمثلة الهجاء الشخصي قول شتيم بن خويلد الفزاري ، يهجو قطبة بن سيار الذي اشتهر بالحكمة : (٢)

قُلْتُ لِسَيِّدِنَا يَسَا حَلِيهِمُ إِنَّكَ لَمْ تَسَأْسُ أَسْوًا رَفِيقَا زَحَرَتْ بِهِا لَيْلَةً كُلَّهَا فَجِئْتَ بِهَا مُؤَيْدًا خَنْفَقِيقَا أَعَنْتَ عَدِيًّا عَلَى شَاْوِهَا تُوَالِي فَرِيقًا وَتَنْفِي فَرِيقًا

الشاعر في هجائه ، استهزأ بقطبة وتجاهل مكانته وقدره ، وحط من شأنه ، ويشبه في حال تحزبه مع بني عدي بالمرأة التي جاءها المخاض .

ومن شعراء فزارة من يتناول الخصم صراحة ، ويتخذ سبيل الشتيمة والسباب، وينحدر نحو الإفحاش والإقذاع ، ومن أمثلة هذا الهجاء ، ما حرى بين أرطاة بن

<sup>(</sup>۱) د. يحيى الجبوري ، الشعر الجاهلي ص٣٣٩ . مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة السادسة .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٢١٥.

سهية والربيع بن قعنب الفزاري ، وتدور أحداث هذا الهجاء ، حين هجا أرطاةُ الربيعَ شاكاً في رجولته ، فقال : (١)

لَقَــد رَأَيْتُـك عُرْيَانــاً وَمُؤْتَــزِراً فَمَا دَرَيْتُ أَأَنْثَى أَنْتَ أَمْ ذَكَــرُ

فرد عليه الربيع بن قعنب بقوله: (٢) فرد عليه الربيع بن قعنب بقوله: (٢) كَلَى عُرَيْجَاءَ لَمّا احْتلَّتِ الأَزْرُ

ومن هذا الهجاء ، قـول زميـل بـن أبـير الفـزاري ، حـين هجـا رجـلاً بالسـمنة ، وتعرض لعرضـه ورمي أمـه بالزنـا : (٣)

وَلَسْتُ بِرَبْلٍ مِثلِكَ احْتَمَلَتْ بِهِ عَوَانٌ نَأْتْ عَن فَحْلِهَا وَهِي حَامِلُ فَجئتَ ابنَ أَحْلاَمِ النّيَامِ وَلَـمْ تَجِـدْ لِطُهْـرِكَ إِلاَّ نَفْسَــهَا مَــنْ تُبَــاعِلُ

وبعض النقاد العرب ، لا يحبذ مثل هذا الهجاء ، وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم (٤) . و يخالف هذا الرأى ابن رشيق ، إذ يقول : هذا إذا كان المهجو ذا قدر في نفسه وحسبه ، أما إن كان لا يوقظه التلويح ، ولا يؤلمه إلا التصريح ، فالتصريح أقوى (٥) .

إلا إن البعض يرتكب المحرمات ويفعل من الخزايا التي نهي عنها الإسلام ، ما يعرضه إلى ألسنة الشعراء ، فحين تزوج منظور بن زبان الفزاري امرأة أبيه ، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والإسلام كما هو معروف يحرم مثل هذا الزواج ، تعرض له حجر بن معاوية الفزاري بهجاء حادٍ مثل قوله : (١)

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج البيت في ديوان فزارة ص٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٣١٥.

<sup>(</sup>٤) الجرجاني ، الوساطة ص٢٣ . تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ، وعلي محمد البحاوي ، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .

<sup>(</sup>٥) العمدة ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر تخريج البيتين في ديوان فزارة ص٢٧٨ .

لَبِئْسَ مَا خلَّفَ الآبَاءُ بَعْدَهُمُ قَدْ كُنْتَ تَغْمِزُهَا والشَّيخُ حَاضِرهَا

فى الأُمَّهَاتِ عِجَانَ الكَلْبِ مَنْظُورُ وَالآنَ أَنْتَ بِطُولِ الغَمْنِ مَعْذُورُ

ومن شعراء فزارة من كان يتخف سبيل التعريض والاستهانة في أهاجيه ، ويعد صاحب الوساطة هذا المنهج من أبلغ الهجاء ، فهو جرى محرى الهزل والتهافت ، واعترض بين التصريح والتعريض ، وقربت معانيه وسهل حفظه ، وأسرع علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس<sup>(۱)</sup> ، ومن أمثلة هذا الهجاء ، قول زميل بن أبير الفزاري ، يهجو خارجة بن ضرار المريّ : (۲)

يرَةً كَفَفْتَ لِسَانَ السَّوء أَنْ يَتَدَعَّرَا لَهُ لَ السَّوء أَنْ يَتَدَعَّرَا لَهُ لَ السَّوء أَنْ يَتَدَعَّرَا لَهُ لَ الْمُسَرَّا لَعَلَى وَتَجَسَرًا لَعَ أَرْضِ خَيِّبرَا لَكَ أَرْضِ خَيِّبرَا لَكَ أَرْضِ خَيِّبرَا

أَخَارِجُ هَلاَّ إِذْ سَفِهْتَ عَشِيرَةً وَهَـلْ كُنْـتَ إِلاَّ حَوْتَكِيًّا أَلاَقَـهُ فَإِنَّكَ وَاسْتَبْضَاعَكَ الشِّعْرِ نَحْوَنَا

أمَّا الهجاء القبلي فأمره أعظم من الهجاء الشخصي لأنه قد يسبب الحروب والفتن بين القبائل ويسقط كثير من القتلى بسبب ذلك ، والهجاء القبلي عادة ما يختلط بالقصائد الحماسية أو القصائد التي تفخر بالقبيلة .

والهجاء القبلي إمَّا أن يدور رحاه بين بطون القبيلة الواحدة ، أو بين قبائل متفرقة ، ومن أمثلة الهجاء بين بطون قبيلة فزارة ، قول زبان بن سيار الفزاري ، يهجو بين بدر ، وهم فرع من فزارة فيهم الرئاسة والزعامة ، يعيرهم زبان بزنية أمهم وإنتسابهم إلى غير أبيهم ، والهجاء إذا ما تعرض إلى أصل القبيلة فإنه يعدُّ من أشد الهجاء على نفس العربي وأمره ، يقول زبان : (٣)

تُفَاخِرَنا بِزَنِيةِ أُمِّ بَكْر

قَرَعْتَ المَجْدَ مِنْ غَطْفَانَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، الوساطه ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٠٠٠ .

ويتكرر هجاء زبان بن سيار لبني بدر ، وذلك حين يعيرهم بمقتل حذيفة بن بدر الفزاري على يدي العبسيين ، وحذيفة كان يعد من سادات فزارة ، يقول زبان (١):

أَلَمْ يَنْهَ أَوْلاَدَ اللَّقِيطَةِ عِلْمُهُمْ بِزَبَّانَ إِذْ يَهْجُونَهُ وَهْوَ نَائِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ قَتِيلاً بِالْهَبَاءَةِ فِي اسْتِهِ صَحِيفَتُهُ إِنْ عَادَ لِلظَّلْمِ ظَالِمُ

وفي ظني أن مثل هذا الهجاء وغيره ، لايراد به الانتقاص من قدر القبيلة والنيل منها ، بقدر ما يراد به توجيه القبيلة والنصح لها ، فكما نعلم أن الفرد في القبيلة العربية كان شديد الولاء والانتماء لها ، وفي كثير من الأحيان كان يضحي بنفسه وولده وماله في سبيل نصرة القبيلة ، فكيف يقوم بعد ذلك ببسط لسانه ليهجوها.

أمَّا عن شأن الهجاء الذي يدور بين القبائل المتفرقة ، فالباعث الأول لـ الانتقام وطلب الثأر .

ومن أمثلة هذا الهجاء ، هجاء مالك بن حمار الفزاري لقوم يصفهم بالضعف وقلة الحيلة وخلودهم للكسل: (٢)

فَأُمَّا إِذَا أَعْشَابُتُمُ وَبَطِنْتُمُ وَبَطِنْتُمُ فَإِنِّي عَدُوٌّ ظَاهِرُ الْغِسِّ مُبْعَدُ وَأُمَّا إِذَا جَاءَتْ عَزِيمَةُ لَيْلَةٍ يَإِحْدَى الدَّوَاهِي قُلْتُمُ أَيْنَ تَعْمَدُ

وهجاء الحكم بن المقداد « وبر بن الأضبط » وهم بطن من قبيلة كلاب ، فجعلهم هم واللؤم في منزلة واحدة ، يقول الحكم : (٣)

وَاللَّوْمُ أَكْرَمُ مِنْ وَبْرٍ وَمَا وَلَدَا لاَيُقْتَلُونَ بِدَاءٍ غَيْرِهِ أَبِدا مِنْ لَوْم أَحْسَابِهِمْ أَنْ يُقْتَلُوا قُودَا

اللَّوْمُ أَكْرَمُ مِنْ وَبْرٍ وَوَالِدِهِ وَاللَّوْمُ ذَاءٌ لِوَبْرٍ يُقْتَلُونَ بِهِ قَوْمٌ إذا مَا جَنَى جَانِيهِمُ أَمِنُوا

<sup>(</sup>۱) المفضليات ، المفضل الضيي ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الخامسة ، سنة ١٩٧٦م ، رقم ١٠٣ ، ص٣٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٨٤.

ويقول الربيع بن قعنب الفزاري في هجاء بني عُقْفَان ، وهم بطن من غطفان ، حيث يصفهم بضعف العقول وخفاء النسب وانشغالهم بأمور العبيد : (١)

بِاً حُلاَمٍ كَا حُلاَمِ الجَوارِي تَلَمُّسُ مُظْلِمٍ بِالليلِ سَارِي دَعَوْهُمْ بِالْمَاجِلِ والشَّفَارِ وَطَاهِي اللَّحْمِ فِي شُغْلٍ وَعَارِ

وَمَا عَاشَتْ بَنُو عُقْفَانَ إِلاَّ وَمَا عَاشَتْ بَنُو عُقْفَانَ إِلاَّ وَمَا عُقْفَانَ إِلاَّ وَمَا عُقْفَانَ إِلاَّ إِذَا نَحَرَتْ بَنُو غَيظٍ جَزُوراً إِذَا نَحَرَتْ بَنُو غَيظٍ جَزُوراً طُهَاةُ اللَّحْم حَتَّى يُنْضِجُوهُ

ونلمح قسوة الهجاء القبلي في قول عويف القوافي ، يهجو قبيلة بكر بن كلاب:(٢)

فَيَا لُؤمًا لِذَلِكَ مِنْ غُلامِ وَلَيْسَ لِذِي الحفاظِ بِذِي زِحَامِ

إِذَا بَكْرِيَةٌ وَلَسدَتْ غُلاَمًا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فـزارة ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٣٣٨.

### شعر الرثاء:

أساس شعر الرثاء الوفاء ، إذ يعدد الشاعر مآثر الميت وشيئاً من تاريخ حياته وسيرته ، وهو تعبير صادق عن عاطفة الحزن تجاه المرثي ، وتصوير الخسارة التي حدثت من حراء فقده ، لذلك يعد شعر الرثاء من أصدق الأغراض الشعرية ، وأكثرها ارتباطاً بالعاطفة الإنسانية ، وهو بهذه الصفات أشد ما يكون بعداً عن الصنعة والتكلف .

وحياة فزارة ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالحروب والغارات ، إذ كانت لهم حروب دامت أربعين سنة مع أبناء عمومتهم قبيلة عبس ، أو غيرها من الغارات ، وخلال تلك الفترة لم تهدأ أو تستقر حياتهم ، ونتج عن ذلك أن سقط كثيرٌ من أبناء فزارة النابهين في ميادين الحرب ، وخاصة الذين كانت لهم الرئاسة والقيادة ليس في فزارة وحدها بل في ذبيان كلها(١) .

وعند استقراء وتتبع الشعر المصاحب لتلك الأحداث التي مرت بها القبيلة ، لانجد شعراً يواكب ويوازي تلك الأحداث ، إلى الحد الذي يمكن أن يقال معه إن الشعراء الذين رثوا موتى فزارة من حارج القبيلة أكثر من شعراء القبيلة أنفسهم .

وهذا الإحجام من الشاعر الفزاري عن الرثاء ، ربما يعود إلى مكانة القبيلة وعزتها ، التي كانت مضرب المثل بين القبائل العربية ، فهم بيت غطفان وعزها ، والرثاء في حقيقته يُعدُّ مظهراً من مظاهر الضعف والاستكانة والخضوع ، فكانوا يعتقدون أن الأجدر بهم طلب ثأر قتلاهم والسعي في ذلك ، بدلاً من رثائهم وبكائهم ، كما يفعل الضعفاء من النساء والولدان .

ومما يقوى هذا الرأى ، قول هند بنت حذيفة الفزارية ، ترثي أخاها وقد قتل يوم الحاجر : (٢)

بكُلِّ رَقيق الحدِّ أَبْيَضَ بَاتِرِ ظَلِيهُ وَجَرْدَاءِ النِسَالَةِ ضَامِرِ

فَيَا لَبَنِي ذُبْيَانَ بَكُوا عَمِيدكُمْ وَكُلِ الْجَلْدُ طَاوٍ كَأَنَّـهُ وَكُلِ أَسِيلِ الخَدِّ طَاوٍ كَأَنَّـهُ

<sup>(</sup>١) للوقوف على مزيد من التفاصيل في ذلك ، انظر مبحث « أيام فرزارة وحروبها » من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج البيتين في ديوان فنزارة ص٤٨٣.

فهى لا تطلب من قومها البكاء والعويل عليه ، كما هي عادة النساء ، بل بكاءه بالسيوف والرماح والخيل المضمرة ، فاستشعار عزتها ومكانة قبيلتها ، هو الذي حدا بها إلى هذا الاتجاه الذي لم نعهده في مراثي النساء .

ومما يؤكد إحجام شعراء فزارة عن رثاء قتلاهم ، أن حصن بن حذيفة الفزاري، أحد أشهر أعلام فزارة ، وإنما رثاه النابغة الذبياني، وذلك حينما يقول : (١)

رسُسهم وكَيْفَ بِحِصْنِ وَالْجِبَالُ جُنُـوحُ مْ تَزَلْ نُجومُ السَّمَاءِ والأَدِيـمُ صَحِيـحُ نَعْيُــهُ فَبَاتَ نَـدِئُ القــوم وهــو يَنُـوحُ

يَقُولُونَ حِصْنٌ ثم تَابَى نُفُوسُهم وَلَمْ تَلْفظِ الأَرْضُ القُبُورَ وَلَمْ تَزَلْ فَعَمَّا قَلِيلِ ثُمَّ جَاشَ نَعْيُّهُ

وواضح مقدار مافي شعر النابغة هذا من براعة الأسلوب في التفجع على حصن ابن حذيفة ، سيد بني فزارة ، فالناس لن يسلموا بمقتله ، وكيف ذلك ، وهذه الجبال ثابتة في أماكنها ، والأرض لم تلفظ موتاها وهذه السماء هي الأخرى نجومها لم تزل في أمكانها ، وأديمها صحيح لم يطرأ عليه شيء من التغير ، إذن لو قتل سيد بني فزارة لتغيرت هذه الثوابت الكونية ، أو لتغير بعضها ، ولكن الحقيقة لابد من التسليم بها وقد سلم بها قومه بالفعل ، وهنا تبدأ مأساتهم الحقيقية في ذلك ، البكاء المرير الذي شمل القبيلة بأسرها .

ويؤكد أيضاً على إحجام شعراء فزارة عن رثاء قتلاهم ، أن الشعر الذي ورد فى رثاء حذيفة بن بدر الفزاري ، وهو من هو فى العزة والسؤدد ، جاء من خارج القبيلة ، بل من أعدائها قبيلة عبس ، فمن ذلك الرثاء ، رثاء قيس بن زهير الذي رثى حذيفة بأبيات مؤثرة منها قوله : (٢)

تَعَلَّمْ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَيْت عَلَى جَفْرِ الْهَبَاءَةِ مَا يَرِيمُ وَلَوْلاً ظُلْمُهُ مَا طُلَعَ النَّجُومُ وَلَوْلاً ظُلْمُهُ مَا طُلَعَ النَّجُومُ

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ، تحقيق محمد أبوالفضل ص١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) الضبي ، أمثـال العـرب ص٩٧ . تحقيـق الدكتـور إحسـان عبـاس ، دار الرائــد العربــي ، بــيروت ، الطبعـة الثانيـة ١٤٠٣ هــــ – ١٩٨٣م .

لهذه الأسباب ، نحد أن شعر الرثاء عند شعراء فزارة ، غالباً ما يكون رثاءً خاصاً موجها للآباء أو الأخوان ، بمعنى أن الرثاء عندهم يكون داخل نطاق الأسرة.

وهذه الخصوصية في رثائهم ، أكسبت ذلك الشعر صدقاً في التعبير ، وجللته بألون من الحزن العميق .

وإذا بحثنا في طبيعة هذا الشعر ، نجد أن شعراء فزارة يتفقون في أكثر من جانب من جوانب الرثاء ، فقد اتفقوا على أن الموت أمر لا بد منه وأنه لاينجو منه أحد ، وقد ورد هذا في معظم شعرهم في غرض الرثاء ، وربما افتقر شعرهم الرثائي إلى عنصر الإيمان والصبر والتسليم بالقدر عند حلول المصائب ، فنبرة الجزع والعويل ظاهرة على شعرهم ، وتعلو دائماً على صوت الحكمة والعقل ، أمّا صور الرثاء فجميعها واضحة جلية في معانيها ليس فيها غموض ولا تعقيد ، وأسلوبها قوى السبك جزل العبارة .

ومن الأمثلة على رثاء الأبناء للآباء ، قول ابنة مالك بن بدر الفزارية ترثي أباها:(١)

لِلَّهِ عَيْنَا مَنْ رَأَى مِشْلَ مَالِكٍ فَلَيْتَهُمَا لَهِ مَنْ رَأَى مِشْلَ مَالِكٍ فَلَيْتَهُمَا لَهِ مَنْ يَشْرَبَا قَطُّ شَرْبَةً أَحَلَّ بِهِ أَمْسٍ جُنَيْدبُ نَلْرَهُ إِذَا سَجَعَتْ بِالرَّقْمَتِيْن حَمَامَةً إِذَا سَجَعَتْ بِالرَّقْمَتِيْن حَمَامَةً

عَقِيرَةَ قَوْمٍ أَنْ جَرَى فَرَسَانِ وَلَيْتَهُمَا لَهِمُا لَهِمُا لِهِمَانِ وَلَيْتَهُمَا لَهُ يُرْسَلاً لِرِهَانِ فَا يُتَقِيلٍ كَانَ فِي غَطْفَانِ فَي غَطْفَانِ أَوْ الرَّسِ تَبْكِي فَارِسَ الكَتَفَانِ

غن أمام ابنة فجعت بمقتل أبيها ، وقبلها فجعت فيه قبيلتة ، وافتقدت بمقتله شجاعاً كان درعاً حصيناً لهم ، ولنا أن نتصور مدى الحزن والأسى الذى حل عليها وعلى أفراد القبيلة ، فالخطب عظيم والكرب شديد ، لذلك لم تبدأ الأبيات بالصراخ والبكاء على موت والدها وفقده ، وإنما بدأت بصب الويلات واللعنات على الفرسين ، فهما مبدأ الموت ، أو أن الموت تجسد فيهما ، فكان الدعاء عليهما بالثبور والهلاك «فليتهما لم يشربا قط شربة ».

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٤٨١.

وقد اكتفت الشاعرة بالالتفات نحو صفة واحدة من صفات أبيها ، إلا وهي صفة الشحاعة «فارس الكتفان» ، وهي من أعظم الصفات وأكثرها وفرة في قصائلا الرثاء، والاكتفاء بهذه الصفة يتطلبه الموقف والحال التي هي فيه من سقوط أبيها قتيلاً في إحدى الغارات . وتستثير ابنة مالك عاطفة الحزن والوحد بالبكاء عليه، بعبارة حانية وأسلوب دافيء «سجعت بالرقمتين حمامة أو الرس» وكأن هذه العبارة الرقيقة تمثل موقف الابنة من أبيها ، فالشعور بالحنان والرحمة بمثل هذا الموقف حير تمثيل . وهذا البكاء والحزن الهادئ من قبل الشاعرة ، لا يناسب طبيعة المرأة ومراثي النساء عادة تبدأ بالبكاء والصراخ تبعاً لطبيعة أنفسهن الرقيقة .

ومن رثاء الأحوان ، قول مالك بن أسماء الفزاري ، يتأسف على أخيه عيينة يسوم أن سجنه الحجماج : (١)

> ذَهَبَ الرُّقَادُ فَمَا يُحَسِسُّ رُقَادُ خَبَرٌ أَتَانِي عَنْ عُيَيْنَةَ مُفْظِعٌ بَلَخَ النفُوسِ بَللَّوُه فَكَأَنَّنَا بَلَخَ النفُوسِ بَللَّوُه فَكَأَنَّنَا لَمْ أَتَانِي عَنْ عُيَيْنَةً أَنَّهُ وَذَكُرْتُ أَيَّ فَتَى يَسِدُّ مَكَانَهُ أَمْ مَنْ يُهِينُ لَنَا كَرَائِمَ مَالِهِ لَوْ كَانَ مِنْ حَضَنِ تضاءل رُكْنُهُ

مِمَّا شَـجَاكَ وَمَلَّتِ العُـوَّادُ كَادَتْ تَقَطَّعُ عِنْدَهُ الأَكْبَادُ كَادَتْ تَقَطَّعُ عِنْدَهُ الأَكْبَادُ مَوْتَى وَفِينَا الرُّوحُ وَالأَجْسَادُ أَمْسَى عَلَيْهِ تَظَاهَرَ الأَقْيَسادُ المَّاسِّدُ الأَوْقَيادُ السَّرُ الأَرْفَادُ اللَّرْفَادُ وَلَنَّا إِذَا عُدْنَا إِلَيْهِ مُعادُ وَلَنَّا إِنَّهُ مُعَادُ الْوَقِيمَادُ المَّرْ الأَرْفَادُ أَوْ مِنْ نَصَادَ المَّاتُ عَلَيْهِ نَصَادُ المَّادِ المَّادِ المَّادِ المَّادِ المَّادِ المَادُ المَّادِ المَادُ المَّادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادُ المَادُ المَادُ المَادُ المَادُ المَادُ المَادُ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادُ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادُ المَادِ المَادِ المَادُ المَادِ المَادِينَ المَادِ المَادِي المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِي المَادِي المَادِ المَادِ المَادِ المَادِي المَادِ المَادِي المَادِ المَادِ المَادِ المَادِ المَادِي المَادِ المَادِ المَادِ ا

يتأسف الشاعر على أخيه في هذه الأبيات ، ويستعرض أمامنا شريطاً من المآسي التي ثارت في نفسه حينما بلغه خبر سجن أخيه عند الحجاج ، وما كان يعانيه من آلام السلاسل والقيود .

وتزداد مآسي الشاعر حينما يحس بذلك الفراغ الكبير الذي تركه أخوه في القبيلة ، فمن ذا الذي يستطيع أن يؤدي دوره ، فيبذل للناس كرائم ماله ، أو يجدون في

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٥٧.

شخصه ذلك الرحل الذي يلوذون به عند الشدائد ، إن حزن الشاعر عظيم ، حتى لو أنه حل بجبل مثل حبل «حضن » أو حيل «نضاد » لتأثر منه !!.

ومن نماذج رثاء الإخوان أيضاً ، مرثية مالك بن أسماء الفزاري في أخيه : (١)

وَلِمَا قَد لَقِيتُ أُمْسِي كَئِيبَا يَا وَعَهْداً مِنَّا وَمِنْكَ قَرِيبَا مَعُ دَاعِيكَ مَنْ دَعَا لأُجِيبَا إِنَّ لِلْمَوْتِ طَالِبًا وَرَقِيبَا أِنَّ لِعُارَ الغَنِي ثَوْبًا قَشِيبَا أَقْطَعُ اللَّيْلِ رَفْرَةً وَنَحِيبَ الْمُنْ اللَّن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَى اللَّهُ اللَّهُ فَى اللَّهُ المُوْمَ أَدْعُ وكَ لِلْخُطُوبِ وَلَوْ يسلَّ أَيُّهَا الْمُشْفِقُ اللَّلِحُ حِلْدَاراً فَضْلُ مَا بَيْنَ ذِي الْغِنَى وَأَخِيه فَضْلُ مَا بَيْنَ ذِي الْغِنَى وَأَخِيه

الأبيات تبدأ بعاطفة قوية ، ومشاعر متزاحمه ، ثم تسير بأنفاس قَلِقَة متوترة ، إلى أن يتوقف الشاعر ، ويعزى نفسه بشيء من الحكمة ، حاثاً في دعوته للآخرين على الاستعداد للموت ، وإن الدنيا عرض زائل ، فلا فرق بين الغيني والفقير إلا هذه القشور الزائلة ، وسرعان ما يتساوى الإثنان بعد الموت .

ومن رثاء الإخوان كذلك ، رثاء هند بنت حذيفة بن بدر الفزارية ، ترثي أخاها ، وقد قتل يوم الحاجز : (٢)

تَطَاوَل لَيْلِي لِلْهُمُ وَمِ الْحَواضِرِ فَلِلَهِ عَيْسًا مَنْ رَأَى مِثْلَهُ فَتَى فَلِلَهِ عَيْسًا مَنْ رَأَى مِثْلَهُ فَتَى فَيَا لَبْنِي ذُبْيَانَ بَكُوا عَمِيدَكُمُ فَيَا لَبْنِي ذُبْيَانَ بَكُوا عَمِيدَكُمُ وَكُللَ أُسِيلِ الْخَلدِّ طَاوِ كَأَنَّهُ فَإِنْ أَنْتُمُ لَمْ توطئوا القَوْمَ غَارَةً فَإِنْ أَنْتُمُ لَمْ توطئوا القَوْمَ غَارَةً وَتَرموا عُقَيلاً بالتي لَيْسَ بَعْدَهَا

وَشَيّبَ رَأْسِي يَوْمُ وَقْعَةِ حَاجِرِ تَنَاوَلَهُ بِالرُّمْحِ كُسرْز بِس عَامِرِ بِكُلِّ رَقِيقٍ الحِلِّ أَبْيَضَ بَساتِرِ ظَلِيمٌ وَجَرْدَاءِ النِسَالَةِ ضَامِرِ يُحَدِّثُ عَنْهَا وَارِدٌ بَعْسدَ صَادِرِ بَقَاءٌ فَكُونُوا كَالإمَاءِ العَوَاهِر

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٤٨٣ .

الشاعرة تبدأ ببكاء صارخ وعويل ، وأنفاس متوترة ، مما أصابها من فقد أخيها، ثم تأخذ الشاعرة منحى آخر ، وبأنفاس قوية متوثبة ، تدعو فيها قومها للأحذ بشأر أخيها ، فبكاؤهم عليه لايكون إلا بالسيوف والرماح والخيل المضمرة ، وهذا ما يبرد حر فؤادها ويشفي غليلها ، وتحذرهم من التخاذل عن طلب الثأر ، لأنهم أن فعلوا ذلك فهم «كالإماء العواهر» ، وما هذا العنف في القول والتغليظ في اللفظ إلا لشحذ عزائهم وتقويتهم على الأخذ بثأرهم .

وقد يخرج الرثاء عند الشاعر الفزاري ، إلى رثاء الأصحاب أو من في منزلتهم، الذين تجمعهم بالشاعر أطار القبيلة ، وهذا النوع من الرثاء لا يكون عاماً كرثاء الملوك أو الأمراء أو الأشراف ، وإنما رثاء خاص يكون قريباً جداً من الرثاء داخل نطاق الأسرة الذي شاع عند بني فزارة .

ومن أمثلة ذلك الرثاء ، أبيات شتيم بن خويلد الفزاري في بني خالدة : (١)

دِ وَاللَّحْمِ فِي اللَّيْكَةِ البَارِدَةُ
رِ وَاللَّحْمِ فِي اللَّيْكَةِ البَارِدَةُ
حِ فِي الخَيْل تُطْرَدُ أَوْ طَارِدةُ
تَسَأُوهُ مَعولَسةٍ فساقِدَةُ
فَلِلْمَوْتِ مَا تَلِسدُ الوَالِدةُ
عَلَى إِثْرَ مَوْرِدِهِ مَا وَارِدَةُ

تتحرك أبيات المقطوعة في حو من التصورات والحقائق التي كان عليها « بنو خالدة » ويصاحب ذلك انفعال نفسي صادق بالولاء والمحبة والاعتراف بفضلهم وسيادتهم ، إلى أن يصل إلى الحقيقة الخالدة ، وهي أن الموت مصير كل حي .

تبدأ الأبيات بجملة دعائية «لايبعد الله » يجسد كل معاني الحزن والحسرة على فقدهم ، وهذا التصريح بنسبتهم إلى أمهم «خالدة » اعتزاز عميق من الشاعر بنسبهم الواضح ، ثم يسير الشاعر نحو تعميق المأساة من حراء فقدهم بتأيينهم بصفات البطولة

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فسزارة ص٢١٠.

والكرم، فهم أسخياء وبالاحدود، يدفعون بأزكى أموالهم وأكثر ما يكون ذلك في «الليلة الباردة» ويدفعون بأرواحهم وأشد ما يكون ذلك عندما تكون «الخيل تطرد أو طاردة»، ويتأكد خط المأساة وتصل إلى ذروتها، عندما رسم صورة حزينة باكية لدر تأوه معولة فاقده » وقد كانوا أسرع الناس إلى نجدتها، وينتهي بنا لشاعر إلى تقرير حتمية الموت على كل الأحياء، ممّا يدخل قدراً من العزاء والصبر إلى نفس الشاعر، بل يجعل شعره هذا ينبض بجس إنساني واسع التأثير.

ومن رثاء الأصحاب ، أبيات حرام وابصة الفزاري في رثاء منظور بن زبان الفزاري: (١)

عَلَى الدَّهْرِ أَوْ أَبْغِي صَحَابَةَ صَاحِبِ وَغَادٍ بَأَرْوَاحِ السُّعُودِ الجَنَائِبِ كَبَدْر الدُّجَى أَعْدَّتُهُ للنّوائِبِ أَبَعْدَ ابْنِ زَبَانَ الفَزَارِي أَجْتَرِي الْمُعْدَ ابْنِ زَبَانَ الفَزَارِي أَجْتَرِي سَقَى اللَّهُ مَمْسَى قَبْرَهُ كُلَّ رَائِحٍ فَكَمْ غَالَتِ الأَيَّامُ والدَّهْرُ مِنْ فَتَى

الشاعر يصور حالته بعد موت منظور ، وما يتعاوره من ضعف يعجز عن مواجهة الدهر ، وفي لحمة سريعة يضمن ماكان لابن زبان من فضائل وصفات لاتتوفر في كثير من الناس ، مما يدعوه في الزهد في مصاحبة الأصحاب ، ثم في موقف حان ، يدعو لقبره بالسقيا «شقى الله مَمْسَى قبره » وهو معنى حاهلي طرقه كثير من الشعراء ، ثم يلقي باللوم على الأيام والدهر التي غالت «فتى كبدر الدُّحَى» كان خير من «أعدَّته للنوائب»، والأبيات تظهر حقيقة مالدى الشاعر من الجزع وعدم الصبر بالتسليم بالقدر ، مع أنه أحد الشعراء الذين عاشوا في العصر الإسلامي .

وهناك نوع خاص من الرثاء ، يكون في لحظات معينة ، فلحظة مواجهة الموت عند الشعراء ، لحظة نادرة مليئة بعناصر حياتية متعددة مثل الشجاعة ، واسترسال الآمال في استعادة الحياة ، والعودة إليها ... والشعراء وهم يواجهون هذه

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٠٢٨.

اللحظات... تذكروا أنفسهم فرثوها ، ومن ثم فقد ولد لدينا رثاء من نوع خاص ، وذي طابع متميز هو : رثاء النفس(١).

ومن الذين رثوا أنفسهم من شعراء فزارة ، حُلْحُلَة بن قيس بن الأشيم فزاري، الذي قتل صبراً أمام عبدالملك بن مروان . وقد أبدع حلحلة ، في تصوير حالته قبيل الموت ، بأبيات نستشرف من خلالها الواقع المرير الذي هو فيه ، والآمال التي يرغب الوصول إليها، ومن تلك الأبيات قوله : (٢)

إِنْ أَكُ مَقْتُ وَلاَ أَقَادُ بِرُمِّتِ إِنْ أَكُ مَقْتُ وَلاَ أَقَادُ مَقْتُ فَفِي الْقَتْلُ وَقَادُ تَركَت حَرْبِي رُفَيْدَة كُلُّها مُحَالِفُهَا فِي دَارِهَا الجُوعُ وَالسَدْلُ وَقَادْ تَركَت حَرْبِي رُفَيْدَة كُلُّها مُحَالِفُها فِي دَارِهَا الجُوعُ وَالسَدْلُ وَقَادْ تَركَت حَرْبِي رُفَيْد وَد قَدْ أَبُوت قَبَائِلاً فَعَادَرْتُهُمْ كَلاَّ يُطِيفُ بسه كَللُّ وَمِنْ عَبْدِ وَد قَدْ أَبُوت قَبَائِلاً فَعَادَرْتُهُمْ كَلاَّ يُطِيفُ بسه كَللُ

الأبيات تعبر عن لحظة مواجهة حقيقية مع الموت ... والغريب أنه ليس لها ما يوحي بالرثاء الذي ينم عن الضعف أو الاستكانة ، بل إنها أقرب ما تكون إلى الفحر، فهو يموت قرير العين بعد أن شفى نفسه فى أعدائه «رفيده» و «عبد ود» وتركهم فى أسوأ حال ، يطيف أحياؤهم بموتاهم .

وعلى هـذا النمط جاء قوله: (٣) إِنْ يَقْتُلُونِي يَقْتُلُونِي وَقَدْ شَـفَى فَقَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَأَفْنَيْتُ جَمْعَهُمْ شَفَى النَّفْسَ مَالاَقَتْ رُفَيْدَة كُلُّهَا

غَلِيلَ فَؤَادِي مَا أُتِيتُ إِلَى كَلْبِ وَأُثْلِهِ مَا أَن قَتَلْتُهُ مَ قَلْبِي وَأَشْيَاخُ وُدٍّ مِنْ طِعَانِ وَمِن ضَرْبِ

ومعاني هذه الأبيات لاتكاد تختلف عن معاني الأبيات السابقة ، فمواجهة الموت، والابتهاج بتحقيق الشأر من الأعداء هي المعاني الرئيسة عند هذا الشاعر .

<sup>(</sup>۱) د. عبدا لله باقازي، رثاء النفس في الشعر العربي ، المقدمة . والمذيلة بتاريخ ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٩٠.

### شعر المدح:

المدح من أقدم فنون الشعر العربي ، ومن أكثرها أصالة وشيوعاً في البيئة العربية ، ويأتى استجابه لما فطر عليه الناس من حب الثناء وتسجيل الأبحاد في بحالات الحياة المنحتلفة ، مثل الشجاعة والكرم والوفاء و سائر قيم الرجولة المألوفة عند العرب ، ويمرور الزمن أصبح هذا الفن وسيلة من وسائل التكسب ، وإن كنت لا أتصور أن التكسب وحده هو علة انتشار هذا الفن ذلك الأنتشار الواسع ، بل ((إن له على أخري عظمت من أمره ... ومن تلك العلل أن في الشعراء فضلاء لايقصرون مديحهم على مايرون في الواقع من جلائل الأعمال ، بل إنهم يضيفون بفنهم إلى ذلك الواقع ما مايرسمه خيالهم الخصب من أسباب السمو ، وما يجعله يبدو في عيون الناس أكثر جمالا ، وبذلك يتخذون من المديح وسيلة إلى المترغيب في المحامد ، واشاعة الفضائل وكبح بماح الشهوات، ويكون شأنهم في هذا شأن الرائد الرفيق الذي يدل على مايسعد الإنسانية ويقودها إلى المُثل العليا) (۱)

وقصيدة المدح عند شعراء فزارة وغيرهم من شعراء العربية ، يظهر فيها التناسق الطبيعي للقصيدة العربية ، من الوقوف على الديار ، والبكاء على الأطلال، وذكر الأحباب والحنين إليهم ، وألم الوحد والفراق ، وفرط الصبابة ، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوحوه ويستدعى به إصغاء الأسماع إليه ، لأن النسيب قريب من النفوس ، لائط بالقلوب لما قد جعل الله في تركيب العباد من مجبة الغزل وإلف النساء فليس يكاد يخلو أحد من أن يكون متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام ، فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه ، والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق، فرحل في شعره ، وشكا النصب والسهر ، وسرى الليل وإنضاء الراحلة والبعير ، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجناء وزمام التأميل ، وقدر عنده ما ناله من المكاره في المسير ، بدأ في المديح ، فبعثه على المكافأة ، وهزه على السماح، وفضله على الأشباه وصغر في قدره الجزيل (٢) .

(١) قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ،د. بدوي طبانة ،مكتبة الأنجلو القاهرة ١٩٦٩م ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ص٦ .

وغرض المدح عند شعراء فزارة قليل محدود إذا قيس بغيره من الأغراض الأحرى، ولم يؤثر عن أحد منهم ، أنه احترف قصيدة المدح أو تكسب بها .

وربما يعود هذا ، إلى أنفة شعرائهم وترفعهم عن المدح ، فكثير من شعراء فزارة فرسان أو أشراف أو أصحاب مجيدٍ وفخار ، وقصيدة المدح يكتنفها شعور بأفضلية الممدوح ، وقصور المادح عن خصال وصفات ممدوحه ، وفزارة نفسها صاحبة الزعامة والرئاسة في القبائل القيسية (۱) ، وعلى هذا المبدأ ، نجد قلة قصائد المدح في الديوان الفزاري .

ومعظم شعرهم المدحي يقوم على الإعجاب والإكبار لفعال الممدوح ، ويتشح برداء الصدق ، وهو بعيد كل البعد عن التزلف والتقرب للممدوح .

وقصيدة المدح الفزارية ، تجري على نهج القصيدة التقليدية من حيث التركيز على القيم العربية التقليدية ، وهي حاهلية في الأصل مثل الكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجار... الخ ، وقد أقر الإسلام غالب هذه القيم فيما بعد ، إلا أن الكرم كان له صفة الشيوع .

وفي ظني أن سبب شيوع الكرم في فزارة وغيرها من القبائل العربية ، هو البيئة القاسية المحيطة بهم ، فالليل يعظهم بأهواله ، وحر الهاجرة يلفح وجوههم بسمومه، فهل بعد ذلك يقف العربي أمام أخيه الذي يعاني الأمرين البرد والحر ، أم أن نفسه الأريحية تأبى عليه ذلك ، وهي ذات النفس التي نشأة على البذل والعطاء ، في مجتمع يقدس الفضيلة .

لناخذ مثالاً على ذلك ، عُميلة الفزاري ، كان أحد الميسورين من فزارة ، رأى الشاعر ابن عنقاء الفزاري ، يتبقل لأهله لسوء حاله ، وقد كان في سابق عهده ميسور الحال ، فوعده عميلة أن يشاطره ماله ، وبر بوعده (٢) ، وهذا الخلق العظيم ، كان له صداه العميق في نفس الشاعر وإحساس بالجميل ، فما كان من ابن عنقاء الشاعر ، إلا أن خلّد عُميلة بأبيات ، ترتفع إلى الذروة في ديوان فزارة: (٢)

<sup>(</sup>١) انظر مبحث ، نسب فزارة ، من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر مناسبة الأبيات في الأمالي للقالي ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص ٣٢٤ .

رآني عَلَى مَا بِي عُمَيْلَةُ فَاشْتَكَى دَعَانِي فَآسَانِي وَلَوْ ضَنَّ لَمْ أَلُمْ فَعَلَامٌ رَمَاهُ اللّه بِالْخَيْرِ يَافِعًا كُلَمٌ رَمَاهُ اللّه بِالْخَيْرِ يَافِعًا كَلَّ الثُّرَيَّا عُلِقَتْ فَوْقَ نَحْرِهِ كَأَنَّ الثُّريَّا عُلِقَتْ فَوْقَ نَحْرِهِ إَذَا قِيلَتِ العَوْرَاءُ أَغْضَى كَأَنَّهُ وَلَمَّا رَأَى المَحْدَ اسْتُعِيرَت ثِيَابُهُ فَقُلْتُ لَهُ خَيْراً وَأَثْنَيْتُ فِعْلَهُ فَقُلْتُ لَهُ خَيْراً وَأَثْنَيْتُ فِعْلَهُ فَقُلْتُ لَهُ خَيْراً وَأَثْنَيْتُ فِعْلَهُ فَعُلَهُ

إِلَى مَالِهِ حَالِي أَسَرَّ كَمَا جَهَرْ عَلَى مَالِهِ عَالِي أَسَرَّ كَمَا جَهَرْ عَلَى حِينِ لاَبَدُو يُرْجَّى وَلاَ حَضَرْ لَهُ سِيمَاءٌ لاَ تَشُدِقُ عَلَى البَصَرْ وَفِي جَيدِهِ القَمَرْ وَفِي جيدِهِ القَمَرْ ذَلِي السِّعْرَى وَفِي جيدِهِ القَمَرْ ذَلِي السِّعْرَى وَفِي جيدِهِ القَمَرْ ذَلِي اللهِ ذُلِ وَلَوْ شَاءَ لاَ نُتصَرِرْ تَسَاءَ لاَ نُتصَرِرْ وَاللهِ عَ الذَّيْلِ وَالمُتَرَرُ وَاللهِ وَالْمَتَرَرُ وَاللهِ وَالْمَتَرَرُ وَاللهِ عَالَدَيْلِ وَالْمَتَرَرُ وَاوْفَاكَ مَا أَسْدَيْتَ مَنْ ذَمَّ أَوْ شَكَرْ وَاوْفَاكَ مَا أَسْدَيْتَ مَنْ ذَمَّ أَوْ شَكَرْ

وهذه القصيدة - في نظري - تُعَدّ من أروع ما ورد في ديوان فزارة ، ليس لما فيها من معاني المدح فما أكثر المدح في الشعر العربي وما أكثر ما قيل فيه ، وإنما لأنها تحدثت عن تجربة إنسانية لها بداية ونهاية ، فجاءت أشبه ما تكون بقصة قصيرة ، ولكنها قصة مؤثرة بهذه الظلال الفنية وبهذه الأبعاد الإنسانية الصادقة .

انظر كيف تبدأ القصيدة بقوله:

رآني عَلَى مَا بي عُمَيْلَـةُ فَاشْتَكَى

إِلَى مَالِهِ حَالِي أَسَرَّ كَمَا جَهَرْ

ثم كيف تنتهي بقوله:

فَقُلْتُ لَـهُ خَـيْراً وَأَثْنَيْتُ فِعْلَـهُ وَأُوْفَاكَ مَا أَسْدَيْتَ مَـنْ ذَمَّ أَوْ شَكَرْ

إن الشاعر لم يكن مشغولاً بالمدح بقدر ماكان مشغولاً بتقرير حقائق عن تجربة إنسانية صادقة ، وذلك حينما ينهض الوازع الإنساني في نفسس إنسان عظيم فيسعى إلى إغاثة رجل ملهوف دون أن يلجئه إلى التذليل أو التزلف أو ماشاكل ذلك من ألوان النفاق الاجتماعي .

وإن من أهم دلائل الصدق في هذه القصيدة هي هذه الزوايا الجديدة التي حاول الشاعر أن يرصد ممدوحه من خلالها ، لم يتحدث عن معاني الكرم ولاعن معاني الشجاعة والجبروت أو ماشاكل ذلك من معان تقليدية ، بل فضل أن يتحدث عن جمال الشاعر وما اختصه الله به من روعة المظهر ، وعن حيائه وتواضعه ، وكأنما هو

يتحدث عن أخ تربطه به وشائج النسب أو عن صديق مخلص . وقد لاتعجب أمثال هذه المعاني شعراء المدح التقليدي ، ولكنها في النهاية معان صادقة تتناسب مع تجربة الشاعر وهي تجربة حللها الصدق والحس الإنساني من بدايتها إلى نهايتها .

ومن نماذج المدح أيضاً ، قول زميل بن أبير الفزاري ، يمدح أبا شقراء الذي سارع إلى نجدته : (١)

رأيت أبا شقراء أبصر حَاجَتِي أَغَرَّ هِجَانًا خَرَّ مِنْ بَطْنِ حُرَّةٍ فَعَرَّ هِجَانًا خَرَّ مِنْ بَطْنِ حُرَّةٍ فَقَالَتْ خُذَاهُ فَانْشِعِاهُ ، فَأَسْرَعَا فَبَاتَ مِنَ البيضِ الكواعِبِ كَالدُّمَى

عَشِيَّةَ ثَلْبِ سَاقِطِ وَدَبُسورِ إلى كَفُ أُخْرَى حُرَّةٍ بِهَبِير إلى كَفُ أُخْرَى حُرَّةٍ بِهَبِير بِمِسْكِ وَكَافُورٍ وَمَاءِ غَدِيرِ إلى أَذْرُعِ لَمْ تُخْرِهِ وَحُجُورِ

الشاعر في هذه الأبيات أغرق في المدح بفضيلةٍ واحدة ، وأتى على آخر هذه الفضيلة، حيث سلط الضوء على أصل نسب ممدوحه .

وهذا الإغراق بتأصيل هذه الفضيلة ، ربما يوافق شأن الممدوح ، أو أن الشاعر أصاب الوجه والقصد في الممدوح ، فما كان منه - من الشاعر - إلا أن تحدث عن هذه الصفة وأتى على آخرها .

ومن تلك القيم العربية التقليدية ، التي كانت محط أنظار شعراء فزارة في مدحهم، قضاء حاجات الناس وتحمل مغارمهم . ومن الأمثلة على ذلك قول الربيع بن ضبع الفزاري يمدح السموءل بن عادياء : (٢)

وَلَقَدْ أَتَيْتُ بَنِي الْمُصَاصِ مُفَاخِراً فَأَتَيْتُ أَفْضَلَ مَنْ تَحَمَّلَ حَاجَةً عَرَفَتْ لَهُ الأَقْوَامُ كُلَّ فَضِيلَةٍ

وَإِلَى السَّمَوءَلِ زُرْتُهُ بِالأَبْلَقِ إِنْ جِئْتُهُ فِي غَارِمٍ أَوْ مُرْهَقِ وَحَوَى المَكَارَمَ سَابِقًا لَهُ يُسْبَقِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٩٨.

الشاعر في مدحه للسموءل ، اتخذ سبيل التفضيل «أفضل من تحمل حاجة » وهو منهج اتبعه بعض الشعراء في مدحهم ، حتى إن الشاعر الجيد هو الذي يسلك هذا الطريق، ثم عقب الشاعر بعد ذلك في البيت الأخير بجملة المديح على سبيل الاختصار، وهذا من أبواب المديح الحسنة ، لبلوغه الإرادة مع خلوه عن الإطالة وبعده عن الإكثار ودخوله في باب الاختصار (1).

ومن نماذج المدح أيضاً ، المدح بالسيادة ، وانقياد الناس للممدوح ، ومن الأمثلة على ذلك ، قول معن بن مضرس الفزاري ، يمدح عبدالرحمن بن عبدا لله القشيري ، وكان على خراج خراسان في أيام عمر بن عبدالعزيز : (٢)

وَسَيِّدُهُمْ قَالُوا هُوَ السَّيدُ الغَمْرُ فَلاَ وَلَـدَتْ أُنْثَى وَلاَ أَنْجَبَتْ بِكُرُ وَلاَ أَمْطَرَتْ أَرضًا بِهَا نَابِتٌ قَطْرُ وَوَيْلٌ لِقَيْس يَوْمَ يَضْمَنَكَ القَـبْرُ

إِذَا سُئِلَتْ قَيْسُ مَنِ الغَمْسُ فِيهِمُ إِذَا مَا ابنُ عَبْدُاللَّهِ أَصْبَحَ ثَاوِيًا وَلاَ انْهَلَّ مَاءٌ من صَبِير سَحَابَةٍ وَلاَ انْهَلَّ مَاءٌ من صَبِير سَحَابَةٍ إِذَا مِتَ مَاتَ الجُودُ وَانْقَطَعَ النَّدَى

ومنهم من مدح بالشجاعة والإقدام ومقارعة الأبطال ، تقول أمة من بني فزارة في

إِذَا مَا أَنَاخَ بِكُمُ خَالِدُ إِذَا عُدَّ فِي قَوْمِه وَاحِدُ إِذَا عُدَّ فِي قَوْمِه وَاحِدُ فَأَنْجَبَهُ الْجَسَدُ وَالْوَالِدُ فَأَنْجَبَهُ الْجَسَدُ وَالْوَالِدُ أَلَا إِنَّهُ الْأَسْدُ اللَّهِ لِلهَ الْأَسْدُ اللَّهِ لِدُ أَلَا إِنَّهُ الْأَهْرَتُ الجَارِدُ الْجَارِدُ الْجَالُهُ الْعَلَادُ الْحَالِيْ الْجَارِدُ الْجَارِدُ الْجَارِدُ الْعَلَالِيْ الْمُلْسِلَدُ اللَّهِ الْعَلَادُ الْعَلَادِ اللَّهِ الْعَلَادُ الْعَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلِيْدُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلِيْدُ الْعَلَادُ الْ

مدح حالد بن الوليد رضي الله عنه: (٣) بَنِي أَسَادٍ أَيْنَ الفِرارُ غُلِبْتُمُ (٤) نَمَاهُ الوَلِيدُ ، وَمَن مِثْلُهُ وَأَحْيَا المُغِيرةُ مَا قَبْلَهُ رَحِيبُ النَّراع بِسَفْكِ الدِّمَا أَلاَ إنَّهُ اللَّيْتُ فِي غِيْلِهِ

<sup>(</sup>١) قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٤١٤ ، حـول وزن الشـعر .

والمدح عند شعراء فزارة ، لايقتصر على مدح شخص بعينه كما مضى في الأمثلة السابقة ، بل يتسع ليشمل مدح قبيلة بكاملها أو بطن من بطونها أو جماعة من الناس، أما القيم التي كان يُمتدح بها ، فهي ذات القيم في مدح الأفراد .

ومن الأمثلة على ذلك ، قول شتيم بن خويلد الفزاري ، يمدح قوماً بقوتهم وشجاعتهم وإقدامهم : (١)

هُــمُ النَّــارُ تَحْـرِقُ مَـنْ مَسَّــهَا فَــإِنْ شِــئُتُمَا فَأَصْلَيَاهَــا فَلُوقَــا يَسُــومُون مِـــنْ إِرْثِ آبَــائِهِمْ حُلُومَــا بِهَــا يَرْتُقُــون الفُتُوقَــا

ويمتـدح الربيع بـن أوس الفـزاري ، قومـاً بنسـبهم الواضـح وكـرم أحسـابهم ، ويشبهم في ذلك ، بعلامات النهار ، أي أنها لاتخفى على أحـد : (٢)

أَبُوكُمْ مِنْ مُزَيْنَةً غَيْرَ شَكِّ وَهَلْ تَخْفَى عَلاَمَاتُ النَّهَارِ

ويمتدح أسماء بن خارجة الفزاري ، قوماً بعزتهم : (٦)

مِنْ عِزَّةٍ فِي شَامِخٍ صَعْبِ سُوقَيْنِ مِنْ طَعْنٍ وَمِنْ ضَرْبِ مَا شَاءَ مِنْ بَحْرِ وَمِنْ دَرْبِ

وَالْحَيُّ مِنْ غَطْفَانَ قَدْ نَزَلُوا بَدُلُوا بَدُلُوا لِكُلِ عِمَارَة كَفَرتْ خَتَى تَحَصَّنَ مِنْهُمُ مَنْ دُونَهُ خَتَّى تَحَصَّنَ مِنْهُمُ مَنْ دُونَهُ

ويمتدح حلحلة بن قيس الفزاري ، قومه بالسؤدد والمنعة : (١)

وَهَضَبتها التي فَوْقَ الْمِضَابِ مُقَامِي أَمْسِ فِي ظِلِّ للسَّبَابِ مُقَامِي أَمْسِ فِي ظِلِّ الشَّبَابِ وَتَمْتَثِلُونَ أَفْعَالَ السَّحَابِ

رَأَيْتُكُم بَقِيَّةَ حَيٍّ قَيْسِ يُذَكِّرُني مُقَامِي فِي ذُرَاكُمْ تَكِلُّونَ الرِّيَاحَ إِذَا تَبَارَتْ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرزارة ص٢١٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٢٨٧.

### شعر الفخر:

الفخر ضرب من الحماسة وهو التغني بالفضائل والمثل العليا ، والتباهي بالسجايا النفسية، والزهو بالفعال الطيبة (١) .

ويرى ابن رشيق ، أن ليس لأحد من الناس أن يطرى نفسه ويمدحها في غير منافرة ، إلا أن يكون شاعرا ، فإن ذلك جائز له في الشعر غير معيب عليه (٢) .

ولعل السر في أن الفخر جائز في الشعر دون غيره من فنون القول أنه اتبع فيه سنن شعراء العصر الجاهلي ، فإن المجتمع كان يحتاج من الشاعر يومئذ أن يشيد بفضائل قبيلته، وأن يرفع من شأنها في نظر غيرها من القبائل ، وكان الشعر يومئذ هو سجل المفاخر، ومقيد المآثر ، فكان من ميادينه الفخر بالقبيلة ، والفخر بالنفس، ونهج الشعراء بعدئذ منهج الشاعر الجاهلي ، فبقي مجال الفخر مفتوحاً أمام الشاعر مغلقاً أمام غيره من الناس (٣).

وقد استعرض شعراء فزارة في شعر الفخر كرم أنسابهم ، وأيامهم ، ومآثرهم ، وتناولوا فيه معاني متعددة كالكرم والصبر والإقدام وغيرها من الصفات الحميدة اليت تكون مجالاً للتفاضل بين الناس ، وقد كانوا سباقين إلى هذه القيم والمعاني ، ووجدوا فيها ميداناً فسيحاً أفاضوا في الحديث عنها ، وبخاصة أن الحروب اليت خاضوها ، والتجارب القاسية التي انغمسوا فيها زودتهم بكثير من صور البطولة التي احادوا رسمها والتعبير عنها .

والفحر في فزارة ينقسم إلى فحر بالقبيلة ، حيث يستعرض الشاعر فيه تاريخ القبيلة ، ومآثرها وأمجادها وأيامها ... إلى غير ذلك ، وفحر ذاتي يقصر الشاعر الخديث فيه عن نفسه .

ومن أمثلة الفحر بالقبيلة ، قول أحد شعراء فزارة ، يذكر مكانة قبيلته ، ومالها من الشرف والرفعة : (٤)

\_

<sup>(</sup>١) د. يحيى الجبوري ، الشعر الجاهلي ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) العمدة ، ١/٨ ، ٢/١١١ .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد أحمد بدوي ، أسس النقد الأدبى عند العرب ٢١٩ . دار النهضة مصر .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٤٢٦.

فَزَارَةُ بَيستُ العِز والعِزُ فِيهم لَهَا العِزَّةُ القَعْسَاءُ والحسَبُ الَّذِي فَمَنْ ذَا إِذَا مُدَّ الأَّكُفُ إِلَى العُلاَ فَهَيْهَاتَ قَدْ أَعْيَا الْقُرُونِ الَّي مَضَتْ وَهَلْ أَحَدٌ إِنْ مَدَّ يَوْمَا بِكَفِّهِ وَإِنْ يَصْلُحُوا يَصْلُحْ لِذَاك جَمِيعُنَا وَإِنْ يَصْلُحُوا يَصْلُحْ لِذَاك جَمِيعُنَا

فَزَارَةُ قَيْسٍ حَسْبُ قَيْسٍ نِضَالُهَا بَنَاهُ لِقَيْسٍ نِضَالُهَا بَنَاهُ لِقَيْسٍ فِي القَدِيم رِجَالُها يَمُدُّ بِأُخْرَى مِثْلَهَا فَيَنَالُهَا مَا تَثِرُ قَيْسٍ مَجْدُهَا وَفَعَالُهَا إِلَى الشَّمْسِ فِي مَجْرَى النَّجُوم يَنَالُهَا وَإِنْ يَفْسُدُوا يَفْسُدُ عَلَى النَّاسِ حَالُهَا وَإِنْ يَفْسُدُوا يَفْسُدُ عَلَى النَّاسِ حَالُهَا

الشاعر في فخره لا يقصر الفخر على قبيلته فزارة ، بل يتسع ليشمل القبيلة الأم «قيس»، والشاعر يهتم بمعنى واحد «العزة»، وفي ظني أنه من أشمل المعاني وأوفرها في شعر الفخر ، ثم بعد ذلك يكسب الشاعر هذا المعنى أهمية في حياة القبيلة ، وبهذا المعنى الجميل سادت فزارة ، وجعلها في مقدمة القبائل القيسية .

ومن الأمثلة الحية في الفحر بالقبيلة ، قول نصر بن عاصم الفزاري ، يفحر بفزارة ، وينزلها منزلة الملوك والأشراف ، وليس هذا من باب المبالغة والغلو ، فتاريخ القبيلة يصدق عليه قول نصر بن عاصم ، فمنهم حذيفة وحمل ابنا بدر الفزاريان ، وعيينة بن حصن الفزاري ، وغيرهم كثير من الأشراف الذين سادوا ليس في فزارة وحدها ، بل على مستوى القبائل القيسية قاطبة ، يقول نصر بن عاصم : (١)

إِذَا نُشِرَتْ نَفْسِي تَذَكَّرْتُ مَامَضَى وَإِذْ لِي مِنْهُمْ جُنَّةً أَتَّقِي بِهَا وَإِذْ لِآتُرُود العَيْنُ عَنَّا لِبغيَةٍ وَلا وَلا يَجِدُ الأَضيَافُ عَنَّا مَحُولًا وَلا يَجِدُ الأَضيَافُ عَنَّا مَحُولًا إِذَا قِيلَ أَيْنَ المُشْتَفَى بِدِمَائِهِمْ أُشِيرَ إِلَيْنَا أَوْ رَأَى النَّاسُ أَنْنَا لُمُنَا اللَّاسُ أَنْنَا لُمُنْ اللَّاسَ اللَّانَاسُ أَنْنَا لَا أَنْ اللَّانَاسُ أَنْنَا لَا أَنْ اللَّانَاسُ أَنْنَا لَا اللَّانَاسُ أَنْنَا لَا أَنْ اللَّانَاسُ أَنْنَا لَا اللَّانَاسُ أَنْنَا الْمَانَانَالُ أَنْنَا اللَّنَاسُ أَنْنَا اللَّانَاسُ أَنْنَا اللَّانَانَ اللَّانَاسُ أَنْنَا اللَّانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَ اللَّانَانَ اللَّنَانَانَانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَانَ اللَّانَانَ الْلَّانَانَانَ اللَّانَانَانَانَانَ اللَّانَانَانَانَانَ الْمُنْ ا

وَقُوْمِي إِذْ نَحْنُ اللَّرَى وَالكَوَاهِلُ وَجُرْثُومَةٌ فِيهَا حِفَاظٌ وَنَائِلُ وَجُرْثُومَةٌ فِيهَا حِفَاظٌ وَنَائِلُ وَلاَ يَتَخَطَّانَا المَروعُ المُوَائِلُ إِذَا هَبَّ أَرْوَاحُ الشِّتَاءِ الشَّمَائِلُ وَأَيْنَ الرَّوَابِي وَالفُروعُ المَعَاقِلُ وَأَيْنَ الرَّوَابِي وَالفُروعُ المَعَاقِلُ لَهُمْ مُؤَنَّةٌ إِنْ قَالَ بِالْحَقِّ قَائِلُ لَا عَاقِلُ لَا عَالَلُ اللَّهُ مَا لَكَا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرزارة ص٤٠٣.

تعدُّ هذه الأبيات ، من أجمع قصائد الفحر في ديوان فزارة ، وقد جمعت ضروباً ومعاني من الفحر ، فهم في الذروة من قيس ، بيل إنها تعيدُ أسياس القبائل القيسية وأصلها - وهذا المعنى تكرر في أكثر من قصيده - ، وهم في وقت الشدائد والحروب حُنة ووقاية للقبيلة ، وهم مقصد القبائل في حاجتها ، وهذا المعنى عميق في دلالته ، إذ يجعل القبائل العربية في موضع الضعيف ، وهم بالإضافة إلى ذلك من أكرم القبائل وأقدرها على إكرام الضيف . وهذه المناقب والفضائل هي من قبيل الفضائل النفسية ، التي تكون ميداناً فسيحاً ومجالاً واسعاً للتسابق فيه، وهو الميزان الخلقي الحقيقي الذي تقاس به الفضائل .

أمّا الفخر الذاتي في الشعر الفزاري ، فقد تشعبت طرقه وتعددت اتجاهاته ، ومن المعاني التي تطرق لها شعراء فزارة ، الفخر بالأنساب ، وحُقّ لهم ذلك ، فقد وجدوا في كرم أنسابهم ، سجلاً عريضاً للفخر بها ، ومن الأمثلة على ذلك ، قول مالك بن أسماء الفزاري، يفخر بنسبه ووضوحه ، وبراءته من النقص والعيب ، ويفخر مالك برجالٍ من فزارة قد علوا وسادوا ، وهذا من قبيل الفخر بالأنساب ، يقول مالك : (١)

أَنَا ابنُ أَسْمَاءَ أَعْمَامِي لَهَا وَأَبِي لَا ابنُ أَسْمَاءَ أَعْمَامِي لَهَا وَأَبِي لَا أَرْضَعُ الدَّهْرَ إلا ثَغْرَ وَاضِحَةٍ بَباليَتنِي وَالمُنَى لَيْسَتْ بِنَافِعَةٍ طِوَالُ أَنْضِيَةِ الأَعْنَاقِ لَمْ يَجِدُوا

إِذَا تَرَامَى بَنُو الإِمْوَانِ بِالْعَارِ لِوَاضِحِ الْحَدِّ يَحْمِي حَوزَة الجَارِ لِوَاضِح الْحَدِّ يَحْمِي حَوزَة الجَارِ لِمَالِكِ أَوْ لِحِصْنِ أَوْ لِسَيَّارِ رِيحَ الإِمَاءِ إِذَا رَاحَتْ بأَوْقَارِ

هذه النزعة المتمثلة في الفحر بأعلام القبيلة على نحو ذاتي ، نجد صداها القوى عند أرطاة بن كعب الفزاري ، فحين تفلّت ابن دارة على أم أناس ، قال أرطاة يحضض فزارة على الأخذ بثأر أم أناس ويذكر ملوك منظور وبعضاً من أولاد فزارة النابهين : (٢)

مَا بَعْدَ أُمِّ أُنَاسٍ ظَلَّ مِدْرَعُهَا يُلُوى وَيَنْزَعُ مِنْ خِزْي وَمِنْ عَارِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٤٠.

# فَايْنَ مُلُوك مَنْظُورٍ وَرِحْلَتُهُ أَمْ أَيْنَ قِرْفَةُ عَنْهَا وَابْنُ عَمَّارِ

وعلى هذا النحو جاء قول عيينة بن حصن الفزاري ، حين علاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالدرة لتطاوله على مالك بن أبي زفر الغطفاني ، وقال له عمر : لا أرضى عنك أبداً حتى يشفع لك مالك ، فأنف عيينة من ذلك ، وقال أبياتاً يتذمر من حكم عمر ويفخر بآبائه ، منها قوله : (١)

إِلَى عُمَرٍ، لِلَّهِ مِنْ كَبهِ عُمَرُ عُيَيْنَةُ مَحْمُ ودٌ الزِّيادَيْنِ فِي مُضَرْ حُذَيْفَةُ شَمْسٌ وابْنَهُ حِصْنُهَا القَمَرْ

وَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ شَفَاعَةِ مَالِكٍ عَلَى غَيْرِ ذَنْبِ غَيْرَ أَنْ قَالَ قَائِلٌ وَآبَاؤُهُ الغُرُ البَهَالِيلُ مِنْهُمُ

ومن الفخر برجال وأعلام القبيلة ، قول عويف القوافي ، يفخر بسيار بن عمرو الفزاري ، حين تكفل الحارث بن سفيان الصاردي ، بدية ابن الأسود ألف بعير - دية الملوك وأدي منها ثمانمائة ثم مات ، فقال سيار بن عمرو أخوه لأمه: أنا أقوم فيما بقي مقام الحارث بن سفيان ، فلم يرض به الأسود ، فرهنه سيارٌ قوسه ، وأدى البقية (٢) ، يقول عويف القوافي يذكر هذه الحادثة ، مفتحراً بذلك: (٢)

فَهَلْ وَجَدْتُم حَامِلاً كَحَامِلِي إِذْ رَهَنَ الْقَوْسَ بِأَلْفِ كَامِلِ بِدِيَةِ ابنِ الْلِكِ الْحُلاَحِلِ فَافْتَكَّهَا مِنْ قَبْلِ عَامٍ قَابلِ سَيَّارٌ الموفِي بِهَا ذُو السَّائِلِ

غير أن هناك من الفزاريين ، من تركوا الفخر بالقبيلة وبأعلامها ، وطرحوا ذلك كله، واتجهوا إلى الإسلام بكامل شعورهم ووجدانهم ، ووجدوا فيه بغيتهم ، إلا أن

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر القصة كاملة في الأغاني ١١١/١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٣٦٠.

هذا النموذج قليل ، ولا يمثل ظاهرة يمكن الإشارة لها (١) ، غير أنهم وجدوا وينبغي ذكرهم ، ومن أولئك قراد بن أقرم الفزاري ، حين يعبر عن بعض المعاني الإسلامية بقوله : (٢)

أَبِي الإسْلاَمُ لاَ أَبَ لِي سِوَاهُ إِذَا هَتَفُوا بِبَكْرِ أَوْ تَمِيمِ دَعِى الإسْلاَمُ لاَ أَبَ لِي سِوَاهُ إِذَا هَتَفُوا بِبَكْرِ أَوْ تَمِيمِ دَعِى القَوْمِ يَنْصُرُ مُدَّعِيمِ

ويمكن الحديث بعد ذلك ، عن القسم الشاني من الفحر عند الفزاريين ، وهو الفحر الذاتي ، الذي يفحر الشاعر فيه بالقيم الخُلُقية والفضائل النفسية ، ومن أهم هذه القيم والتي شاع ذكرها وترددت على نحو واسع في الشعر العربي ومنه شعر فزارة ، فضيلة الكرم ، فالعربي يرى أن إكرام الضيف والإحسان إليه ، من أوجب الواجبات المتحتمة عليه .

وهم عندما يفخرون في قصائدهم بهذه الفضيلة ، فإنهم يتحدثون عن حقيقة وواقع مألوف لديهم ، ويتخذون مسالك وطرقاً مختلفة للتعبير عن ذلك ، ومن الأمثلة الجميلة التي عايشها شعراء فزارة ، قول معاوية بن حصن الفزاري ، يفخر بسخائه وبذله ، ويتخذ في ذلك مسلكاً ظريفاً ، فقد عبر عن ذلك ، حين أصبحت كلابه أليفه لاتنبح القادمين إليهم، بل تدلهم على منزله ، يقول معاوية : (٢)

لَهُمْ مَأْلُفٌ إِذْ بَابُ غَيْرِي مُغْلَقُ إِذْ بَابُ غَيْرِي مُغْلَقُ إِذَا طَارِقٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ يَطْرُقُ إِذَا طَارِقٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ يَطْرُقُ إِلَيْهِمْ وَإِنْ هَرَّتْ مِنَ القَتْلِ تَفْرِقُ

لَقَدْ عَلِمَ الأَضْيَافُ أَنَّ صَار مَنْ لِي وَأَنَّ كِلاَبِ عَقُورُهَ الأَضْيَافُ أَنَّ صَار مَنْ لِي وَأَنَّ كِلاَبِ عَقُورُهَ عَقُورُهَ عَقُورُهَ وَأَنَّ كِلاَبِ عَقُورُهَ عَقُورُهَ وَأَنَّ كِلاَبِ عَقُورُهَ عَلَى إِذَا اسْتَشْبَحُوا دَلَّتْ وإِنْ جَاءَ بَصْبَصَتْ

ويصور مبشر بن هذيل الفزاري ، كرمه الحم ، وعطاءه السني حين تُبالغ العاذلة في عذلها ، وتخوفه مغبة ذلك ، وتحاول أن تقصر به عن فعله ذاك ، ولكنه يأبي

<sup>(</sup>۱) يرجع هذا إلى عدة أسباب ، منها تأخر إسلامهم ، انظر مبحث إسلام فزارة من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٥١٠٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٣٩٠.

كل ذلك ، ويستجيب لطبعه وسجيته التي تحضه على البذل والعطاء ، ويصور مبشر ذلك في أبيات جميلة منها: (١)

وَلَمْ يَغْتَمِرْنِي قَبْلَ ذَاكَ عَذُولُ وتُنوْري بمَنْ يَابْنَ الكِرَام تَعُولُ وَطَارِقُ لَيْسِلِ غَسِيْرِ ذَاكَ يَقُسُولُ كريمٌ عَلَى حِين الكِرامُ قَلِيلُ سَخِيٌّ وأخْزَى أَنْ يُقَالَ بَخِيلُ

وَعَاذِلَـةٍ هَبَّـتْ بلَيْــل تَلُومُنِــي تَقُولُ أَتئد لا يَدْعُكَ النَّاسُ مُمْلقًا فَقُلْتُ أَبَتْ نَفْسٌ عَلَى كَرِيمَةٌ أَلَمْ تَعْلَمِي يا عَمْرَكِ اللَّهُ أَنَّنِي وَإِنِّي لاَ أَخْرَى إِذَا قِيلَ مُمْلِقٌ

ومن الفخر الذاتي ، الفخر بتفريج كربة المحتاج ، ومن الأمثلة على ذلك ، قول أسماء بن خارجة الفزاري، حين جعل المحتاج قد تفضل عليه، بطلب المساعدة منه: (٢)

وأَعْمَلَ فِي التَّفكِيرِ وَاللَّيلُ زَاخِرُ سِوَايَ وَلاَ مِنْ نَكْبَةِ الدَّهْرِ نَاصِرُ فَزَاوَلَـهُ اهَـمُّ الدَّخِيـلُ المُخَـامِرُ بي الخَير إنِّي لِلَّذِي ظَنَّ شَاكِرُ

إِذَا طَارِقَاتُ الْهَـمِّ أَسْهَرَتِ الْفَتَى وَبَاكُرنِي إِذْ لَمْ يَكُنْ مَلجَاً لَهُ فَرَجْتُ لَهُ مِنْ هَمِّهِ فِي مَكَانِهِ وَكَانَ لَـهُ مَـنٌّ عَلَـيٌّ بظَّنَّـهِ

ويفتحر زياد بن الأبرص الفراري ، ببعض الصفات النفسية ، ككظم الغيظ ، والعفو عن المسيء ، ترفعاً عنه ، يقول زياد : (٣)

لَعَمْ رُ أَبِي عَوْفٍ وَبُهْ شَهَ إِنَّنِي لِأَطْوِي عَلَى الْغَيْظِ الشَّادِيدِ ضَمِيري وَأَسْكُتُ حَتَّى يَحْسَبَ النَّاسُ أَنَّنِي أَخَافُ عَلَى شَيْءِ لَـدَيَّ خَطِيرٍ

ومن فيزارة من يفتخر بحسن الأدب والظرف ، حتى أصبحت هذه الأخلاق الحسنة من شيمه وسجاياه التي يفخر بها ، يقول بعض الفزاريين : (١٤)

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فزارة ص٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) ألمصدر نفسه ص١١٤.

وَلاَ أُلَقّبُ مِ بِالسَّوْءَةِ اللَّقَبَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَكْنِيهِ حِينَ أَنادِيهِ لأَكرمَهُ كَذَاكَ أُدِّبْتُ حَتَّى صَارَ مِنْ حُلُقِي

وشاع إلى جانب اتجاه الفحر الذاتي بالفضائل النفسية اتجاه آخر يقوم على الفخر بصفات عرضية مثل أوصاف الجسم ، أو حتى مظاهر الغنى والشراء والنعمة ، وآلات العيش من طيب الطعام والشراب واللباس وغير ذلك ، وهو كما نرى اتجاه مادي صرف ، ولعل هذا هو السبب في أن بعض النقاد ، مثل قدامة بن جعفر شنع على هذا الاتجاه وجعله معيباً لأنه يناقض الفضائل النفسية (١) ، وإن كان هناك من خالف قدامة مثل الآمدي الذي قال عن قدامه : «إنه خالف مذاهب الأمم كلها عربيها وأعجميها، لأنه الوجه الجميل يزيد في الهيبة ويتيمن به .. » . إلخ (٢).

وعلى أية حال فمن أمثلةُ هذا اللون من الفخر عند شعراء فزارة قول مالك بن أسماء:(٣)

إِذَا الصُّلْعُ وَارَوا هَامَهُمْ بِالقَلَانِسِ يُعَالُ فَيَسْ تَأْجِرْنَهُ لِلْعَرَائِسِ

أُوَارِي بِذِيَّالٍ عَلَى العَقْبِ جُنَّتِي تَصُورُ النِّسَاءَ المُنْصِرَاتِي أَنَّهُ

وقوله أيضاً(١):

لَوْ كُنْتُ أَحْمِلُ خَمْرًا حِينَ زُرْتُكُمْ لَمْ يُنْكِرِ الكَلْبُ أَنِّي صَاحِبُ اللَّارِ لَكِنْ أَتَيْتُ وَرِيحُ المِسْكِ تَفْغَمُنِي وَعَنْبَرُ الهِنْدِ مَشبُوبٌ عَلَى النَّارِ لَكِنْ أَتَيْتُ وَرِيحُ المِسْكِ تَفْغَمُنِي

ومن الفحر بالأوصاف الجسدية ، قول زميل بن أبير الفزاري : (٥)

خُلِقْتُ عَلَى خَلْقِ الرِّجَالِ بِأَعْظُم خِفَافٍ تَطَوَّى بَيْنَهُنَّ الْفَاصِلُ

<sup>(</sup>١) انظر نقد الشعر ص١٨٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر قدامه ونقد الشعر ، بدوى طبانه ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٣٦٧ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص٣١٥.

## وَقَلْبِ جَلَتْ عَنْهُ الشُّؤُونَ وَإِنْ تَشَأْ يُخَبِرْكَ ظَهْرَ الغَيْبِ مَا أَنْتَ فَاعِلُ

وواضح جداً أن هذا الابجاه من الفخر الذي يقوم على هذه الجوانب العرضية ويُعنى بالتصوير المادي لمظاهر الحياة إنما كان يرصد التغير الكبير الذي طرأ على حياة قبيلة فزارة ، وكيف انتقلت من أحضان الصحراء بما فيها من شظف وقسوة إلى حياة المدن وما فيها من لين وحضاره ، وهي نقلة كبيرة أصابت المحتمع الإسلامي برمته وتركت في حياته أبلغ الأثر.

### شعر الوصف:

يعد شعر الوصف ميداناً فسيحاً يتبارى فيه شعراء العربية ، إذ كان الشعراء يصفون ويرسمون لوحات جميلة عن الصحراء وصحورها وجبالها ورمالها وأعشابها وأشجارها وحيوانها ، كما كانوا يصفون الرياح وصفيرها والبرق وومضاته والرعد وصوته والمطر ووقعه ، والنجوم والكواكب في سمائهم ، وكل ما تقع عليه عيونهم في فضائها المترامي ، ومنادحها الواسعة .

وقد ساعد الشعراء على البروز في هذا الغرض والتجويد فيه ، ما كان للقصيدة العربية من بناء في معين ، أتاح لهم مجالاً واسعاً كي يصفوا أرضهم وسماءهم .

والوصف عند شعراء فزارة لايكون مستقلاً منفرداً في قصائد بعينها ، وإنما ياتي في مقدمات القصائد التي تعبر عن الغزل أو المدح أو الفحر ... ، وقد رسموا في تلك المساحات لوحات فنية رائعة لكل ما تزخر به طبيعة بلادهم الغناء ، التي تعد من أجمل بقياع الجزيرة<sup>(١)</sup>.

وقد أصلت تلك الطبيعة الجميلة ، في نفوس الفزاريين ، حب بلادهم وأرضهم، وقد صور شعراء فزارة هذا الارتباط الوجداني ببلادهم بصور عديدة ، فمشلاً يقول أرطاة بن كعب الفزاري ، ضمن أبيات يصور فيها المنازل والديار ، ويغمرها بفيض وجداني وحنين قوي لتلك المنازل والديار ، حتى صارت تبادل حنيناً بحنين وشوقاً بشـوق : <sup>(۲)</sup>

> لِمَن الْنَازِلُ قَدْ عَفَوْنَ سِنِينًا بِقِنَانِ وَدْعَةً وَالبُقَيْلِ تَغَيّرت وَبِدَارَةِ السَّلَمِ السِّي شُوِّقْتُهَا

أَقْفَ رُنَّ بَعْدَ تَجَدُّدٍ وَبَلِينَا بَعْدِي تَحِنُّ بهَا الرِّياحُ حَنِينًا دِمَنٌ يَظِلُّ حَمَامُهَا يُبْكِينَا

أمّا حجر بن عقبة الفزاري ، فيعبر عن هذا الارتباط النفسي والوجداني ببلاده، بصورةٍ أحرى ، فقد أحذ يحض أفراد قبيلته عن الدفاع عن أرضهم وعدم التخلي

<sup>(</sup>١) راجع مبحث بالاد فزارة ، لتقف على مدى جمال بالدهم.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٢٤٢.

عنها، وهي كما ترى صورة حماسية ذات مناحٍ وحدانية ونفسية لها صلة وثيقة بالمحافظة على الأرض والدفاع عنها ، يقول حجر : (١)

أَلَمْ يَأْتِ قَيْسًا كُلَّهَا أَنَّ عِزَّهَا غَدَاةً غَدِ مِنْ دَارَةِ الدُّورِظَاعِنُ أَلَمْ يَأْتِ قَيْسًا كُلَّهَا أَنَّ عِزَّهَا فَعَائِنُ هُنَالِكَ جَادَتْ بِالدُّمُوعِ مَوَانِعُ اللهِ عَيُونِ وَشُلَّتْ لِلْفِرَاقِ الظَعَائِنُ هُنَالِكَ جَادَتْ بِالدُّمُوعِ مَوَانِعُ اللهِ عَيُونِ وَشُلَّتْ لِلْفِرَاقِ الظَعَائِنُ

ولعل هذا الارتباط العاطفي ، بين الفزاري وبلاده ، جعل رجلاً منهم ، يعبر عن شوقه وحنينه إلى موطنه ، وهو على نأي عنها ، بهذه الصورة الجميلة : (٢)

أَيَا أَثْلَتِي وَهْدِ سَقَى خَضِلُ النَّدَى مَسِيلَ الرُّبَا حَيْثُ انْحَنَى بِكُمَا الوَهْدُ وَيَا رَبْوَةَ الْحَيْنِ خُيِّتِ رَبْوةً عَلَى النَّأَي مِنَّا وَاستَهْلَّ بِكِ الرَّعْدُ

وهذا الإحساس العميق والحب المتبادل بين الفزاري وأرضه ، جعلهم يفتتنون بها، ويعبرون عن مختلف جوانبها ، تدفعهم ذلك رغبة قوية في تصويرها وإظهارها بمظهر رائع ، وهذه الصور شملت مساحات كبيرة من نتاجهم الشعرى ، وسوف أقف على بعض من تلك الصور ، التي تمثل أهم الموضوعات التي تناولها شعراؤهم وأحدادوا في وصفها .

وأول مظاهر ذلك الوصف هو ، وصفهم الأطلال ، وما يتصل بها من وصف بقايا الرماد والأوتاد ، وآثار الرياح في جنباتها ، والشعراء حين يرصدون ويصورون تلك المواضع ويذكرونها موضعاً تلو موضع ، إنما يؤكدون مدى حبهم لها وارتباطهم بها ، ولا يبعث ذلك إلا الحب الكامن في نفوسهم لها ، ومن أمثلة ذلك، قول الحارث بن عمرو الفزاري: (٢)

ذَكُرْتُ ابنَةَ السَّعْدِي ذِكْرَى وَدُونَهَا رَحَا جَابِرِ وَاحْتَلَّ أَهْلِي الأَدَاهِمَا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فــزارة ص٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٥١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص١٨٣٠.

# فَحَزْمُ قُطَيّاتٍ ، إذ البالُ صَالِحٌ فَكَبْشَةَ مَعْروفٍ ، فَغَوْلاً فَقَادِمَا

وهذه الدفقة العاطفية الجياشة ، إنما مصدرها ذكر وترديد هذه المواضع ، ويرافق ذلك شعور بالاطمئنان « إذ البال صالح » ، ويمثل ذلك محبة هذه المواضع التي لاتزال عالقة في مخيلة الشاعر مهما نأى عنها .

أما الربيع بن قعنب الفزاري ، فإنه يتخذ بعداً آخراً في رسم صورة الأطلال ، فهو يستخدم الجانب الحركي في رسم أجزاء الصورة ، حتى تكون في مجموعها صورة الطلل الذي يريده الربيع ، يقول : (١)

أَلَىمْ تَسرَ للأَطْللالِ يَسوْمَ سُسويَقَةِ تَحَمَّلَ مِنْهَا بَعْدَ طُولِ إِقَامَةٍ دَعَاهُنَّ سَيْرٌ بَعْدَ خَفْضٍ وَرُفَّعَتْ وَحَتَّى رَأَيْتُ الحَيَّ تَعْفُو عِرَاصَهُمْ وَنَفْحُ جَنُوبٍ أَوْ شَمَالٍ مُلِثَةِ

عَفَتْ بَعْدَ عَهْدِ الْحَيِّ فَهُوَ قَفُورُ وَسَانٌ نَقِيَّاتُ الْمَدَامِعِ حُورُ وَسَانٌ نَقِيَّاتُ الْمَدَامِعِ حُورُ لَهُنَّ عَلَى بُولِ الجِمَالِ حُدُورُ لَهُنَّ عَلَى بُولِ الجِمَالِ حُدُورُ يَمَانِيَةٌ تُسْدِي البِلَى وَتُنِعِيرُ لَيَارِضُهُا بِالْمُعْمِفَاتِ دَبُورُ لَعُارِضُهُا بِالْمُعْمِفَاتِ دَبُورُ

فهذا الوضع الجميل الذي اختاره الشاعر للأطلال: ، وقد وصف عنصر الحركة فيها بشكل بديع ، فهولاء هم الحسان ، وقد خرجن على «بزل الجمال» ، في حركة خفض ورفع ، حتى يغبن في الأفق ويختفين في رمال الصحراء ، في جو عاطفي حزين، والرياح تعصف بقوة من كل جهة لتعفو أثارهم ، وهذا يدل على عناية بالجانب الحركي في الصورة ، ومن ثمّ نشرها في أجزاء الصورة بشكل متواز ، حتى لكأنه ريشة رسام ماهر يضع كل شيء في مكانه ، وتكمن مهارة الشاعر في نقل تلك الجزيئات الحركية من الطبيعة ، وتوظيفها في الصورة حتى تكون في مجموعها أجزاء اللوحة بريشة الشاعر طبعاً .

وشعراء فزارة حين يصفون الصحراء ، فإنهم يتفقون جميعاً على ما تحمله تلك المفاوز والقفار من الهول والموت لسالكها ، وبعد ذلك يركزون الضوء على النجاة منها بشكل عجيب ، والخروج من الموت على ظهور النوق والأباعر في شكل درامي

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٠١.

مثير ، ومن تلك القصص التي يرويها لنا الفزاريون ، قول أسماء بن خارجة الفزاري: (١)

نَابِي الصُّوَى مُتَمَاحِلٍ سَهْبِ مِنْ هَوْلِ مَا يَلْقَى مِنَ الرُّعْبِ مِنْ الرُّعْبِ شَأْوُ الفَرِيغ وَعَقْب فِي عَقْب مِن لِلشَّرْبِ صَدْحُ القِيَانِ عَزَفْنَ لِلشَّرْبِ فِي ظُلْمَةٍ بِسَواهِمٍ حُدْب

بَلْ رُبَّ خَرْقِ لاَ أَنِيسَ بِهِ يَنْسَى الدَّلِيلُ بِهِ هِدَايَتَهُ وَيَكَادُ يَهْلِكُ فِي تَنَائِفِيهِ وَيكَادُ يَهْلِكُ فِي تَنَائِفِيهِ وَبِهِ الصَّدَى والعَرْفُ تَحْسِبُهُ كَابَدُتُهُ بِاللَّيْلِ أَعْسِفُهُ كَابَدُتُهُ بِاللَّيْلِ أَعْسِفُهُ

هذه الصورة التي تثير فينا الخوف والفرع من الرحلة الصحراوية العنيفة ، التي تحمل في ثناياها الموت والضياع في رمالها ، وقد اتخذ الشاعر في سبيل تعميق الخوف والرعب في نفوسنا سبيل التحسيد ، حين عمد إلى تجسيم صوت الرياح في فلواتها ، و الصدى رجع الصوت ، والعزف : ماشاع عندهم من عزف الجن وغنائها في الأماكن الموحشة والخالية » وهذه الأصوات التي تترامى إلى سمعه من كل صوب ، وهو في سير حثيث في ظلماتها ، فكأن هذه الصورة أمام أبصارنا نشاهدها عياناً ، ويسلط الشاعر الضوء بعد ذلك على النهاية المثيرة ، التي غالباً ما تكون نجاة عجيبة ، أشبه بالحياة بعد الموت، وقد خرجوا من ظلماتها وهولها على ظهور النوق وقد هزلت من شدة السفر .

وعلى هذا المنوال يرسم مبشر بن هذيل الفزاري صورة الصحراء: (٢)

وَرُبَّ خَرَرُقَ نَلِانِحٍ فَلاَتُكُ لَا يَنْفَعُ الشَّاوِيَّ فِيهَا شَاتُهُ لَا يَنْفَعُ الشَّاوِيَّ فِيهَا شَاتُهُ وَلاَ عَلاَتُكَ مَا اللَّامِانُ وَلاَ عَلاَتُكَ اللَّامَانُهُ وَلاَ عَلاَتُكَ اللَّهَاءُ الْفَاتُانِيَ وَفَاتُكُ الْفَاتُكَ وَلاَ عَلاَهُ وَلاَ عَلاَتُكَ وَفَاتُكَ الْفَاتُكَ الْفَالَاهَا الْفُلْكَانُونَ وَفَاتُكَ الْفَالُكَانُ وَلاَ عَلاَهُ وَلاَ عَلاَهُا وَلاَ عَلاَهُ اللهَ الْفُلْكَانُ اللهُ وَلاَ عَلاَهُ وَلاَ عَلاَهُ اللهُ وَلاَ عَلاَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ عَلاَهُ اللهُ وَلاَ عَلاَهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٢٦.

ومن خلال وصفهم الصحراء ، وصفوا الناقة ، التي تمثل لديهم ، وسيلة النجاة ، ولهذا السبب ، أفاضوا في الحديث عنها وعن صفاتها ، وكلٌ منهم يذكر جانباً ما فيها.

وهم أبداً يؤكدون ، على أنها وسيلة الهروب من الموت المحقق ، وقد حاء ذلك عندهم وفي غير موضع من أشعارهم ، فمثلاً يقول الحارث بن عمرو الفزاري: (١)

فَلَمَّا يَئِسْتُ نَسَأْتُ القَلُوصَ تَهَالَكُ فِي سَبْسَبِ أَغْبَرِ

إِلاَّ بِمَـزْؤُودَةٍ لاَتَشْـتَكِي السَّـأَمَا فِي مُسْتَتَبٍ يَشُـقُّ الْبيـدَ وَالأَكَمَا

ويقول شتيم بن خويلد الفزاري: (٢) هَمُّ بَعِيدٌ وَشَاْوٌ غَيْرُ مُؤْتَلَفٍ أَنْضَيْتُهَا مِنْ ضُحَاهَا أَوْ عَشِيَّتَهَا

فهذه الصحراء المتجرة الفاتنة ، والرحلة القاسية ، ليس لها إلا النوق الجياد ، القادرة على تجاوز المفاوز والقفار ، يقول مبشر بن هذيل عن مثل هذه الصفات: (٢)

أَرْسَلْتُ فِيهَا قَصِرِداً لُكَالِكَا فِيهَا قَصِرِداً لُكَالِكَا مِصَا مِصَانَ الذَّرِيحِيَّاتِ جَلْداً آرِكَا وَكَا يَقْصُرُ يَمْشِيعِ وَيَطُولُ بَارِكَا يَقْصُرُ يَمْشِيعِ وَيَطُولُ بَارِكَا كَانَّا فَمُجَلَّاكِا وَرَانِكَا كَانَّا فَمُجَلَّاكِا وَرَانِكَا اللَّهُ مُجَلَّاكِا وَرَانِكَا اللَّهُ مُجَلَّاكِا وَرَانِكَا اللَّهُ مُجَلَّاكِا وَرَانِكَا اللَّهُ الْمَالِ وَرَانِكَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَرَانِكَا اللَّهُ الْمَالِ وَرَانِكَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَرَانِكَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللِهُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْ

فمبشر يصور ناقته ، بأنها من أعظم النوق وأشدها أسراً ، متقاربة الخلق ، عالية السنام، تنسب إلى فحل يقال له ذريح .

أمًّا الجحاف بن حزن الفزاري ، فيذكر من صفات ناقته (٤):

## وَفِ عِي عِي خِمَ زَى وَلُ وسُ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص١٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٤٤٤.

سَـفَّاءُ فِـي غُمَارِهَا قُمُ وسُ مِثْ لُ عُقَابِ الظِّلِلِّ عَنْ تَرِيسُ مِثْ لُ عُقَابِ الظِّلِلِ عَنْ تَرِيسُ تُدِيدِ وُ عَينًا طَرْفُهَا تَخْلِيدِ سُ كَمَا يُدِيدِ رُ طَرِفَ لَهُ المُ وسُ

فالناقة التي يريدها الجحاف ، الناقة السريعة الصلبة الوثيقة الشديدة كثيرة اللحم حريئة، ولم يكتفِ بذلك بل شبهها أيضاً بالعقاب الذي يعد من كواسر الطير .

والناقة التي تعد حيوان الجزيرة الأول ، تمثل عند العربي أكرم ماله وأنفسه ، وكثيراً ما كانت تعرض للفداء ، عندما يتعرض أحد أفراد القبيلة للأسر ، ومن الأمثلة الحية في تاريخ فزارة على ذلك ، فحين أسرت قبيلة تغلب يزيد بن بدر الفزاري ، عرض الفزاريون ألفاً من النوق طلباً لفدائه ، يقول يزيد في ذلك : (١)

وَقَلَ عَرَضَتْ ذُبْيَانُ أَلْفًا كَأَنَّهَا هِضَابُ أَجَا تَرْعَى بِأَرْضِ رَبَابِ

أمَّا ما كان من شأن الخيل ، التي تعد من العناصر الفعالة حين تدور رحى الحروب ، فقد أسهب شعراء فزارة في ذكر صفاتها وأنسابها ، وهيئتها في ميدان المعركة .

ومن الأمثلة على ذلك ، قول مالك بن حمار الفزاري ، يصف فرسه في قلب العركة: (٢)

أَقْبَلْتُهُ صَدْرَ الأَغَرِّ وَصَارِماً ذَكُراً فَخَرَّ عَلَى الْيَدَيْنِ الأَبْعَـدُ لَقَبَلْتُهُ صَدْرً الأَغْدِ الأَبْعَـدُ لَوْ عَلَى اللَّهُ الْمَرَاكِلِ ذُو تَلِيلِ أَقْدَدُ لَعَدُو بَنِي سَابِحٌ ذُو مَيْعَةٍ نَهْدُ الْمَرَاكِلِ ذُو تَلِيلِ أَقْدَدُ

فالأغر ، اسم فرسه ، ومن صفته أنه ، ضخم ، قوي ، واسع الجوف، طويل العنق والظهر .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٢٣.

وهذه الصفات الحسان لاتكون إلا في حيلٍ كريمة الأصل عريقة النسب ، ومن هنا بدأ اهتمام العربي بنسب فرسه وتتبع سلالتها ، حتى تتوفر فيها مجموعة من الصفات الجيدة .

يقول حجر بن عقبة الفزاري عن نسب حواده: (١) بَنَاتُ أَعْوَجَ تَرْدِي فِي أَعِنَّتِهَا خَيْرٌ خَراجًا مِنْ التَّفَّاح وَالتَّيْنِ

فالخيل الأعوجية منسوبة إلى فحل يقال له: أعوج ، ويقال هذا الحصان من بنات أعوج (٢):

وقريب من هذا المعنى ، قول زميل بن أبير الفزاري : (٣) بَنَاتُ رَبَائِطٍ مِنْ عَهْدِ قَيْسٍ فَحْلَهُ نَّ أَعْدَوَجَ وَالصَّرِيجَا

يقول الغندجاني عن: أعوج "وليس لهم فحل أشهر في العرب ولا أكثر نسلاً، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكراً له وافتخاراً به من أعوج "(٤) ، والصريح فرس للخم من نسل الديناري(٥) .

أمّا الذئب، ذلك الحيوان الشرس، الذي كان كثير الاعتداء على العربي في صحرائه، أو على حيوانه، فقد وجد هذا الحيوان من قبل الفزاريين عناية خاصة، فشعراء فزارة صوروا هذا الحيوان بدقة في مظهره الخارجي، يرصدون بشكل دقيق حركته، وهم لايكتفون بذلك، بل أخذوا يسجلون الجوانب النفسية الخفية بداخله، فهم يشتركون في صحراء واحدة، يعانون قسوتها ويلقون شظف العيش بها، وهذه

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيت في ديوان فرارة ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) اللسان ، مادة : «عوج».

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) أسماء حيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها ص٣٥ وما بعدها . لأبي عبدا لله محمد بن زياد الأعرابي ، تحقيق د. محمد عبدالقادر أحمد ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى، عمد عبدالقادر أحمد ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى، عمد عبدالقادر أحمد ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى، عمد عبدالقادر أحمد ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى، عمد عبدالقادر أحمد ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى، عمد عبدالقادر أحمد ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى، عبدالله عبدالله المحمد عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله المحمد عبدالله عبد

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

المعايشة احدثت بينهما هذه المشاركة الوحدانية ، ومن هنا استطاع شعراء فنزارة وصف تلك الوحدانيات - إن جاز التعبير - الخفية في الذئاب الشرسة، ووصفها بدقه ، ومثال ذلك قول أسماء بن خارجة الفزاري : (١)

بَادِي الشَّقَاء مُحَارِفُ الكسسب مِنْ مَطْعَم غِبًّا إلَى غِب بالصُّلْبِ بَعْدَ لَدُونَةِ الصُّلْبِ جَمَّعْتَ مِنْ شُبِّ إِلَى دُبِّ لَفَعَلْتَ فِعْلَ المَرْء ذِي اللَّبِ جَمَّعْتَ ، مِنْ نَهْبٍ إِلَى نَهْبِ يَخْشَى شَذَاكَ مُقَرْمِصُ الزَّرْبِ فَاخْتَرْتَنَا لِلأَمْنِ وَالخِصْبِ أَنِّي وَشَعْبُكَ لَيْسَ مِنْ شَعْبِي جــــدُ تَهــــاوَنَ صَـــادِقَ الإرْبِ شَكْوَى الضَّرير وَمَزْجَرَ الكَلْبِ وأنا ابْن قاتِل شِلَّةِ السَّغْبِ مِنْ عَذْم مِثْلُبةٍ وَمِنْ سَبِّ إذْ رَامَ سِلْمِي وَاتَّقَسِي حَرْبسي بمُهَنَّدٍ ذِي رَونَتِ عَضْسِبِ عَمْدًا ، وَعَلَّقَ رَحْلَهَا صَحْبى

وَلَقَدْ أَلَدَمَّ بنَا لِنَقْرِيَاهُ يَدْعُو الغَنِسي أَن نَالَ عُلْقَتَهُ فَطَ وَى ثَمِيلَت أُ فَأَلْحَقَهَ اللهِ يَاضَلُّ سَعْيُكَ مَا صَنَعْتَ بمَا لَوْ كُنْتَ ذَا لُبِّ تَعِيسَشُ بِهِ فَجَعَلْتَ صَالِحَ مَا اخْتَرَشْتَ وَمَا فَاعْمِدْ إِلَى أَهْلِ الوَقِيرِ فَإِنَّمَا " أَحَسِبْتَنا مِمَّنْ تُطِيفُ بِهِ وَبغَــيْر مَعْرفَـةٍ وَلاَ نَسَــبِ لَمَّا رَأَى أَن لَيْسَ نَافِعَهُ وألَـــ والْحَاحِـا بحَاجَتِــه وَلَوَى التكلُّحَ يَشْتَكِي سَغَبًا فَرَأَيْتُ أَن قَدْ نِلْتُهُ بِالْدُى وَرَأَيْتُ حَقَّا أَن أُضَيِّفُهُ فَوَقَفْ تُ مُعْتَامً ا أُزَاوِلُهَ ا فَتَرَكتُهَا لِعِيَالِهِ جَزَراً

استطاع الشاعر في تلك الأبيات تصوير العواطف والحركة النفسية الخفية في الذئب بشكل دقيق ، ومن تلك عاطفة الاضطراب والقلق والخوف من الموت حوعاً

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٢٤٦ - ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الشطر هنا غير موزون وهكذا ورد في المصادر .

- هو وعياله - في صحراء موحشة ، ثم يصور حاجة هذا الذئب الذي يطوف به في وضع الضعيف المستكين الفقير إلى حاجته ، حتى استطاع أن يتوصل إلى استدرار عطفه ، ويدفعه إلى نحر أكرم إبله ليأكل منها ويطعم عياله ، وأسماء يريد من هذه الصورة البديعة للذئب وعياله ، أن يتوصل إلى إظهار كرمه ، حتى مع الذئب الذي يعد من أشرس الحيوانات وأبغضها عند العرب .

أما ابن عنقاء الفزاري ، فقد اعتنى بالأوصاف والملامح الخارجية للذئب ، وهذا التركيز على الأوصاف الخارجية وذكرها بالتفصيل لكي يتوصل بها في النهاية إلي وصف فرسه ، يقول في ذلك: (١)

وأَعْوَجُ مِسَنْ آلِ الصَّرِحِ كَأَنَّهُ الْعَى كَسْبَهُ أَطْسِرافَ لَيْسَلِ كَأَنَّهُ فَلَمَّا أَبَاهُ الرزقُ مِنْ كُل وجُهَةٍ فَلَمَّا أَبَاهُ الرزقُ مِنْ كُل وجُهةٍ طَوَى نَفْسَهُ طَيَّ الجَرِيسِ كَأَنَّه فَلَمَّا أَصَابَتْ مَثْنَهُ الشَّمْسُ كَلَّهُ وَقَامَ فَأَلْقَى مُلدَّةً فَوْقَ ظِلِّهِ وَفَكَسَكَ لِحُينِهِ فَلَمَّا تَعَادَيَا وَفَكَسَكَ لِحُينِهِ فَلَمَّا تَعَادَيَا وَفَكَسَكَ لِحُينِهِ فَلَمَّا تَعَادَيَا وَفَكَسِهُ وَفَكَسِهُ فَلَمَّا تَعَادَيَا وَفَكَسِهُ وَفَكَسِهُ فَلَمَّا تَعَادَيَا وَفَكَسِهُ وَفَكَسَلَ المَّاسِطُ وَكَأَنَّهُ وَعَارَضَ أَطُرافَ الصَّبَا وَكَأَنَّهُ وَعَارَضَ أَطُرافَ الصَّبَا وَكَأَنَّهُ وَعَارَضَ أَطُرافَ الصَّبَا وَكَأَنَّهُ وَعَارَضَ أَطُرافَ الصَّبَا وَكَأَنَّهُ

بِذِى الشَّنُّ سِيدٌ آبهُ اللَّيْلُ جَائِعُ وكَيسَ بِهِ ضَلْعٌ مِنَ الْخَمْصِ ظَالِعُ جَنُوبَ المَلاَ وآيِسَتْهُ المَطَامِعُ حَوَى حَيَّةٍ فِي رَبُّوةٍ فَهُو هَاجِعُ بِأَعْصَلَ فِي أَنْيَابِهِ السُّمُّ نَاقِعُ يَدَيْهِ وَمَطَّى صُلْبَهُ وَهُو قَابِعُ صَاى ثُمَّ أَقْعَى ، والبَلاَدُ بَلاَقِعُ وإِنْ ضَاقَ رِزْقٌ مَرَّةٌ فَهُو وَاسِعُ رِجَاعُ عَدِيرٍ هَزَّة الريحُ رَاتِعُ

هذه المشهد الحي للذئب الجائع ، الذي يطلب رزقه ، فلما أعياه طلب الرزق، طوى نفسه على ربوة ، فلما أصابته الشمس أخذ يتحرك ، والشاعر في كل ذلك يرصد جوانب وأجزاء حركته ، في قيامه وإقعائه وعوائه ، ويصور لحييه واعوجاج أنيابه .

وشعراء فزارة ، حين يصورون الذئب ، فإنهم يجعلون من تلك الصور مشاهد تفيض بالحركة والحياة ، ويستجلون فيها العواطف والحركات الوجدانية الخفية ، إلى

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٣٢٨.

جانب التصوير الدقيق للمشهد الخارجي ، وهم يستمدون ذلك من عبقرية شعرية خلاقه ، ومعايشة حقيقية لهذا الحيوان الشرس ، وإحساس عميق بمشاعره .

ولعل أهم ما يميز شعر الوصف عند فزارة ، وصفهم «الطِّيبْ » ، بجميع أنواعه وأشكاله وأسمائه . وفي ظني أن هذا نابعٌ من تبدل الحياة التي عاشها أبناء فزارة في الإسلام والتي شملت جميع نواحي الحياة.

ومن الأمثلة على ذلك ، قول مالك بن أسماء الفزاري ، يذكر أنواعاً من الطيب وتركيبته وأشكاله: (١)

فَـــأْر مِسْـــكِ بِزَنْبَـــقِ مَفْتُـــوقِ فَهُو أَحْورَى عَلَى اليَدَيْنِ شَرِيقِ أَطْيَبُ الطّيبِ طِيبُ أُمِّ أَبَان خَلَّطَتْ لُهُ بِعَنْ بَرِ وَبِنَ لِـ لِّ

ويستدل به مالك بن أسماء على زيارة محبوبته له ، في أبياتٍ بديعة منها قوله: (٢) بحَطِيم مَكَّةَ حَيثُ سَالَ الأَبْطَحُ وَرِحَالَنَا بَاتَتْ بِمِسْكِ تَنْضَحُ

زَارِتْكَ بَيْنِ مُسَبِّح وَمُكَبِّر فكأنَّ مَكةً والمُشاهِد كُلَّهَا

لَمْ يُنْكِرِ الكَلْبُ أَنِّي صَاحِبُ اللَّار وَعَنْبَرُ الْهِنْدِ مَشبُوبٌ عَلَى النَّار وَكَان يَعْرِفُ ريحَ الزِّقِّ وَالقَارِ

كما يتخذه رمزاً لسيادته وعلو مكانته بين الناس حيث يقول: (٣) لَوْ كُنْتُ أَحْمِلُ خَمْراً حِينَ زُرْتُكُمُ لَكِنْ أَتَيْتُ وَريحُ المِسْكِ تَفْغَمُنِي فَأَنْكُرَ الكَلْبُ ريحي حِينَ أَبْصَرنَي

وهـذا التنـوع في ذكر الطِّيْب وأنواعـه ، يـدل دلالـة واضحـة ، على مـا أشـرت إليـه سابقاً، من تبدل حياة الفزاريين ، من خشونة الحياة وشفف العيش ، وتتبع مساقط المطر ، إلى لين الحياة والاستقرار في حواضر العالم الإسلامي آنذاك .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فزارة ص٣٧١٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٣٦٧.

وحياة الاستقرار هذه أدت إلى تسيب بعض أفراد القبيلة ، والركض وراء اللهو واللذات ، فمنهم من وصف هذه الحياة ، وبعض مظاهرها ، فقد وصفوا الخمر وأثرها، ومجالسها الحافلة بأنواع المعازف والنساء ، على حمدٌ قمول مالك بن أسماء الفيزاري: (١)

> وَنَدْمان صِدْق قَالَ لِي بَعْدَ هَدْأَةِ فَقَالَ أَبُحْ لا يَابِنَ أَسْماءَ هَاكَهَا فَتَابَعْتُهُ فِيمَا أَرَادَ وَلَهِمُ أَكُن وَلَكِننَّى جَلْدُ القُوى أَبْدُلُ النَّدَى ضَحُوكٌ إِذًا مَا دَّبتِ الكَـأْسُ فِي الفَتَي

مِنَ اللَّيْلِ: قُمْ نَشْرَبْ، فَقُلتُ لَهُ: مَهْلاً كَمِيْتًا كَريح المِسْكِ تَزْدَهِ فُ العَقْلا بَخِيلاً عَلَى النَّدْمَان أَوْ شَكِسًا وَغْلاً وَأُشَرِبُ مَا أُعْطَى وَلاَ أَقْبِلُ العَلْلاَ وَغَــيَّرَه ســكْرٌ وَإِنْ أَكْــثَرَ الجَفــلاَ

والأبيات - كمالا يخفى - تتسم بطابع الفحر بشرب الخمر ، إلى جانب وصفها بشكل دقيق ، إلا أنه يريد من ذلك كله ، أن يستدل على كرمه وكثرة عطائه .

وله أيضاً في الخمر وتلاعبها بالعقول: (٢)

يَتْرِكُ الشَّيْخُ والفَتَى مُرْجَحِنَّا يَحْسِبُ الجَاهِلُونَ أَنَّا جُنِنَّا

حَبَّذَا لَيْلَتِ يِ بِتَ لِ بَوَنَّ اللَّهِ ا مِنْ شَرَابِ كَأَنَّــهُ دَمُ جَــوْفِ حَيثُ دَارَتْ بنا الزُّجَاجَةُ دُرْنَا

وفي الشعر العربي هناك أوصاف تتسم بطابع السخرية ، وتثير الضحك ، وأحتتم فن الوصف عند شعراء فزارة ، بوصفٍ من هذا القبيل ، حين يصف أبوالجليد الفزاري، حارية سوداء ضخمة عريض المعطس: (٦)

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فيزارة ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسة ص٢٦٩.

إِنْ لاَ يُصِبْنِي أَجَلِي فَا خُتَرَمْ عَرِيضَةَ المعْطَسِ خَشْنَاءَ القَدَمْ إِذَا ابْنَهَا جَاءَ بِشرِ لَمْ يُلَمَ

أَشْتَرِي مِنْ مَالِي صِنَاعاً كَالصَّنَمْ تَكُسونُ أُمَّ وَلَسدِ وَتُخْتَسدِمْ يُقْتُلُ النَّاسَ وَلاَ يُوفِي الذِّمَسمُ

والأبيات تتجلى فيها خفة الروح التي اشتهر بها أعراب الجزيرة العربية ، هذا إلى جانب ما فيها من دقة الوصف لهذه الجارية الزنجية ، عريضة المعطس خشناء القدم ، و التي تجمع من المنافع ما لم يجتمع في امرأة من قبل فهي تؤدي دور الزوجة والخادمة في وقت واحد . ومن منافع هذه الجارية أو من فضائلها كذلك أن ابنها الذي لن يكون في مستوى الأحرار من أبناء القييلة سوف يكون له هامش من الحرية يبيح له أن يقتل الناس و ينقض العهود و المواثيق دون أن يؤخذه أحد بشيء ، وكيف يؤخذ الناس ابن جارية زنجية لئيم الأصل خبيث المحتد... إنها سخرية الأعراب ولكنها لا تخفي ما كان عليه بعض أولئك القوم من طيش و نزق و رغبة في العدوان على الأخرين

#### تطور موضوعات شعر فزارة وتأثرها بالإسلام

نعرض في هذا المبحث ، تأثير الإسلام على شعراء فزارة ، ومدى استجابة الشاعر الفزاري للإسلام وتمثل هذا الدين الجديد والدعوة له .

وقبل الشروع في ذلك لابد من عرض المقدمات - التي أحسبها ذات صلة وثيقة بالموضوع - ممّا يتيح لنا التعرف على بعض التأثيرات العامة التي أثرت في الشعراء العرب، وانعكست بالتالي على نتاجهم الأدبى .

ومن أهم تلك المؤثرات ، البيئة المحيطة بهم ، والموروث الثقافي العربي ، والمورث الأحنبي الذي وصل إليهم من الأمم الأحمرى ، وهذه في مجموعها تكون المحزون الثقافي والفني للشاعر ، ويستطيع الشاعر بها أن يفصح عن ذاته ويعبر عمّا يجول بخاطره .

ولكي تتضح صورة هذه التأثيرات في شعراء فنزارة ، أعرض بعض الأمثلة من نتاجهم الأدبي ، ومن أمثلة تأثير البيئة على الشاعر الفزاري ، قول حلحلة بن قيس الفزاري وسعيد بن أبان الفزاري ، حين قدما للقتل ، فقند دلّل كلُّ واحد منهما على قوة صبره وتحمله لمصيبة القتل ، بأن جعل مثالهما في ذلك الجمل ، الذي عرفه العربي عن قرب مستبصراً صبره وتحمله ، يقول حلحلة : (١)

أَصْبَرُ مِنْ عَوْدٍ بِدِّفِيهِ الجَلَبِ قَدْ أَثَّرَ الْغُروضُ فِيه وَالْحَقَبِ الْحَدِيثِ

ويقول سعيد: (٢) أَصْبَرُ مِنْ ذِي ضَاغِظٍ عَرَكْ رَكِ أَلْقَى بِوَانِسِي زُوْرِهِ لِلْمَـبْرِكِ

ومن الأمثلة أيضاً ، قول زميل بن أبير الفزاري ، يهجو خارجة بن ضرار المري: (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٣١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٣٠٦.

## فَإِنَّكَ وَسْتِبْضَاعَك الشِّعْرَ نَحْوَنَا كَمُسْتَبْضِعِ تَمْراً إِلَى أَرْضِ خَيْبَرَا

فزميل يشبه نفسه في كثرة شعره وانقياد القوافي له ، بأرض خيبر ، التي تعدد من مواطن التمر والنخيل في جزيرة العرب ، فخارجة أخطأ حين تعرض له بالهجاء، لأنه كمن يبيع التمر في أرض التمر « أرض خيبر » .

والبيئة التي عاش فيها الشاعر الفزاري ، كانت بحق بيئة غنية بمواردها ، وتعدّ من أخصب بيئات جزيرة العرب<sup>(۱)</sup> ، والشاعر الفزاري تفاعل مع هذه البيئة ، يفيد ويستمد منها ، ويعبر عنها ، ويستمد منها أفكاره ومعانيه وصوره وأخيلته ، وبالتالي انعكست ظلالها وألوانها على شعره كما رأينا في الأمثلة السابقة .

أمَّا عن الموروث الثقافي المعرفي العربي ، الذي يمثل الرافد الثاني ، وأثر في الشعراء ، فيتمثل في الأحبار والحكايات والاعتقادات التي كانت تدور في محتمع جزيرة العرب ، وهذه تختلف من حيث واقعيتها وصدقها أو منا تحمله من ملامح الأسطورة والخرافة ، ومن أمثلة ذلك الهامة والغول ودماء الملوك ... ، التي تتردد كثيراً في الشعر العربي ، ومن ذلك، قول ابن طوعة الفزاري : (٢)

إِذَا قِيلَ أَيْنَ الْمُشْتَفَى بِلِمَائِهِمْ وَأَيْنَ الرَوَابِي والفُرُوعُ المَعَاقِلُ أَيْنَ الرَوَابِي والفُرُوعُ المَعَاقِلُ أَشِيرَ إِلَيْنَا أَوْ رَأَى النَّاسُ أَنَّنَا لَهُمْ جُنَّةٌ إِنْ قَالَ بِالحَقِّ قَائِلُ

فالعرب قديماً كانوا يعتقلون ، أن دماء الملوك تشفي من داء الكلب ، وظل هذا الاعتقاد يتردد حتى في أشعار الإسلاميين ، كما هو الحال عند ابن طوعة الفزاري .

أمًّا عن الموروث الثقافي الأجنبي ، الذي يُعَدُّ الرافد الثالث ، والمنهل الذي أفاد منه الشعراء ، والذي ساعد على هذا التبادل الثقافي بين العرب والأمم الأخرى ، موقع جزيرة العرب التي تتوسط الحضارتين القائمتين آنذاك (فارس والروم) ، وكذلك العلاقات التجارية والرحلات والاستيطان ، كلُّ هذا من شأنه أن يحدث امتزاجاً ثقافياً بين العرب والأمم الأخرى .

<sup>(</sup>١) انظر مبحث بلاد فزارة من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج البيتين في ديـوان فــزارة ص٣٠٦ .

ومن ثمرة هذا الامتزاج الثقافي وأثره على شعر فزارة ، قصة (عرار وكحل) وهما بقرة وثور كانا في سبطين في بني إسرائيل ، فُعقر كحل وعقرت به عرار ، فوقعت الحرب بين السبطين حتى تفانوا<sup>(۱)</sup> ، وهذه القصة وجدت طريقها إلى شعر فزارة ، وبالذات عند ابن عنقاء الفزاري ، حين استدل بها على تساوى القتلى بين عبس وفزارة في أحد الأيام التي وقعت بينهما يقول ابن عنقاء الفزاري : (٢)

كِلاَ الفَرِيقَيْنِ أَغْنى قَتْلَ صَاحِبهِ هَذَا القَتيلُ بِمَيتِ أَمْسَ مَطْلُولِ بَاءَتْ عِرَارُ بِكُحْلٍ وَالرِّفَاقُ مَعًا فَلاَ تَمَنَّ وا أَمَانِيَّ الأَضَالِيلِ

هذه هي المؤثرات المحيطة بالشاعر ، والتي تتك أثراً وبصمات واضحة على الشعر، وتظهر من حين إلى حين . والإسلام دين سماوى جاء منهجاً شملاً للحياة، وهو في صدد ماكان عليه العرب ، فإنه بدل كثيراً من المفاهيم والمبادى والقيم والتي كانت تعدُّ في الجاهلية من الثوابت والأساسيات ، وفي نفس الوقت أقر عاداتٍ وحض على فعلها ، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة .

أما عن أثره في الحركة الشعرية في صدر الإسلام ، فإن الباحثين ، قديماً وحديثاً ، كانوا على النقيض في إثبات هذا الأثر في الشعر والشعراء فبعض الباحثين ، يرى أن الشعر توقف أو ضعف في صدر الإسلام ، ومنهم ابن خلدون الذي يقول في مقدمته «انصرف العرب عن الشعر أول الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم مسن أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر زماناً ، ثم استقر ذلك وأونس الرشد من الملة ، ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحَظْره وسمعه النبي وأثاب عليه ، فرجعوا حينهذ إلى ديدنهم منه »(٣).

ومن قبله ، قال ابن سلام بهذا الرأى ، يقول : « فجاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت العرب عن الشعر وروايته

<sup>(</sup>١) الضبي ، أمثال العرب ص١٠٨/١٠٧ ويضرب للدلالة على التساوي .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج البيتين في ديوان فزارة ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) المقدمـه ٤٢٧ . عبدالرحمـن بـن خلـدون ، تحقيـق الدكتـور علـى عبدالواحـد وافي ، الطبعـة الثالثة، القاهرة .

فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر...»(١).

ومن المعاصرين من خالف هذا الرأى ، وأكد أن الشعر ظل مزدهراً فى صدر الإسلام ، وليس بصحيح أنه توقف أوضعف ، وأخذ يناقش أراءهم ويرد عليها ، ويستشهد بالأدلة على أزدهار الشعر في صدر الإسلام ، «والفكرة التي شاعت بين الباحثين عرباً ومستشرقين من أن الإسلام لم يترك آثاراً عميقة فى نفوس المخضرمين ، وخاصة أهل البادية ، تعد فاسدة ، فقد نفذت أشعة الإسلام النيرة إلى قلوبهم جميعاً . ونحن نقف عند خمسة منهم يُعَدُّون فى طليعتهم هم حسان ابن ثابت وكعب بن زهير ولبيد والحطيئة والنابغة الجعدي ، لنرى فيهم مدى تأثر المخضرمين بالإسلام ، ولندل في وضوح على أن هذا التأثر لم يقف عند شعراء المدينة من مثل حسان، فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعمَّقهم على نحو ما سنرى عند لبيد والنابغة الجعدي (٢) .

إذًا نحن أمام رأيين مختلفين حداً ، الأول ينفي أن يكون للإسلام أثر على الشعر والشعراء في صدر الإسلام ، والأخر يثبت أثر الإسلام على الشعراء المخضرمين ، وهذا الأثر لايختص بشعراء المدينة النبوية وحدها ، بل يتعدها إلى شعراء البادية ، البعيدين عن مركز إشعاع الإسلام .

وإذا أردنا أن نتعرف على أثر الإسلام على شعر وشعراء فزارة ، ينبغي علينا أولاً أن نتعرف على ماهية هذا الأثر ، ويمكن أن نحدد هذا الأثر في مجموعة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام ، أولاً من حيث العقيدة والعمل بها ومدى ظهورها في شعرهم والدعوة إليها ، وثانيًا من حيث السلوك الخلقي ونبذ الفواحش والرذائل ومراقبة الله في أفعالهم وأقوالهم ، وذلك من خلال ما جاء عنهم من الأخبار والروايات .

<sup>(</sup>۱) ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ص۲۲ . قرأه وشرحه ، محمود محمد شاكر ، مطبعة المدنى ، مقدمة المحقق ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م .

<sup>(</sup>٢) د. شوقي ضيف ، العصر الإسلامي ص٤٢ وما بعدها . دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثامنة .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص٧٦.

وعندما نرصد مشل هذه التغيرات الفكرية الي أحدثها الإسلام على المفاهيم والمبادئ والأسس ، فسوف نجد التمايز بين شعراء فزارة في الانفعال بالإسلام والقدرة على التعبير عن هذه المبادئ والأسس التي جاء بها الإسلام .

وشعراء فزارة في تأثرهم بالإسلام فريقان ، فريق أثر الإسلام فيه بشكل واضح حلي ، وبدل كثيراً في أمور حياته ، وتعمقه بشكل جذري حتى بدل معتقداته وأخذ كل هذا يظهر في شعره ، وفريق آخر أثر فيه الإسلام ، بقدر الأخذ منه والالتزام به . وعلى هذا الأساس يكون الإسلام قد أثر في كلا الفريقين وأصبح جزءاً أساسياً من التكوين النفسي لهم، إلا أن كفة أحد الفريقين ترجح على الأخرى في أثر الإسلام عليها . وفي ظل هذا الأثر سوف نرى نزعات إلى الجاهلية وحنيناً إلى عادتها ، وسوف نتبين كل هذا في الأمثلة التي أعرضها .

ومن أصحاب الاتجاه الأول ، الذين استجابوا للإسلام ، وأخذوا يعبرون عن أفكارهم من منطلق إسلامي ، المسيب بن نجبة الفزاري وقراد بن أقرم الفزاري . فالمسيب بن نجبة بجانب أشعاره التي تدل على تعمق الإسلام في نفسه وتمكن الإسلام منه ، نجد له جانباً عملياً في حركة الجهاد الإسلامية ، فقد شهد القادسية وفتوح العراق وكان مع على رضي الله عنه في مشاهده ، ومن أشعاره التي تفصح لنا عن نفسية المسيب قوله : (١)

وَلَسْتُ كَمَنْ خَانَ ابْنَ عَفَّانَ مِثْلَهُمْ وَلَكِنْ مَثْلَهُمْ وَلَكِنْ تَبَغَّى جَنَّةٍ أَتَّقِى بَهَا شَهِدْتُ رسُولَ اللَّهِ بِالجَوِّ قَائِمًا

وَلاَ مِثْلَ مَنْ يُعْطِي العُهُوْدَ وَيَغْدِرُ لَعَلَّ ذُنُوبِي عِنْدَ رَبِّي تُغْفَرُ يُبَشِّرُ بالجَنَّاتِ وَالنَّارَ يَنْسَلْرُ

فبحانب ما يظهر في هذه القطعة من التعاطف والوفاء للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه والشحاعة التي يتحلى بها المسيب، تتضح شخصية المسيب من حانبين: العقدي والسلوكي، فالإيمان بالجنة والنار والرسول و تكفير الذنوب، تعد من العقيدة التي يجب التصديق بها، أمَّا الجانب السلوكي الخُلُقي، مثل إقرار

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٨٨.

العهود والمواثيق وذم الغدر، تعد من مكارم الأخلاق عند العرب الجاهليين، وأقرها الإسلام وأمر بالأخذ بها .

ومن النماذج الشعرية التي تمتاز بالطابع الإسلامي الجلي ، قول قُراد بن أَقْرم الفزاري: (١)

# أبِي الإسْلاَمُ لاَ أَبَ لِي سِواهُ إِذَا هَتَفُوا بِبَكْر أَوْ تَمِيمِ دَعِيُّ القَوْمِ يَنْصُرُ مُدَّعِيهِ فَيُلْحِقُهُ بِذِي النَّسَبِ الصَمِيمِ

ودعوة الشاعر إلى رابطة الإسلام واضحة كل الوضوح وتتمثل في فكر الشاعر عن طريق الأفق الشعري، في أسلوب جميل، وعاطفة صادقة، مما يجعل لمثل هذه الدعوة وغيرها صدى أوسع وأفقاً أكبر، حيث يجعل من الإسلام الرابطة الأقوى والقطب الأكبر الذي يجمع شتات المسلمين، ويطرح مادونها من العصبيات أو ما يدعوا إليه الناس من الشعارات المزيفة والأفكار المخادعة.

وتجدر الإشارة إن الغاية الفنية والتجويد الشعري، لم يكن مقصود الشاعر إبان ذلك الزمن، فالمجتمع آنذاك في طور التأسيس، والفتن والأحداث عليه متلاحقة، فكان غاية الشاعر حينئذ التعبير عن المشاعر والأحاسيس تجاه ذلك كله، وفي أحيان كانت المقطوعات الشعرية تجيء عن طريق تقرير مباشر، يرافقها دفقة عاطفية جياشة، وبهذه القوة العاطفية اكتسبت تلك الأبيات وغيرها مكانة فنية عالية.

ومن أصحاب الاتجاه الثاني الذين أثر فيهم الإسلام بقدر الأخذ منه ، إلا أن لهم نزعات إلى الجاهلية وعاداتها ، عيينة بن حصن الفزاري وزميل بن أبير الفزاري، ويعدان من مخضرمي الجاهلية والإسلام ، والطابع العام لشعرهما فيه الكثير من السروح الجاهلية بل والجنين إليها والتأسف عليها .

ومن هذه المواقف ، حين ارتد عينة بن حصن عن الإسلام في جملة من ارتد من العرب، وبعد أن أردك عيينة خطأه ، وعفا عنه الصديق رضي الله عنه أنشد عيينة أبياتاً يشكر فيها الصديق ، ومنها قوله : (٢)

## إنِّي لَشَاكِرُ نِعْمَةِ الصِّدِّينَ فَاكَ الْمَعَسَّبُ بِالْأُمُورِ عَتِيتِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتـين فـي ديـوان فـزارة ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٣٤٧.

ضَاقَ الفَضَاءُ وَلَمْ يَسِغْنِي رِيقِيَ لأَخُو الضَّلاَلِ مُجَانِبُ التَّوفِيــقِ وَاللَّهِ لَهُ عَفْهُ وَفِضَالُهُ وَاللَّهِ لَهُ وَفِضَالُهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبَهُ اللَّهُ حَرْبَهُ

وبعد هذه التوبة والندم التي نلمسها من خلل الأبيات السابقة ، نجد أن عيينة يستخف بشرب الخمر وذلك في أبيات يخاطب فيها عمرو بن معدي كرب ، حين نزل عليه ضيفًا، يقول : (١)

فَنعِمَ الْفَتنى المَندُّدَارُ وَالْمَتضَيَّفُ نَخِيلَةَ عِلْمِ لَمْ يَكُنْ قَطُّ يُعْرَفُ كَلُوْنِ انْعِقَاقِ البَرْقِ واللَّيْلُ مُسْدِفُ تُرَدُّ إِلَى الإِنْصَافِ مَنْ لَيْسَ يُنْصِفُ أَرِدُ إِلَى الإِنْصَافِ مَنْ لَيْسَ يُنْصِفُ إِذَا صَدَّنا عَنْ شُرْبِهَا المُتَكلِّفُ وَقُورُ أَسَدُ وَأَعْرَفُ وَقُورُ أَسَدُ وَأَعْرَفُ وَقُورُ أَسَدُ وَأَعْرَفُ

جُزِيتَ أَبَا ثَوْرٍ جَزَاءَ كَرَامَةٍ قَرَيْتَ فَاكُرَامَةٍ قَرَيْتَ فَاكُرَمْتَ القِرَى وَأَفَدْتَنَا وَقُلْتَ حَلاَلٌ أَنْ تُدِيرَ مُدَامَةً وَقُلْتَ حَلاَلٌ أَنْ تُدِيرَ مُدَامَةً وَقَدَمْتَ فِيهَا حُجَّةً عَرَبِيّةً وَوَقَدَمْتَ فِيهَا حُجَّةً عَرَبِيّةً وَأَنْتَ لَنَا وَاللهِ ذِي العَرْشِ قُدُوةً وَأَنْتَ لَنَا وَاللهِ ذِي العَرْشِ قُدُوةً نَقُولُ أَبُو ثَوْرٍ أَحَلَ حَرَامَهَا حَرَامَهَا

أمَّا زميل بن أبير فقد أخذت الروح الجاهلية عنده اتجاهاً آخر تتمثل في الحرص على الثأر من بعض أعدائه ، فحين قتل سالم بن دارة ، دون أن يحسب حساباً للإسلام وما فيه من زواجر عظيمة تنهى عن قتل النفس المسلمة إلا بحقها ، بل ذهب إلى أكثر من ذلك حينما راح يتغنى بهذا الجرم ، ويهتف به على نحو ماكان يصنع الجاهليون وذلك حين يقول: (٢)

وَيَوْمَ الْتَقَيْنَا مِنْ وَرَاءِ شَرَافِ وَأَنْبَاتُهُ أَنَّنِي ابن عَبْدِ مَنَافِ فَقُلْتُ الْتَحِفْهُ دُونَ كُلِّ لِحَافِ

لَقَدْ غِظْتَنِي بِ الجَوِّ جَوِّ كُتَيْفَةٍ قَصَرْتُ لَهُ الدَّعَوى لِيعْرف نِسْبَتِي رَفَعْتُ لَـهُ كَفِّي بِ أَبْيضَ صَسارِم

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢١١.

ويقول أيضاً: (١)

أَنَا زُمَيْ لَ قَارَهُ وَكَاشِفُ السُّبَةِ عَنْ فَضِزَارَهُ

ومن الروح الجاهلية التي لا زالت معلقة بنفس زميل ، القذف ، وهذه الجريمة تعدُّ من السبع الموبقات ، ولكن هذا لم يردع زميل من إشاعه مثل هذه الجريمة في شعره يقول: (۲)

عَوَانٌ نَأَتْ عَنْ فَحْلِهَا وَهْيَ حَامِلُ لِطُهْ رِكَ إِلاَّ نَفْسَ هَا مَنْ تُبَاعِلُ وَلَسْتُ بِرَبْلِ مِثْلِكَ احْتَمَلَتْ بِهِ فَجئتَ ابنَ أَحْلاَمِ النّيامِ وَلَمْ تَجِدْ

ومن أمثلة التأثير بالإسلام والاستفادة من معانيه السامية ، الاقتباس المباشــر أو غــير المباشر لمعان وألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، ومن أمثلة ذلك قول أسماء بن خارجة الفزاري: (٣)

وَلاَ تَنْطِقِي فِي سَورَتِي حِين أَغْضَبُ خُذي العَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي

فاالاستفادة بالآية القرآنية: ﴿ خُلْ الْعَفْوَ وَأَمُس بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَسنْ الْجَاهِلِينَ ﴾ ( أ ) واضح ، وهذه الاستفادة لاتتوقف عند حدود المعنى ، بـل جـاءت في صورة لفظية تكاد تقترب من ألفاظ الآية القرآنية .

ومن أمثلة ذلك ، قول مالك بن أسماء الفزاري(٥):

وَلَوْ مَدَّ أَسْبَابَ الْحَيَاةِ لَـهُ الدَّهْرُ

إِذَا المَوْءُ وفَّى الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دُونَ مَا يَأْتِي حَيَاءٌ وَلاَ سِتْرُ فَذَرْهُ وَلاَ تَنْفُسْ عَلَيهِ اللَّذِي أَتَى

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٥١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف آية: ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٣٦١.

فالإشارة إلى بلوغ سن الأربعين وإكتمال النضج العقلي للإنسان فيها ، جاءت في قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ فِي قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَ لَكَ ... الآية ﴾ (١) . يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : ﴿ إنه لايتغير المرء غالباً عمّا يكون عليه ابن الأربعين ﴾ (٢) ، فالمرء إذا بلغ سن الأربعين و لم يكن له من دون المعاصي نذير ولا حياةً ، فالأمل في توبته بعد ذلك قليل إلا أن يشاء الله شيئاً .

ومن أمثلة الاستفادة من الحديث النبوي الشريف ، قول أسماء بن خارجة الفزاري: (٣)

# هي الضِّلَعُ العَوْجَاءُ لَسْتَ مُقِيَمَهَا أَلاَ إِنَّ تَقْوِيمَ الضُّلُوعِ انكِسَارُهَا

فالإستعانة واضحة بحديث الرسول ﷺ: «المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وهي يستمتع بها على عوج فيها »(1).

### أثر الإسلام في التشكيل الفني لشعر فزارة:

اتسع تأثير الإسلام على الشعر والشعراء حتى شمل موضوعات الشعر التي ينظم فيها الشعراء ، وهذا التأثير سار في اتجاهين ، الأول: تطور في موضوعات الشعر التي ورثوها عن القدماء كالغزل والمديح والهجاء ... ، أمّا المسار الآخر: فهو إنشاء موضوعات حديدة كالزهد والمواعظ والحث على العمل الصالح.

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف آية: ١٥.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱۵۷/۶.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج البيت في ديوان فزارة ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٦١٦/٦ الحديث رقم ٢٦٣٧٠ .

ومن أمثلة المسار الأول ، وهو التطور الذي أحدثه الإسلام في موضوعات الشعر القديمة ، كالغزل مثلاً ، نرى أن الإسلام نظم علاقة الرجل بالمرأة ، وأحاطها بسياج الحشمة والوقار ، وجعل بينهما حدوداً فاصلة ، ومحاذير أنذر من الوقوع فيها ، ومن الشعراء من استلهم تلك المعاني الجميلة ودعا إليها في شعره ، ومن تلك النماذج التي جاءت في شعر فزارة ، قول أسماء بن خارجة الفزاري<sup>(۱)</sup>:

وَيَا وَلِسِي النَّعْمَاءِ وَالْمِنسن قَدَّرْتَ أَن لاَيَكُونَ لَـمْ يَكُـن لَـمْ تُرنِـى وَجْهَهَـا وَلَـمْ تَرَنِـي إذْ لَيْسَ بَعْضُ الجيران بالسَّكَن

يَا مُــنْزِلَ الغَيــثِ بَعْدَمَــا قَنَطُــوا يَكُونُ مَا شِئْتَ أَنْ يَكُونَ ومَا لَو شِئْتَ إِذْ كَانَ حُبَّهَا عَرَضًا وَيَا جَارَةَ البَيْتِ كُنْتِ لِي سَكِنًا

ونرى أسماء في موضع آخر ينفي عن أمه الفاحش من القول والفعل: (٢) أَن أقول الخَنَا لَكُمَم يَاصَفِيَّهُ أسْرعَ البَاذقُ المَقَديُّ فِيهِ

لَعَـنَ اللَّـهُ شَـرْبَةً جَعَلَتْنِــي لَمْ تَكُونِي أَهِلاً لِلذَاكِ وَلَكِنْ

ومنهم من كان يستلهم بعض المعاني الإسلامية كفكرة العفو ، وذلك نحو قول أسماء بن خارجة الفزاري: (٣)

وَلاَ تَنْطِقِي فِي سَورَتِي حِين أَغْضَبُ خُـذي العَفْوَ مِنِّى تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِـي فَإِنَّكِ لاَ تَدْرِينَ كَيْفَ الْمُغَيِّب وَلاَ تَنْقُرِينِي نَقْرَةَ اللَّهُ فُ مَسرَةً إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَلْبَثِ الْحُبُّ يَذْهَب فَإِنِّي رَأَيْتُ الْحُبَّ فِي الْقَلْبِ والأَسِي

إلى غير ذلك من مثل هذه الأمثلة التي تعبر عن هذه المعاني في إطار العفة والأخلاق الفاضلة بعيدة كل البعد عن الفحش والإسفاف.

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٤٤.

أمًّا التطور الذي حصل في شعر المدح ، فإن الشعراء أحذوا يعلون من قدر الجانب الديني في الممدوح ويثنون على هذه الصفات والفضائل الدينية.

ومن فزارة من مدح بشكل خاص آل بيت محمد رضي المثلة ذلك ، مدح كلثم بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب: (١)

لِكَلْشَمَ يُزْهَــى لِلضَّيُــوفِ وَقُودُهَا وأُخْرَى يَمَانِيُّ أَمَادٌ ثَرِيدُها وَلاَ النَّاسِ إلاَّ أُمُّ مُوسى تَسُودُهَا وَمِـنْ جَعْفَــرِ آبَاؤُهَــا وَجُدُودُهـــا

أَلاَّ إِنَّ بِالْفَرْشَـيْنِ نَـاراً كَرِيمَـةً إذَا نَزَلَتْهَا رفْقَةٌ مُضَريُّةً فَمَا فِي قُرَيْتِ كُلِّهَا مِنْ كَرِيْمَةٍ أَجَلُ إِنَّهَا بِنْتُ النَّبِي مُحَمَّدٍ

ومن شعراء فزارة من مدح الخلفاء الراشدين ، وصوروا عدلهم وعفوهم ، ومن ذلك قول عيينة بن حصن الفزاري في مدح الصديق رضي الله عنه: (٢)

ذَاكَ الْمُعَصَّبُ بِالْأُمُورِ عَتِيتِ مِنْ فَرْعِهَا وَمِن اسْمِهَا الغرْنِيق ضَاقَ الفَضَاءُ وَلَمْ يَسِغْنِي ريقي طُـولَ الشَّـجَا وَتَنــاولَ العَيُّـوق

إنِّي لَشَاكِرُ نِعْمَةِ الصِّدِّيـق تَنْمِيهِ مِنْ تَيْم بِنِ مُسرَّةَ خَيْرُهَا واللَّهِ لَوْلاً عَفْوُهُ وَفِضَالُهُ أَنْتَ اللَّذِي كُنَّا نُؤَمِّلِلُ دُوْنَــَهُ

وعلى هذا النحو من التطور الذي حصل في شعر المدح ، جاء شعر الهجاء ، إذ أخذ الشعراء يهجون خصومهم بالفساد والخروج عن الحدود والشرائع السماوية، ومن أمثلة ذلك ، قول حجر بن معاوية الفزاري يهجو منظور بن زبان الفزاري وكان قد انتهك بعض الحدود بتزوجه امرأة أبيه ، يقول حجر : (٣)

فَالآنَ أَنْتَ بِطُولِ الغَمْنِ مَعْذُورُ

لَبُّسَ مَا خَلَّفَ الآبَاءُ بَعْدَهُم فِي الْأُمَّهَاتِ عِجَانُ الكَلْبِ مَنْظُورُ قَدْ كُنْتَ تَغْمِزِهَا والشَّـيخُ حَاضِرهـا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٧٨.

أمَّا شعر الحماسة ، فقد كان تأثير الإسلام فيه أقوى وأكثر وضوحاً ، وذلك بسبب حركة الجهاد الإسلامية واشتراك عدد غير قليل من أبناء فزارة فيها ، ومن أمثلة ذلك المسيب بن نجبة الفزاري ، الذي كانت مقطوعته في الجهاد ، تتسم بطابع الحماسة والقوة والجهاد في سبيل الله ، ومنها قوله : (1)

قَدُ عَلِمَدَ مَيَّالَدَةُ الذَّوَائِنِبِ وَاضِحَدَةُ اللَّبُداتِ وَالسَّتُرائِبِ أنِّدي غدداةَ السرَّوْعِ والتَّغَدالُبِ أشدجَعُ مِدنْ ذِي لِبَددٍ مُواثِدبِ قطاعُ أقْدرَانِ مَحُدوف الجَدانِبِ

إلى غير ذلك من الأمثلة والأبيات القوية التي تدل بصدق على شخصية الجاهد

أمَّا المسار والاتجاه الآخر الذي ظهر في شعر هؤلاء الإسلاميين هو استحداث شعر الزهد ، كفن حديد قائم بذاته ، يدل على مبلغ تأثر شعراء فزارة بالاسلام ،

ومن ذلك قول أسماء بن خارجة الفزاري: (٢)

ياخَدُّ إنك إِن تُوسَّدُ لَينا وَسِّدْتَ بَعْد المَوْتِ صُمَّ الجَنْدَلِ فَاعْمَل لِنَفْسِك فِي حياتِك صَالًا فَلَتَنْدَمَ نَّ غَدًا إِذَا لَمْ تَفْعَلِ فَاعْمَل لِنَفْسِك فِي حياتِك صَالًا

ومن أمثلة ذلك قول مالك بن أسماء الفزاري: (٣)

أَيهَا الْمُشْفِقُ اللِّحَ حِلْدَارًا إِنَّ لِلْمَوْتِ طَالْبَا وَرَقِيبَا فَضَلُ مَا بَيْنَ ذِي الغِنَى وَأُخِيهِ أَنْ يُعَارَ الغَنِيُّ ثُوْبًا قَشِيبا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٣٥٣.

والحق أن تقييم أثر الإسلام في الشعر قضية في منتهى الخطورة ، ومن الصعوبة أن ينتهي فيها الباحث إلى قول حاسم ، وذلك بسبب عوامل كثيرة مثل ضياع كثير من الشعر ، ومثل الفساد والنحل الذي دخل في كثير من الشعر أيضاً وغير ذلك من عوامل العصبية وما شابه ذلك ، ولكن على وجه الإجمال نستطيع القول إن الإسلام قد ترك بصماته الواضحة على شعراء فزارة وخاصة أولئك الذين رقت أفتادتهم وكان لديهم من رقة الإحساس ما يرصد تغيرات الحياة وما طرأ عليها من قيم جديدة جاء بها الإسلام .

#### خصائص شعر فزارة وسماته الفنية

#### ١ – لغة فــزارة :

لغة فزارة هنا بمعنى لهجتها «واللهجة هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى يئة خاصة ، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة . وبيئة اللهجة هي حزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات ، لكل منها خصائصها ، ولكنها تشترك جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض ، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث ، فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات، هي التي اصطلح على تسميتها باللغة . فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين اللغة واللهجات لكل منها ما يميزها . وجميع هذه اللهجات تشترك في محموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات "(۱) .

وفزارة قبيلة قيسية مضرية توافق لهجتها لهجات القبائل القيسية الأحرى (قيس عيلان) التي تشاركها هذا النسب، وتقترب من اللهجة التي أجمع عليها العرب، في أواحر العصر الجاهلي، وهي لهجة قريش.

والفترة التي يتناولها هذا البحث ، تشمل العصر الجاهلي وتمتد حتى نهاية العصر الأموي ، وهذه الفترة تمثل مرحلة النضج التي وصلت إليها اللغة العربية ، بل أقصى ما وصلت إليه العربية من تطور ، وهي نفسها فترة الاستشهاد التي حددها علماء العربية بالقرن الثاني في الأمصار والقرن الرابع في البادية (٢) .

ومن خلال تتبع شعر فزارة ندرك إلى حدٍ كبير سلامة لهجتها ، وخلوها من الظواهر اللغوية الشاذة ، اللهم إلا بعض الظواهر القليلة اليتي تؤكد تميز هذه القبيلة أكثر من أي شيء آخر ، ويمكن أن نحكم على لهجتها بالفصاحة وخلوها من مظاهر الضعف .

<sup>(</sup>١) إبراهيم أنيس ، في اللهجات العربية ص١٦ ، مكتبة الأنجلو ، ط ١٩٧٣م .

<sup>(</sup>٢) انظر حزانة الأدب ، البغدادي ٣/١ .

ونستطيع أن نضع أيدينا على كثير من الدلائل التي تؤكد مكانة قبيلة فزارة وفصاحة شعرائها وعلو مرتبتهم في البيان العربي، هذا إلى جانب مافي أشعارهم من شواهد على غرائب اللغة وشواردها، وبدائع الـتراكيب العربية، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عبقرية العربية وسعة مجالها. وفي نهاية هذا المبحث سوف أعرض لمعض جهود علماء اللغة والنحو من فزارة، والتي تؤكد على مكانة القبيلة من حيث فصاحتها وسلامة لغتها.

#### الظواهر اللغوية:

هناك بعض الظواهر اللغوية التي تميز قبيلة فزارة عن غيرها من سائر القبائل ، ومن أهم هذه الظواهر :

### ١) - إحلال صوت معتل محل آخر معتل (إحلال الياء محل الألف):

يقول سيبويه: «وذلك قول بعض العرب في «أفعًى»: (هذه أفعَيُ) وفي «حبلَي»: (هذه حبلَيُ ) وفي «مثنَى»: (هذه حبلَيُ ) وفي «مثنَى»: (هذه مثنَيُ ) فإذا وصلت صيرتها ألفا. وكذلك كل ألف في آخر الاسم. حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة فزارة وناس من قيس، وهي قليلة. فأمَّا الأكثر الأعرف فأن تدع الألف في الوقف على حالها ولا تبلها ياء. وإذا وصلت استوت اللغتان، لأنها إذا كان بعدها كلام كان أبين لها منها إذا سكت عندها، فإذا استعملت الصوت كان أبين »(1).

وقد عُزيت هذه اللهجة إلى فزارة (٢) ، وقيس (٣) ، وطيء (٤) ، وعزاها سيبويه في موضع آخر إلى ناس من قيس وأهل الحجاز ، فقال : « وبعض العرب يقول : صَورَيْ

<sup>(</sup>۱) تحت عنوان: «هذا باب الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف حرفاً أبين منه يشبهه ، لأنه خفى وكان الذي يشبهه أولى ، كما أنك إذا قلت: «مصطفّين» ، حست بأشبه الحروف بالصاد من موضع التاء لا من موضع آحر » الكتاب ١٨١/٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧٦/٦ ، والرضى شرح الشافية ٢٨٦/٢ ، والتصريح ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الرضى شرح الشافية ٢٨٦/٢ ، والتصريح ٣٣٩/٢ ، وابن يعيـش ، شـرح المفصـل ٧٦/٦.

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧٧/٩ .

وقَلَهَىْ ، وَضَفَوىْ ، فيجعلها ياء ، كأنهم وافقوا الذين يقولون : ( أفعَــيْ ) وهـم نـاس من قيس وأهل الحجاز »(١).

وقد آثر أصحاب هذه اللهجة الياء ، لأنها أظهر وأبين في الوقف من الألف . ولا سيما وأنها مسبوقة بفتحه . والصوت البين يساعد المتعجل على أدائه ، لذا ظهر في نطق فزارة وطيئ وقيس وهي من القبائل البدوية أومن له فروع بدوية . بل إن فزارة فرع بدوي من قيس "(٢) ، ولم أحد شواهد لما ذكره سيبويه عن هذه الظاهرة في شعر فزاره ، ولعلها كانت قليلة وشاذة .

### ٢) - تثنية الممدود ، (تحويل الواو إلى ياء):

جاء في اللسان عن أبي زيد «سمعت بعض فزارة يقول: هما (كسايان) و (خبايان) و (فضايان) ، فيحول الواو إلى الياء. قال: والواو في هذه الحروف أكثر في الكلام (٢) ، و (حمرايات) وحكى بعضهم أنها لغة فزارة ، وقياسها (حمراوان) وقد حكم النحاة بشذوذ لهجة فزارة السابقة (٢) ، ولكن الكوفيين قاسوا عليها (٧) ، ولم نجد في شعر فزارة الذي جمعناه ما يؤيد هذه الضاهرة كذلك.

### ٣) - حذف آخر الفعل لأجل النون إن كان ياء تلى كسرة:

أنشد أبو الحسن:

إِذَا قُلْتُ قَدْنِي قَالَ بِاللَّهِ حَلْفَةً لَتُغْنِي عَنِّي ذَا إِنَائِكَ أَجْمعها

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) صالحة بنت راشد غنيم آل غنيم ، اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية ، من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ط الأولى منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ط الأولى منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ط الأولى منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ط الأولى منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ط الأولى التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ط الأولى التراث الإسلامي بعدد التراث التراث الإسلامي بعدد التراث القرى ، ط الأولى التراث التراث

<sup>(</sup>٣) ابن منظور اللسان ١٣/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الأشموني ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٥) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي جلال الدين ٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) التصريح ٢٩٥/٢ ، وانظر شرح الأشمرني ٢١٢/٤ .

<sup>(</sup>V) همع الهوامع 1/٤٤.

والجماعة يأبون هذا لأن القسم إنما يجاب بالجملة ، ويروون ( لَتُغْنِنَ ) بفتح السلام ونون التوكيد ، وذلك على لغة فزارة ، في حذف آخر الفعل لأجل النون إن كان ياء تلي كسرة (١) ، فالفعل المؤكد بالنون مبني مالم يُسنَد إلى الألف أو الواو أو الياء خلافاً لمن حكم ببنائه مطلقاً ، فيفتح آخره . وحذفه إن كان ياءً تلي كسرة ، لغة فزارة (٢) .

### ٤) - ماجاء من المعاني على لغة فزارة:

أم الهِنْبر: الضبع، في لغة بني فزارة (٣).

ولم أقف لهذا المعنى على شواهد عند شعراء فزارة ، وإنما جاء الشاهد عند القتال الكلابي وهو ليس من فزارة : (٤)

يَا قَاتَلِ اللَّهُ صبيانًا تَجِّيءُ بِهِمْ أَمُّ الْهَنيْـبِرِ مِنْ زَنْــدِ لهـا وارى

ومنها كذلك ماجاء عند الأزهري ، يقول : « وقد سمعت أعرابياً من بني فزارة يقول لخادم له : ألا ارفع لي على صعيد الأرض ( مِصْطَبَةً ) أبيت عليها بالليل ، فرفع له من السهّلة شِبْه دُكّان مُربّع قدر ذراع من الأرض يتقي بها من الهوام بالليل » (٥).

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، مغني اللبيب ٢٣١/١ دمشق ١٩٦٤م .

<sup>(</sup>٢) د. جميل سعيد ، د. داود سلوم معجم لغات القبائل والأمصار العراق ١٣٩٨هـ. .

<sup>(</sup>٣) اللسان ٨٣٦/٣ ، وانظر معجم لغات القبائل والأمصار ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) ابن منظور اللسان ٨٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ١٣٢/١٢ ، واللسان ١٩٣/٩ مادة صطف ، وانظر معجم لغات القبائل والأمصار ٧٢/١ .

### ٢ - البناء الفني في القصيدة الفزارية:

في الشعر الجاهلي نوعان من القصائد ، قصائد طويلة كاملة تعالج أكثر من موضوع كالمعلقات مثلاً ، وقصائد قصار ومقطعات تتصف غالباً بوحدة الغرض .

وشعر فزارة الذي وصل إلينا غالبه من النوع الثاني الذي يغلب عليه القصر والإيجاز.

وقد وصل إلينا من شعرهم ما يزيد على خمسين وتسعمائة بيت ، منها قصيدة واحدة فقط عدد أبياتها ستة وثلاثون بيتًا ، وعشر قصائد عدد أبياتها ما بين العشرة إلى الخمسة عشر بيتًا ، وسائر شعرهم بعد ذلك مقطعات أو أبيات مفردة .

ولعل سبب ذلك ، أن شعر فرارة لم يصل إلينا في دواوين شعرية ، فنحن لانعرف لأحد منهم ولو ديواناً واحداً ، فكانت القصائد الطويلة قليلة جداً أو تكاد تنعدم ، ومن الأسباب كذلك ، خضوع شعرهم للاختيار والحذف ، إذ يكتفي المؤلف باختيار المقطع الشعري الذي يتناسب مع بابه الذي بوب كتابه عليه ، أو يكتفي صاحب التراجم .مقطوعة شعرية يدلل بها على شاعرية من يرجم له ، أو يستشهد صاحب اللغة .موضع الشاهد من القصيدة ويعرض عن باقيها .

ويكفي أن نعلم أن حجر بن عقبة الفزاري كان يقال له ذو اللسانين<sup>(۱)</sup> ، لكثرة شعره، ثم لانجد له إلا عشرة أبيات متفرقة ، حينها ندرك قلة ما وصل إلينا من شعرهم وحضوعه للحذف والاختيار أو نحو ذلك من تصرف رواة الشعر وسائر العلماء الذين اهتموا بنقل شعرهم .

ولعل ما يميز شعر فزارة الذي بين أيدينا أنه يتسم غالباً بوحدة الغرض الشعري وقبل الحديث عن هذه الوحدة الموضوعية في شعر فزارة ، ينبغي الإشارة إلى أهم الذين أثاروا هذه الفكرة في النقد القديم ، من هؤلاء ، ابن طباطبا العلوي ، ومما قالبه بهذا الشأن : « ينبغي للشاعر أن يتأمل شعره ، وتنسيق أبياته ، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه ، فيلائم بينها ، لتنظم له معانيها ، ويتصل كلامه فيها ، ولا يجعل بين ماقد ابتدأ وصفه وبين تمامه فصلاً من حشو ليس من حنس ما فيه ، فينسى

-

<sup>(</sup>۱) الزبير بن بكار ، جمهرة نسب قريش ص٨/٧ . شرحه وحققه محمود محمد شماكر ، مطبعة المدنى ، القاهرة ، ١٣٨١ه... .

السامع المعنى الذي يسوق القول إليه ، كما أنه يحترز من ذلك في كل بيت ، فلا يباعد كلمة عن أختها ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها ، ويتفقد كل مصراع هل يشاكل ما قبله ، فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر ، فلا يتنبه إلى ذلك إلا من دق نظره ، ولطف فهمه ١١٠٠.

هـذه النظرة الكليـة للشعر ، وضرورة مراعـاة الوحـدة والتحـانس بـين أبيـات القصيدة ، حتى تكون القصيدة عملاً فنياً متكاملاً له موضوع واحد تعالجه ، وله أساس تقوم عليه ، ويكمن هذا الأساس في « تنمية الشاعر لاقسام القصيدة تنمية عضوية ، بحيث ينشأ كل جزء من سابقه نشوءًا طبيعياً مقنعاً ، ويستدعى الجزء اللذي يليه استدعاء حتمياً ، حتى تتكامل أجزاء القصيدة وتشملها عاطفة موحدة »(٢).

وشعراء فزارة غلب على نتاجهم الفي صفة الموضوعية ، والتركيز فيما يعالج من قضايا فكرية أو عاطفية ، وهذه الالتقاء الفكري حول موضوع واحد، يجعل قصائدهم تظهر على أساس من الوحدة والتماسك بين أجزاء القول ، لاتنافر ولا قلق يظهر على أبياتها.

وفي شعر فزارة عدد من الأفكار المحورية التي تدور حولها القصيدة الفزارية ، وتتمثل فيها الوحدة الموضوعية خير تمثيل مثل ، الرسائل الشعرية ، والوصايا ، والثناء والعرفان - وأكثر ما يقع ذلك في حوادث الأسر - .

ومن الأمثلة على موضوع الرسالة الشعرية ، قول أسماء بن خارجة الفزاري ، يعاتب صديقاً له ، حرى بينهما مايعكر صفو ما بينهما من مودة (٣) :

قُلْ لِلَّذِي لَسْتُ أَدْرِي مِنْ تَلُوُّنِهِ أَنَاصِحٌ أَمْ عَلَى غِسْ يُدَاجينِي إنِّي لأكْثِرُ مِمَّا سِمتنِي عَجَبًا تَغْتَابُنِي عِنْدَ أَقْدُوام وَتَمْدَحُنِي هَـٰذَان أَمْرَان شَـتَّى البَـوْنُ بَيْنَهُمَـا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْكَ الوُدُّ هَان إِذًا

يَدٌ تَشُجُّ وَأُخْرَى مِنْكَ تَأْسُونِي فِي آخَرِينَ وَكُلُّ ، مِنْكَ يَـأْتِينِي فَاكْفُفْ لِسَانَكَ عَنْ ذَمِّي وَتَزْيينِي عَلَىَّ بَعْضُ الَّذِي أَصْبَحْتَ تُولِينِي

<sup>(</sup>١) عيار الشعر ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) د. يجيبي الجبوري ، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ص٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الأبيات في ديوان فـزارة ص٢٦٤.

أَرْضَى عَن المَرْء مَا أَصْفَى مَوَدَّتَهُ وَاللَّهِ لَوْ كُرهَتْ كَفِّي مُصَاحَبَتِي ثُمَّ انْتَنيتُ عَلَى الْأُخْرَى فَقُلْتُ لها: لاَ أَبْتَغِي وُدَّ مَنْ يَبْغِي مُقَاطَعَتِي إنسى كَلْذَاكَ إِذَا أَمْرٌ تَعَرَّضَ لِلِّي خَرَجْتُ مِنْهُ وَعِرْضي مَا أُدَنِسَّهُ رُبَّ أَمْسِئ لِيَ أَخْفَى بِي مُلاَطَفَــةً وَمُلْطِفٍ بسى مُلدَار ذِي مُكَاشرةِ لَيْسَ الصَّدِيقُ بمَـنْ تُخْشي بَوَادِرهُ يَلُومُنِي النَّاسُ فِيمَا لَوْ أُخَبِّرُهُمْ

وَلَيْسَ شيءٌ مِنَ البَغْضَاء يُرْضِينِي لَقُلْتُ إِذْ كَرهـت قُرْبِي لَهَا بينِي إِنْ تَسْنُدِينِي وإِلاَّ مِثْلَهَا كُونِيي وَلا ألِـينُ لِمَـــنْ لاَيَيْتَغِـــي لِينِـــي خَشِيتُ مِنْهُ عَلَى دُنياى أَوْ دِينِي وَلَمْ أَقُمْ غَرَضًا للنَّــذْل يَرْمِينِــي مَحْضَ الْمُوَدَّةَ فِي الْبَلْـوَى يُوَاسِـينِي مُغْضِ عَلَى وَغَرِ فِي الصَّدْرِ مَدْفُون وَلاَ العَـدُوُّ عَلَـي حَـال بمَــأَمُون بالغُدر مِنِّي فِيهِ لَمْ يَلُومُونِي

الأبيات في المقام الأول ذات صبغة أخلاقية إصلاحية ، يهدف الشاعر فيها إلى توجيـه النصـح والإرشـاد إلى صديقــه .

وهذه التجربة النفسية التي تمثل غضب الشاعر من ( الصديق ) ، الذي أفسد مودة ما بينهما بما أحدث ، قد ساقها الشاعر على شكل صور متلاحمة وأجزاء مترابطة ، بعضها يفضى إلى بعض ، حتى تنتهى القصيدة إلى خلاصة التجربة النفسية للشاعر ، وتكون في مجموعها صورة كلية موحدة لتحربة واحدة .

وكما تكون الوحدة الموضوعية في تصوير فكرة واحدة ، فقد تكون أيضاً في تصوير عاطفة واحدة اتجاه شيء واحد ، ومن أطرف النماذج الشعرية التي يمكن أن نستشهد بها ، قول ذلك الفزاري المغترب ، الذي طلب من ولاة الأمر في المدينة المنورة ، أن يوقدوا النار على أسطحة المنازل ، لأنه ينوي العودة ، يقول(١):

أَيَا وَالِيَسِيْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَفَّعَا لَنَا غُرَفًا فَوْقَ البُّيُوتِ تَوُوقُ لِكَيْمَا نَرَى نَاراً يَشُبُّ وَقُودَهَا تُؤرِّثُهَ الْمَ الْبَنِينِ لِطَارِقِ

بحَزْم الرَّحَا أَيْسِدٍ هُنَساكَ صَدِيسَقُ عَشِيَّ السُّرَى بَعْدَ الْمَنَامِ طَـرُوقُ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرارة ص ٣٩١.

## يَقُولُ بَويُّ وَهُو مُبْدِ صَبَابَةً أَلاَّ إِنَّ إِشْرَافَ البقاع يَشُوقُ عَسَى مِنَ صُدور العِيس تَنْفُحُ فِي البُرَى

### طَوَالِعُ مِنْ حَبْس وَأَنْتَ طَلِيتَ

هذه العاطفة نحو الوطن ، يصورها الشاعر ، بحيث تتطور وتتنامي من بيت إلى بيت ، حتى تصل إلى ذروتها في البيت الأخير .

ومن الأفكار المحورية التي تتمثل فيها الوحدة الموضوعية ، شعر الوصايا ، ومن الأمثلة النابضة بالحياة ، وصية حصن بن حذيفة الفزاري إلى ابنائه ، إذ جعل يوصيهم بالمعالي التي تجعلهم سادة قومهم ، يقول حصن (١):

> إمَّا هَلَكْتُ فَإِنِّي قَدْ بَنَيْتُ لَكُمْ وَاسْتَوْسِفُوا لِلَّتِي فِيهَا مُرُوءَتُكُمْ وَالقُرْبُ مِنْ قَوْمِكُمُ -وَالقُرْبُ يَنْفَعُكُمْ-وَلَّــى حُذَيْفَــةُ إِذْ وَلَّــى وَخَلَّفَنِــى لاَ أَرْفَعُ الطَرْفَ ذُلاً عِنْدَ مُهْلِكَةٍ حَتَّى اعْتَقَدتُ لِوَاقَوْمِي فَقُمْتُ بِهِ لَمَّا قَضَى مَاقَضَى مِنْ حَقِّ زَائِرهِ أَسْمُو لِمَا كَانَتِ الآبَاءُ تَطْلُبُهُ وَالدَّهْ رُ آخِ رُهُ شِ بُهٌ لأُوَّل ب فَابْنُوا وَلا تَهْدِمُوا فَالنَّاسُ كُلَّهُمُ

وَلَّـوا عُيَيْنَـةَ مِـنْ بَعْـدِي أُمُورَكُـمُ وَاسْـتَيْقِنُوا إِنَّـهُ بَعْـدِي لَكُـمْ حَـام عِزَّ الْحَيَاةِ بمَا قَدَّمْتُ قُدَّامِي قَوْدُ الجِيَادِ ، وَضَرْبُ القَـوْم فِي الهَـام وَالْبُعْدُ إِنْ بَاعَدُوا ، والرَّمْي لـلرَّامِي يَوْمَ الْهَبَاةِ يَتِيمًا وَسُطَ أَيْتَام أَلْقَى العَـدُوُّ بوَجْـهٍ خَــدُّهُ دَامِـي ثُمَّ ارْتَحَلْتُ إِلَى الجَفْنِيِّ بِالشَّام عُجْتُ المَطِيَّ إِلَى النُّعْمَان مِنْ عَامِي عِنْدَ الْمُلُوكِ فَطَرْفِي عِنْدَهُمْ سَامِي قَــوْمٌ كَقَـوْمِ وَأَيَّامُ كَأَيَّامِم مِنْ بَيْنِ بَانِ إِلَى الْعَلْيَا وَهَـدَّام

فحصن يضرب لهم من نفسه مشلاً ، ويسوق قصته في سبيل وصله إلى المعالي والسيادة ، على شكل صور متلاحمة الأجزاء ، لها بداية ونهاية ، يربطها وشاح واحد تتكامل به القصيدة ، لتعالج موضوعاً واحداً ، هو موضوع الوصايا .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص١٨٩٠.

وهناك ضرب آخر من مظاهر الوحدة الموضوعية في شعر فزارة ، يتمثل في شعر الثناء والعرفان ، وأكثر مايقع ذلك في حوادث الأسر التي يتعرض لها الفرسان في المعارك والغزوات ، وحادثة الأسر تمثل ذكرى أليمة للشاعر ، يتحدث عنها الشاعر بكل موضوعية ، وتعبر في نفس الوقت عن العالم الداخلي للشاعر ، ومن الأمثلة التي تعبر عن مثل هذه الحوادث ، قول يزيد بن بدر الفزاري ، يشكر الأخنس بن شهاب التغلبي ، حين مَنَّ عليه وأطلقه يوم الشربة (١) .

جَزَى اللَّهُ عَنِّى وَالْجَزَاءُ بِكَفِّهِ تَدَارَكَنِى مِنْ بَعْدِ بُوْسٍ بِنِعْمَةٍ وَقَدْ عَرَضَتْ ذُبْيَانُ أَلْفَا كَأَنَّهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوا القِلاَصَ فَمَا الَّذِي وَلَمَّا رَأَتْ ذُبْيَانُ مَا قَالَ أَخْنَسُ وَلَمَّا رَأَتْ ذُبْيَانُ مَا قَالَ أَخْنَسُ فَا طُلَقَنِي مِنْ بَعْدِ مَاظَنَّ قَوْمُهُ فَا عَلَاقُهُ وَلَمْ يَبْلُغُ الحَمْدَ الطَّوِيالَ بقَاؤُهُ وَلَمْ المَّافِيالَ بقَاؤُهُ وَلَمْ المَّافِيالَ بقَاؤُهُ وَلَمْ المَا فَالَى المَّافِيالَ بقَاؤُهُ وَلَمْ المَافِيالَ بقَاؤُهُ وَلَمْ المَافِيالَ بقَاؤُهُ وَلَمْ المَافِيالَ بقَاؤُهُ الحَمْدة الطَّويالَ بقَاؤُهُ وَلَا المَافِيالَ بقَاؤُهُ المَافِيالَ بقَاؤُهُ وَلَيْهِا لَا المَافِيالَ بقَاؤُهُ وَلَيْ المَافَرَةُ المَافَّذِي المَافِيالَ بقَاؤُهُ وَالْمَافِيالَ بَقَاؤُهُ وَالْمَافِيالَ بَقَاؤُهُ وَالْمَافِيالَ بَقَاؤُهُ وَالْمَافِيالَ بَقَاؤُهُ وَالْمَافِي المَافِيالَ بِقَاؤُهُ وَالْمَافِيالَ المَافِيالَ المَافَقُولُ المَافِيالَ المَافِيالَ المُعْلِيالَ المَافِيالَ المَافِي المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيةِ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافَوْلُهُ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِي المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المِنْ المَافِي المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِي المَافِي المُنْ المُنْ المَافِيالَ المَافِيالَ المَافِيالُ المَافِيالُ المَافِيالَ المُنْ المَافِي المَافِيالَ المَافِي ا

أَبَا الغَمْرِ أَعْنِي الأَخْنَسَ بْنَ شِهَابِ وَكُنْتُ أَسِيراً فِي جَنَاحٍ عُقَابِ هِضَابُ أَجَا تَرْعَى بِأَرْضِ ربَابِ هِضَابُ أَجَا تَرْعَى بِأَرْضِ ربَابِ بَذَلْتُمْ بِأَعْنَى مِنْ جَنَاحٍ ذُبَابِ بَذَلْتُمْ بِأَعْنَى مِنْ جَنَاحٍ ذُبَابِ تَعزّوا وَقَالُوا جَدُّ قَوْمِكَ كَابِ تَعزّوا وَقَالُوا جَدُّ قَوْمِكَ كَابِ وَقَوْمِي ظُنَّا لَمْ يَكُن بِصَوَابِ وَقَوْمِي ظُنَّا لَمْ يَكُن بِصَوَابِ بِبَكْر قُعُودٍ فِي القِرى وَبنابِ بِبَكْر قُعُودٍ فِي القِرى وَبنابِ

هذا النص وغيره من النصوص الشعرية ، تتحدث عن موضوع واحد ، وتجربة واحدة خاضها الشاعر ، وتبصرنا في نفس الوقت بمعالم جديدة في النفس البشرية ، عبر عنها الشاعر بكل صدق وموضوعية .

وفي شعر فزارة قصائد تعددت فيها الموضوعات ، وأخذ الشاعر ينتقل من موضوع إلى آخر أو من فكرة إلى فكرة أخرى ، وتعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة ، لا يكون مرتجلاً يسير الشاعر فيه على غير هدي ، بل هو نظام معروف معين ، ورثه المحدثون عن القدماء .

(١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فرزارة ص٢٣٤.

ومن النماذج الشعرية التي يتمثل فيها هذا النظام والنسق قصيدة أسماء بن خارجة الفزاري ، يقول أسماء (١) :

مَاذًا دُواءُ صَبَابَ قِ الصَّابِ أَ جَعَلَتْ عِتَابِي أَوْجَـبَ النَّحـبِ مَاخَطْبُ عَاذِلَتِي وَمَاخَطْبي فَأَزِيدُهَا عَتْباً عَلَى عَتْب لَمْ أَبْلُ مِنْ أَمْثَالِهَا ، حَسْبي عَيْسَشَ الخِيسام لَيسالِيَ الخسبِ مَابَيْنَ شَوْقِ الأَرْضِ وَالغَربِ تَسْعَى مَعَ الأَتْرَابِ فِي إِسب وَالْحَقُّ عِنْدَ مَوَاطِن الكَرْبِ مِنْ عِزَّةٍ فِي شَامِخ صَعْسِب سُوقَيْن مِنْ طَعْن وَمِنْ ضَـرْبِ مَاشَاءَ مِنْ بَحْسر وَمِنْ دَرْبِ نَابِي الصُّوَى مُتَمَاحِلِ سَهْبِ مِنْ هَوْل مَايَلْقَى مِنَ الرُّعْبِ شَأْوُ الفَريغ وَعَقْبُ ذِي عَقْبِ صَدْحَ القِيَان عَزَفْنَ لِلشَّرْبِ فِي ظُلْمَةِ بِسَواهِم حُدب بَادِي الشَّقَاء مُحَارِفُ الكسب مِنْ مَطْعَم غِبًّا إِلَى غِب بالصُّلْبِ بَعْدَ لَدُونَةِ الصُّلْبِ جَمَّعْتَ مِنْ شُـبٍّ إِلَـي دُبِّ لَفَعَلْتَ فِعْلَ المَرْء ذِي اللَّبِّ إنَّى لَسَائِلُ كُلِّ ذِي طَلِبٌ وَدَواءُ عَاذِلَــةِ تُبَــاكِرُنِي أَوَ لَيْسَ مِنْ عَجَبٍ أُسَائِلُكُم؟! أَبِهَا ذَهَابُ العَقْلِ أَمْ عَتَبَستْ أُوَلَــمْ يُجَرِّبْنِــي العَـــوَاذِلُ ، أَوْ مَاضَرَّهَـــا أَنْ لاَتُذَكِّرَنِـــــى مَا أَصْبَحَتْ فِي شَرِّ أَخْبيةٍ عَرَفَ الحِسَانُ لَهَا جُوَيْرِيَـةً بنْت الَّذِينَ نَبيَّهُم نَصَرُوا وَالْحَىُّ مِنْ غَطْفَانَ قَدْ نَزَلُوا بَذَلُوا لِكُلِّ عِمَارَة كَفَرَتْ حَتَّى تَحَصَّنَ مِنْهُلِمُ مَلِنْ دُونَـهُ بَلْ رُبَّ خَرْق لا أَنِيسَ بِهِ يَنْسَى الدَّلِيلُ بِهِ هِذَايَتَهُ وَيَكَادُ يَهْلِكُ فِي تَنَائِفِيهِ وَبِهِ الصَّدَى وَالعَزْفُ تَحْسِبُهُ كَابَدْتُ ـــ أُ بـــاللَّيْل أَعْسِـــفُهُ وَلَقَدُ أَلَدَمَّ بنَا لِنَقْرِيَةُ يَدْعُو الغَنِي أَنْ نَالَ عُلْقَتَهُ فَطَ وَى ثَمِيلَتَ هُ فَٱلْحَقَهِ ا يَا ضَلَّ سَعْيُكَ! مَا صَنَعْتَ بِمَا لَوْ كُنْتَ ذَا لُبِّ تَعِيشُ بِهِ

جَمَّعْتَ ، مِنْ نَهْ بِاللَّهِ الشَّغْبِ فَلَقَدُ مُنِيتَ بِعَايَةِ الشَّغْبِ وَرَحَالِنَا وَرَكَائِبَ الرَّكْسِبِ وَرَحَالِنَا الرَّكْسِبِ يَخْشَى شَذَاكَ مُقَرْمِ صُ الزَّرْبِ فَاخْتَرْتَنَا لِلأَمْسِنِ وَالْحِصْسِبِ فَالْمَدُ وَهَا فَلْكُلْبِ جَلِدٌ تَهَاوَنَ صَادِقَ الإِرْبِ شَكُوى الضَّرِيرِ وَمَزْجَرَ الكَلْبِ شَكُوى الضَّرِيرِ وَمَزْجَرَ الكَلْبِ شَكُوى الضَّرِيرِ وَمَزْجَرَ الكَلْبِ وَأَنَا ابْسَ غُلِ شَعْدِ وَمِسْ شَكُو كَى الضَّرِيرِ وَمَزْجَرَ الكَلْبِ مِنْ عَذْمِ مَثْلَبَةٍ وَمِسْ شَعْدِ وَمِسْ سَلِيقِ وَاتَّقَلَى حَرْبِي وَاتَّقَلَى حَرْبِي وَاتَّقَلَى حَرْبِي وَاتَّقَلَى حَرْبِي وَاتَّقَلَى حَرْبِي وَاتَّقَلَى وَاتَّقَلَى حَرْبِي وَالْكَعْسِ بِمُهَنَّلِهِ ذِي رَوْنَ قَعَضْسِبِ فَالْحَسْسِ فَالْمَعْ وَالْكَعْسِ فَالْمَعْنَ وَالْكَعْسِ فَالْمَا وَعَلَقَ رَحْلَهَا صَحْبِي عَمْدًا ، وَعَلَقَ رَحْلَهَا صَحْبِي عَمْدًا ، وَعَلَقَ رَحْلَهَا صَحْبِي عَمْدًا ، وَعَلَقَ رَحْلَهَا صَحْبِي

هذه هي قصيدة أسماء بتمامها ، عدة موضوعات ، تسير في نسق منتظم ، يبدأ الشاعر بديباحة أو تمهيد للموضوع الذي يريد الحديث عنه ، على شكل مقدمة غزلية ، يحاور فيها حبيبته ، ويذكر أيام لهوه وهواه معها ، ثم يفخر أمام حبيبته بقبيلته وشحاعتهم وشدة بلائهم ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف الرحلة ، ويعرض فيها عدة مشاهد منها ، الطبيعة القاسية الصعبة التي لاتقهر ، وليل مظلم حالك ، وأصوات الحن التي تتزامي إلى سمعه من كل مكان ، وقد صحبته في هذه الرحلة ناقة ، تعرضت للحوع حتى بدت فقار ظهرها ، وفي أثناء هذه اللوحة يصور لنا الصراع والقتال من أحل طلب الرزق ، ويروي لنا قصته مع الذئب الجائع ، الذي جاء إليه يطلب الرزق له ولعياله ، ويصور حالته وحاجته ، وهو لايكتفي بالتصوير الخارجي ، بل ينفذ إلى أعماق لذئب ، ويصور حالته النفسية ، ويخلص من ذلك كله إلى تصوير كرمه وجوده ، فقد اختار أسمن نوقه ونحرها للذئب وعياله ، في مشهد كله اعتزاز وفخر .

هذا هو نظام القصيدة العام في الشعر ، فكل جزء يتحدث عن موضوع مستقل له وضعه الخاص به ، وهو كما ترى بناء فني محاكم ، ذو تقاليد فنية ، عرفت فيما بعد عند البلاغيين العرب ، بالمطالع أو حسن الاستهلاك هو التلخيص والخاتمة .

وأول ما نلتقي به في هذه القصائد مطالعها ، وقد انصرفت عناية الشعراء منذ القدم إلى الاهتمام بمطالع قصائدهم ، لأنها أول ما يفاجئ السامع ، فلابد أن يكون لها وقع حسن ، وقد حمد النقاد للشعراء مطالعهم الحسنة الي تكون واضحة سهلة المأخذ مع القوة والجزالة (١).

وقد سنّ القدماء نظاماً ونسقاً خاصاً للمطالع ، يبدأ يذكر الديار والوقوف على الاطلال وبكائها والتأمل فيها ، وعلى هذا النسق حاءت مقدمة الحارث بن عمرو الفزاري، التي وصلت إلينا مبتورة عن سائر القصيدة : (٢)

ذَكَرْتُ ابنَةَ السَّعْدِي ذِكْرَى وَدُونَهَا رَحَا جَابِرٍ واحْتَلَّ أَهْلِي الأَدَاهِمَا فَحَــزْمَ قُطَيَــاتٍ ، إِذِ الْبَــالُ صَــــالِحٌ فَكَبْشَـةَ مَعْـروفٍ ، فَغَـوْلاً فَقَادِمَــا

وهذا هو النسق العام للمطالع عند شعراء فزارة ، غير أن هناك من شعرائهم من استبدل الغزل بالمقدمة الطلليَّة ، ومثال ذلك قول أسماء بن خارجة الفزاري في قصيدته البائية التي جاء في مطلعها : (٣)

إِنَّ لَسَائِلُ كُلِّ ذِي طبِ مَاذا دَوَاءُ صَبَابَةِ الصَّبِ ؟ وَدَوَاءُ عَاذِلَتِ قِبَابِي أَوْجَبَ النَّحْبِ وَدَوَاءُ عَاذِلَتِي أَوْجَبَ النَّحْبِ النَّحْبِ أَوَلَاسَ مِنْ عَجَبٍ أُسَائِلُكُم ؟! مَا خَطْبُ عَاذِلَتِي وَمَا خَطْبِي

ومن المقدمات الجيدة التي نحس فيها بالجدة والتميز ، قول مبشر بن هذيل الفزاري : (٤)

<sup>(</sup>١) ابن رشيق ، ، العمدة ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الأبيات في ديوان فزارة ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٢٣١ .

وَعَاذِلَـةٍ هَبَّــتْ بِلَيْــلِ تَلُومُنِــي تَقُولُ اتَّنَد لاَيَدْعُكَ النَّــاسُ مُمْلِقًـا

وَلَم يَغْتَمِرْنِي قَبْسِلَ ذَاكَ عَـذُولُ وتُنزرِي بِمَنْ يَابْنَ الكِرَامِ تَعُولُ

هذه المقدمة ذات صلة وثيقة بموضع القصيدة ، الذي تلوم فيه « العاذلة » الشاعر على كثرة الإنفاق ويتخذ الشاعر من هذا سبيلاً للفخر الذاتي ، وهذا التناسب بين المطلع والموضوع ، له أبلغ الأثر في نفس المتلقي ، وقد أشار ابن رشيق إلى هذا التناسب بين المطلع والموضوع في قوله : « فإذا كان المقام مقام حزن كان الأولى بالمطلع أن ينبئ بذلك من أول بيت ، وإذا كان المقام مقام تهنئة أو مديح كرهوا الابتداء بما يتشاءم به»(١).

والذي يلي المقدمة والمطلع في القصيدة ، الانتقال من موضوع إلى موضوع في صلب القصيدة ، أو كيف يغادر الشاعر من الموضوع الذي ابتدأ به إلى موضوع آخر، ويعرف هذا عند البلاغيين بالتخلص ، والشاعر الجيد هو الذي يحسن الانتقال ، فيغادر موضوعه الأول إلى الذي يليه دون خلل أو انقطاع ، ويجعل معانيه تنساب إلى الموضوع الآخر انسياباً بحيث لايشعر قارئه بالنقلة ، بل يجد نفسه في موضوع جديد هو استمرار للأول وامتداد له ، وبين الموضوعين تمازج والتئام وانسجام (٢).

وللشعراء في ذلك أساليب وصور متعددة ، ومن أجمل أساليب التخلص وحسن الانتقال ، ما نجده عند مبشر بن هذيل الفزاري ، فقد اتخذ شكل التساؤل والجواب، وخرج به خروجًا لطيفًا إلى المعنى الذي يريده ، وهو حديث النفس عن الكرم وسائر خصاله الحسنة أو بمعنى آخر هو الفخر الذاتى : (٣)

وَطَــارِقُ لَيْــلِ غَــيْر ذَاكَ يَقُـــولُ كَرِيـمٌ عَلَى حِينِ الكِــرَامُ قَلِيــلُ

فَقُلْتُ أَبِتْ نَفْسِ عَلَى كَرِيمَةٌ أَلَهُ تَعْلَمِي يَاعَمْرَكِ اللهُ أَنَّنِي

إلى آخر الأبيات:

<sup>(</sup>١) العمدة ١/٢٢/ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج البيتين في ديـوان فـزارة ص٢٣١ .

ومن أساليب وصور التخلص في شعر فزارة ، استعمالهم: بل ، وإنبي كذاك، وغير أن، والنقاد لايحبذون استعمال مثل هذه الأساليب ولا يعدونها من الانتقال الحسن الجيد ، فهي توحي بالانقطاع والانفصام بين الموضوعين ، ومن أمثلة ذلك قول أسماء بن خارجة الفزاري، فبعد أن كان يتحدث عن «الحي من غطفان » انتقال إلى وصف الصحراء فجأة: (١)

بَــلْ رُبَّ خَــرْقِ لاَ أَنِيـسَ بِــهِ نَـابِي الصَّبُوى مُتَمَـاحِلِ سَـهْبِ وَكَقُولُهُ أَيضًا ، فبعد أَن عاتب صديقه انتقل إلى الحديث عن نفسه فجأة: (١) إنّي كَذَاكَ إِذَا أَمْرٌ تَعَــرَّضَ لِـي خَشِيتُ مِنْهُ عَلَى دُنْيَاي أو دِينِي

وقد بحد بعض القصائد التي تخلو تماماً من أيِّ أسلوب من أساليب التخلص ، وعلماء الأدب يعدون ذلك خللاً فنياً في بناء القصيدة ، ومن أمثلة ذلك ، قصيدة شتيم بن خويلد الفزاري ، التي يتحدث فيها عن الناقة ووصف الرحلة ثم انتقل بعد ذلك إلى مخاطبة قومه فجأة دون أى أسلوب من أساليب التخلص ، يقول شتيم: (٢)

فِي مُسْتَتبِّ يَشُقُّ الْبَيدَ وَالأَكْمَا مِثْلَ الأَعَاجِم تُغْشِي المَهْرَقَ الْقَلَمَا يَاقَوْمَنَا وَاذْكُرُوا الآلاءَ والذَّمَمَا

أَنْضَيْتُهَا مِنْ ضُحَاهَا أَوْ عَشِيَّتَها سَمِعْتُ أَصُواتَ كُلْرِيِّ الْفِرَاخِ بِهِ سَمِعْتُ أَصُواتَ كُلْرِيِّ الْفِرَاخِ بِهِ يَا قَوْمَنَا الْآتَعُرُّونَا المَظْلَمَةِ

ومن الأمور المهمة التي يتميز بها بناء القصيدة الفزارية ، خواتمها ونهايتها ، ويسرى ابن رشيق أنها قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها فى الأسماع ، وسبيله أن يكون محكماً لا يمكن الزيادة عليه ، ولا يأتي بعده أحسن منه ، وإذا كان أول الشعر مفتاحاً له وجب أن يكون الآخر قفلاً عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأبيات في ديوان فــزارة ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق ، العمدة ٢٣٩/١ .

والخواتيم الجيدة ذات صلة وثيقة بالموضوع ، فهي ذات تناسب وترابط مع كامل القصيدة ، وقد تتضمن حكمة أو مثلاً له علاقة بموضوع القصيدة .

ومن أمثلة الخواتم الجميلة في شعر فزارة ، قول حصن بن حذيفة الفزاري : (١) وَالدّهْ رُ آخِرُهُ شِبْهُ لأُوَّلِ فِ وَالدّهْ رُ آخِرُهُ شِبْهُ لأُوَّلِ فِي قَدْمُ كَقَوْمٍ وَأَيَّامٌ كَأَيَّامٍ فَالْنُوا وَلاَ تَهْدِمُ وا فَالنَاسُ كُلُّهُمْ مِنْ بَيْنِ بَانْ إِلَى العَلْيَا وَهَدَّامٍ فَالْنُوا وَلاَ تَهْدِمُ وا فَالنَاسُ كُلُّهُمْ مِنْ بَيْنِ بَانْ إِلَى العَلْيَا وَهَدَّامٍ

موضوع هذه القصيدة ، عبارة عن خطاب من الشاعر لأبنائه ، يوجههم فيها إلى سبيل رفعتهم وسيادتهم ، وقد جمع خلاصة تجاربه في الحياة وحكمته في البيتين الأخيرين ، وفيها يشير إلى أن الناس ينقسمون إلى فريقين ، فريق يعمل ويبني محده ، والآخر يهدم محده بيده .

ومن الخواتيم الحسنة ، قول مبشر بن هذيل الفزاري : (٢) وَكُلُم أَرَ كَالْمَعْرُوفِ أَمَّا مَذَاقُهُ فَجَمِيلُ وَكُلُو وَأَمَّا وَجُهُهُ فَجَمِيلُ

مبشر بن هذيل ، يتحدث في قصيدته هذه ، عن كرمه ورجاحة عقله ، في صورة من صور الفحر الذاتي ، ثم ختم القصيدة بيت يمثل الدافع له على تمثل هذه الأخلاق ، وهو كما ترى من أروع الحكم التي تفتقت عنها قرائح الشعراء .

ومن الخواتم الجيدة في شعرهم، قول أبي حنش الفزاري: (٣) وَكُمْ مِنْ مَوْقِفِ حَسَنِ أُحِيلَتْ مَحَاسِنُهُ فَعُلدَّ مِنَ الذَّنُوبِ

فموضوع القصيدة ، اعتذار من الشاعر حين تخلى عن حذيفة وحمل ابني بدر الفزاريين وقتلا على حفر الهباءة ، لقناعته أنه لايملك لهما شيئاً ، وختم قصيدته هذه بحكمة تدل على اختلاف الناس حول أمر واحد ، فبعضهم يعده حسناً وآخرون

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديـوان فـزارة ص١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٣١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص١٩٤.

يرونه عيباً ونقصاً ، وفي هذه الحكمة تتجلى عبقرية الشاعر في الردِّ والاعتذار ، عما يراه الناس عيباً في الشاعر ، وفي الحقيقة يعدُّ صفة كمال .

ويبنغي الإشارة ، إلى أن القصائد التي بين أيدينا في ديوان فزارة ، لم تصل في صورة كاملة ، فقضية الرواة وقضية تدوين الشعر وغير ذلك من القضايا ، حالت دون وصول القصائد في صورتها الأولى الكاملة .

فلايمكن الحكم بعد ذلك ، على آخر القصيدة ، أنه آخر ما قاله الشعر أو أنه خاتمة القصيدة ، فنجد في بعض القصائد في ديوان فزارة أن خاتمتها ليست آخر ما قاله الشاعر ومثال ذلك قول زبان بن سيار الفزاري(١):

وَلَوْلاً عَسَامِرٌ وَالمَرْءُ عُمْروٌ رَمَيْتُ إِلَيْكُمَا رَمْيَ المُغَسالِي وَلَوْلاً عُتْبَةُ المَحْمُ ودُ أَدْنَى إِلَيْكَ الرَّكْبُ رَسْمًا غَيْرَ بَالِي

فالمعنى في البيتين بحاجة إلى تكملة والكلام كما هو واضح ناقص ، وهذا النقص ناتج عن رحلة الشعر والتي ضاع خلالها كثير من الأبيات .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين قي ديوان فـزارة ص٢٠٢.

### ٣ - الصورة الفنية في شعر فزارة:

الصورة الفنية ، طريقة خاصة من طرق التعبير ، أو وجه من أوجه الدلالة ، تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير ، ولكن أيًّا كانت هذه الخصوصية ، أو ذاك التأثير ، فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته ، إنها لا تغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه ، ولكنها بذاتها لا يمكن أن تخلق معنى ، بل إنها يمكن أن تحذف دون أن يتأثر الهيكل الذهبي الجرد للمعنى المنتي تحسينه أو ينها بناه.

وفي شعر فزارة نوعان من الصور ، صور كلية ، تقدم على رسم مناظر أو مشاهد مكتملة الجوانب ، وصور جزئية تتحدد في بيت أو بيتين ، وتقوم على التشبيه أو الاستعارة أو الكناية .

والصور الكلية بدورها في شعر فزارة تنقسم إلى قسمين:

١ - صور كلية قائمة على الحس والحركة.

٢ - صور كلية قائمة على تحليل البواعث النفسية .

والصور الكلية القائمة على مادتي الحس والحركة ، تقتضي من شعرائهم العناية بالشكل الخارجي للصورة ، دون الركيز على الأجرزاء والتفاصيل ، لتخرج لنا الصورة في النهاية ، صورة كاملة واضحة مكتملة الجوانب .

ومن هذه المشاهد الكلية القائمة على الحسس والحركة ، صورة الجيش في الشعر الفزاري .

وفي ظني أن الذي دعاهم إلى تصوير الجيش بأكمله ، وهو يزحف إلى العدو ، من شأنه أن يثير الرعب والفزع في صفوف ونفوس الأعداء أمّا إذا عرضت المشاهد محزأة ، فإن هذا يضعف الصورة ويقلل من شأنها أو بمعنى آخر ، إن الصور الكلية للجيش يقتضيها الموقف ويتطلبها الحدث .

<sup>(</sup>۱) د. حــابر عصفــور ، الصــورة الفنيــة ، الطبعــة الثالثــة ســنة ۱۹۹۲م ، الناشــر المركــز الثقــــافي العربـــى، ص٣٢٣ .

ومن تلك الصور الكلية للجيش ، قول نهيكة الفزاري ، يصور جيش فزارة وهم متجهون إلى الأعمداء (١):

# عُصَبًا دُفِعْنَ مِنَ الأَبَارِقِ مِنْ قَنَا فَجنُوبُ زَحَّةَ فَالرَّقَاقِ فينقُبِ عُصَبًا دُفِعْنَ مِنَ الأَبَارِقِ مِنْ قَنَا فَينقُبِ مَنْ أَوْدِيَةَ الذُّبَابِ بِسَاطِعٍ سَبْطٍ كَأَنَّ بِلهِ دَوَاخِنَ تَنْضُبِ

تصور الأبيات ، جيس فرارة ، وهو يتدافع جماعات جماعات عبر الأودية والهضاب ، وقد ملأ من كثرته تلك الأودية ، ولا يقف الشاعر عند هذا الحد في تصوير كثرة الجيش ، بل يستخدم بعداً آخر في تعميق هذا المعنى ، فالجيش حين يتحرك وينتقل من مكان إلى آخر ، فإنه يشير الغبار ، وهذا الغبار ينتشر ويعلو في السماء حتى يشمل مكاناً واسعاً من الأفق - وهذا لايكون إلا للجيوش كثيرة العدد - وهذا الغبار يشبه في كثافته وبياضه وكثرته « دواخن تنضب » وهو نوع من شحر البادية يعطي دخاناً كثيفاً ، وهو اختيار موفق لعنصر مؤثر في هذه الصور الفنية .

ويصور الحارث بن عمرو الفزاري ، حيش العدو ، وقد صار طعاماً للضباع (٢): حتَّى اسْتَغَاثُوا بِذِي الزُّوِيلِ وَلِلْ عَرجَاءِ مِنْ كُلِّ عُصْبَةٍ جَنزَرُ

ومن خلال هذه الصور الكلية للجيش ، نستطيع أن ندرك ، أنهم يعرضون معاني متعدة ، لفكرة واحدة وهي فكرة وصورة الجيش ، وكل منهم يحاول أن يضيف على هذه المعاني شيئاً جديداً أو بعداً ما ، للتخذ الصورة شكلاً أكثر إثارة وتأثيراً ، وهذه الصور في مجملها تعتمد على الحس والحركة ، إذ كان شعراؤهم يعتمدون على العالم المادي المحيط بهم ، كي يصورا انفعالاتهم ونظرتهم للأشياء .

أمّا الاتجاه الآخر للصور الكلية في شعر فزارة ، فهي الصور الكلية القائمة على تحليل البواعث النفسية ، وتصوير الحياة والحركة الداخلية للنفس من حب وكره وحوف وأمل . . إلخ .

ومن تلك الأمثلة الـتي تعـالج أحـوال النفـس الداخليـة ، قـول أسمـاء بـن خارجـة الفزاري ، يصور الذئب تصويراً داخليـاً (٣) :

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فرارة ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٢٤٦ - ٢٤٧ .

وَلَقَد أَلَه مَّ بنَا لِنَقْرِيَهُ يَدْعُو الغَنِي أَنْ نَالَ عُلْقَتَهُ فَطَوى ثَمِيلَتَهُ فَأَلْحَقَهَا يَا ضَـلَّ سَعْيُكَ! مَا صَنَعْتَ بِمَا لَوْ كُنْت ذَا لُبٍّ تَعِيشُ بِهِ فَجَعَلْتَ صَالِحَ مَا اخْتَرَشْتَ وَمَا وَأَظُنُّهُ شَهِا تُهِا لُو بِهِ إذْ لَيْسَ غَيْرَ مَنَاصِل نَعْصَابِهَا فَاعْمِدْ إلَى أَهْلِ الوَقِيرِ فَإِنَّمَا أَحَسِبْتَنَا مِمَّنْ تُطِيفُ بِهِ وَبغَــيْر مَعْرفَــةِ وَلاَ نَسَــبِ لَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَسَ نَافِعَهُ وأَلَــــة إلْحَاحــاً بحَاجَتِــــهِ وَلَــوَى التَّكَلُّــحَ يَشْــتَكِي سَــغَباً فَرَأَيْتُ أَن قَدْ نِلْتُهُ بِالْدَاهُ بِأَذِي وَ رَأَيْتُ حَقَّا أَنْ أَضَيِّفَهُ وَ فَوَقَفْ تُ مُعْتَامً أَزَاوِلُهَ ا فَعرَضْتُهُ فِي سَاق أَسْمَنِهَا فَترَكْتُهَا لِعِيَالِه جَرزًا

بَادِي الشَّقَاء مُحَارِفُ الكسب مِنْ مَطْعَهِ غِبًّا إِلَى غِبًّا بالصُّلْبِ بَعْدَ لَدُونَةِ الصُّلْبِ جَمَّعْتَ مِنْ شُسِبٍّ إِلَى دُبِّ لَفَعَلْتَ فِعْلَ المَرْء ذِي اللَّبِّ جَمَّعْتَ ، مِنْ نَهْبِ إِلَى نَهْبِ فَلَقَد مُنِيت بغاية الشّغب وَرَحَالِنَا وَرَكَائِبَ الرَّكْسِي يَخْشَى شَذَاكَ مُقَرْمِصُ الزَّرْبِ فَاخْتَرْتَنَا لِلأَمْنِ وَالخِصْنِبِ أَنَّى وَشَعْبُكَ لَيْسَ مِنْ شَعْبِي جلةٌ تَهَاوَنَ صَادِقَ الإِرْبِ شَكُوكَ الضَّرير وَمَزْجَرَ الكَلْبِ وأَنَا ابْنُ قَاتِل شِلَّةِ السَّغْبِ مِنْ عَــَذْم مَثْلَبَـةٍ وَمِــنْ سَــبِّ إِذْ رَامَ سِلْمِي وَاتَّقَــي حَرْبــي بمُهَنَّدٍ ذِي رَوْنَتِ عَضْسِبِ فَاجْسَازَ بَيْنَ الحَادِ وَالكَعْسِبِ عَمْداً ، وَعَلَقَ رَحْلَهَا صَحْبِي

جاءت هذه الأبيات معنية بالحياة النفسية الداخلية للذئب، وتتبع مراحلها المختلفة في أطوار شتى ، كطور القلق والخوف من الهلاك ، وطور الأمل والرجاء ، وطور الرضى بما حصل عليه من القوت .

وعلى أية حال ، فإن الصورة تقوم على ثلاث أسس:

- ١ تصوير حاجمة الذئب وشمقائه .
  - ٢ خطاب الشاعر للذئب.
    - ٣ تفريج كربة الذئب.

والأبيات عبارة عن قصة طريفة يرويها الشاعر ، والقصد منها الفخر الذاتي بالكرم والجود ، وفيها يصور الشاعر شقاء الذئب وعياله وما ناله من الجهد من السعي وراء الرزق ، حتى إنه من شدة شقائه لايصيب خيراً من أيِّ وجه يتوجه له ، ثم يضع الشاعر الذئب في منزلة العقلاء ، ويجري معه حواراً ، يدور حول تأنيبه وعذله للتفريط في سابق عهده ، قال المرتضى « ثم أقبل على الذئب كالعاذل له ، فقال : ما صنعت بما جمعت من شب إلى دب ... ثم قال لو كنت ذا لب لجمعت ما تصيبه "(۱)، ثم يصل الشاعر إلى مرحلة النهاية وفيها يفرج كربة الذئب ، يقول :

ورأيست حقّسا أن أضيفه إذ رام سلمي واتقى حربى وفي هذه الصورة الكلية تلقانا عدة مشاهد نفيسه وردت فيها منها:

تصوير الذئب منطلقاً في الصحراء مذعوراً ، قلقاً مضطرباً ، يخشى على عياله غوائل الصحراء .

ومنها تصوير الذئب ، وهـو يقـف أمـام الشـاعر مظهـراً فاقتـه ، وكذلـك تصويـره وهـو في حالـة التطلـع والأمـل .

ومنها تصوير الذئب وقد نال بغيته ، والرضى الذي حصل له .

أمّا الجانب الآخر من الصورة عند شعراء فزارة ، فيتمثل في الصورة الجزئية التي تتحدد في بيت أو بيتين ، وتقوم على التشبيه أو الاستعارة أو الكناية .

والتشبيهات عند شعراء فزارة ، تعتبر صورة مجملة تقوم على استقصاء الوصف وتعتمد على الإيجاز ، وهي مستمدة من الواقع الذي يعيشونه والبيئة المحيطة بهم .

ومن هذه التشبيهات قول حذيفة بن بدر الفزاري(٢):

# إِن قَيْسًا عَنْ سِلْمِنا وَأَخَاهُ وَرَبِيعًا كَالْحَيَّةِ الرَّقْطَاءِ

في هذا البيت يشبه الشاعر قيس بن زهير العبسي والربيع بن زياد العبسي ، بالحية الرقطاء .

وجمال هذا التشبيه ينبع من دقة هذه الصورة وتفهم أسرارها الفنية.

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج البيت في ديوان فــزارة ص١٨٥ .

فالشعر قيل في أهم حدث مَرَّ على فزارة ، وهو حرب داحس والغبراء ، وهو دعوة إلى السلم والتحاور ، وحين قوبل هذا الطلب بالرفض من العبسيين شبههم الشاعر ب « الحية الرقطاء » ، والحية الرقطاء ، نوع من هوام الصحراء ، شديد الخطورة والفتك ، والرقطاء صفة لها ، وهو عبارة عن بياض وسواد فيها (۱) ، فإن تحركت اختلط السواد بالبياض و لم تثبت على لون واحد ، وهو حال العبسيين في طلبهم الفتنة وعدم ثبوتهم على رأى واحد .

وتأتي الاستعارة كمرحلة متقدمة من مراحل التشبيه ودقة التصوير وإيجاز العبارة والخيال البعيد، ومن نماذجها في شعرهم، قول الحارث بن عمرو الفزاري(٢):

# تُدِرُّ وَتَسْتَعُوي لَنَا كُلَّ كَاشِحٍ وَمِنْ قَبْلِهَا كُنَّا نُسَمِّيكَ عَاصِمَا

ف « تدر » در الشيء حركه ، ودر الريحُ السحابُ : استجلبه (٣) ، ومعنى الاستعارة هنا لاستجلاب عداوة الآخرين ، وهي صورة طريفة بعيدة الخيال إذ جعل طلبها للفتنة وحرصها عليها كمن يحرك الشيء حرصاً على استجلابه .

وتأتي الكناية كأسلوب رفيع للتصوير ، يعتمد على القول الموجز الموحي ، ومن نماذج الكنايات الجميلة في شعرهم ، قول أمه من بني فزارة ، تمدح خالد بن الوليد رضى الله عنه (٤) :

# رَحِيبُ النَّراعِ بِسَفْكِ الدِّمَا أَلاَ إِنَّهِ الأَسِدُ اللَّابِيدُ

في هذا البيت عبرة هذه الأمة ، عن شجاعة وقوة خالد بن الوليد رضي الله عنه بكناية جميلة معبرة في قولها « رحيب الذراع » ، وهي أبلغ من التصريح بقوته وشجاعته أو فتكه بالأعداء أو جميع معاني الشجاعة والقوة ، فالكناية في البيت تشمل جميع هذه المعاني ، يقول الزمخشري « يقال فلان رحيب الذراع بالأمر إذا كان مطبقاً له »(٥) .

<sup>(</sup>١) اللسان : (( رقط )) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج البيت في ديـوان فــزارة ص١٨١ .

<sup>(</sup>٣) اللسان: (( دريــد )) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج البيت في ديوان فـزارة ص٤١٤ .

<sup>(</sup>٥) أساس البلاغة : ((رحب )) .

ومن أمثلة الاستعارة المكنية في شعرهم ، قول حمل بن بدر الفزاري(١):

أَمَا وَالَّذِي أَرْسَى ثَبِيراً مَكَانَهُ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْبَلْ سَلاَمَ بَنِي عَبْسِ لَعَسْ وَلاَ نَكْسِ لَتَصْطبحنْ كَأْسًا مِنَ المَوْتِ مُسرَّةً بِأَيْدِي رِجَالٍ غَيْرِ مِيلٍ وَلاَ نَكْسِ

الاستعارة المكنية في قوله «لتصطبحن كأساً من الموت مرة»، فقد شبه كأس الموت بكأس الخمر وحذف المشبه به ودل عليه بشيء من لوازمة وهو (الاصطباح)، وهي تعبر عن جو من الفزع والرعب، في حالة رفضهم السّلم، الذي يصل بالطرفين في النهاية إلى هول الحرب، وتعبر أيضاً عن الهول والشدة من الحرب وأخطارها، إلى غير ذلك من المعاني التي امتلأت بها النفس حين سماع أو قراءة هذا البيت، والاستعارة المكنية في البيت السابق طريقة قوية في أداء هذه المعاني المتعددة، لم يصل إليها التصريح بالعبارة المباشرة، وإنما أومات إليه الكناية، وفتحت الطريق إلى جميع هذه المعاني.

وهكذا نجد عناية شعراء فزارة بالتصوير ، من حيث التصوير الكلي أو التصوير الجزئي باستخدامهم المحسنات البيانية التي تشري حوانب الصورة وتخرجها في أجمل حالتها .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيتين في ديوان فـزارة ص١٩١.

### ٤ – الأوزان والقوافـــي:

أدرك نقاد العرب منذ القدم ماللوزن والقافية من دور في بناء القصيدة ، فقد كانتا أهم أركان الشعر التي يقوم عليها (١) .

وهذا الإيقاع الجميل أو الموسيقي للنص الشعري ، الذي تحدثه الأوزان والقوافي ، لايعمد كل شيءٍ في الشعر ، فالشعر إذا خلا من المعاني ، كان لغواً لافائدة منه .

وشعراء فزارة أكثروا من النظم على بحور شعرية معينة ، وقل أو عدم استخدامهم لبحور أخرى ، وفيما يلي جدول احصائي بالأوزان التي نظموا عليها ، وعدد القصائد والمقطوعات في كل بحر من بحور الخليل ، مرتبة حسب شيوعها في ديوانهم الذي قمنا بجمعه :

- ١ الطويل : نظموا فيه ، خمس قصائد ، وخمساً وستين مقطوعة ، وستة وعشرين بيتاً مفرداً .
- $\mathbf{Y} \mathbf{Iلرجــز}$ : نظمــوا فيــه ، قصيدتـــين ، وتســعاً وعشــرين مقطوعــة ، وعشــرة أشــط.
- البسيط: نظموا فيه ، ثلاث قصائد ، وثلاثاً وعشرين مقطوعة ، وثمانية أبيات مفردة .
- ٢ الكامل: نظموا فيه ، قصيدتين ، وسبع عشرة مقطوعة ، وثلاثة أبيات مفردة .
- - الوافر : نظموا فيه ، قصيدتين ، وخمس عشرة مقطوعة ، وستة أبيات مفردة .
- ٦ الخفيف : نظموا فيه ، قصيدة واحدة ، وعشر مقطوعات ، وبيتين مفردين .
  - ٧ المتقارب: نظموا فيه ، أربع مقطوعات ، وبيتين مفردين .
  - ٨ المنسرح: نظموا فيه ، ثالاث مقطوعات ، وبيتين مفردين .
    - ٩ الرمل : نظموا فيه ، بيتاً واحداً .

(١) انظر ابن رشيق ، العمدة ١/٨٨ ، وانظر قدامه بن جعفر ، نقد الشعر ص١١ .

ونلاحظ من خلل هذا الجدول الاحصائي للبحور الشعرية ، وعدد القصائد والمقطوعات في كل بحر منها ، أن بحر الطويل يحظى بأكبر عدد من القصائد والمقطوعات ، تصل إلى ثلث شعر فزارة ، إذ يقدر مجموع الأبيات التي وردت في هذا البحر ما يقارب ثلاثمائة بيت .

وشيوع بحر الطويل عند شعراء فزارة ليس بدعاً ، فقد كان هذا الاتجاه السائد على الشعر العربي القديم منذ حاهليته ، « فالبحر الطويل قد نظم منه ما يقارب من ثلث الشعر العربي ، وأنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره ، ويتخذونه ميزاناً لأشعارهم ، ولاسيما في الأغراض الجدية الجليلة الشان»(١).

ويلي الطويل في عدد القصائد والمقطوعات ، بحر الرحز ، وهو من البحور المطروقة عند شعراء قبيلة فزارة خاصة ، وعند شعراء القبائل الأحرى .

وتأتي بعد ذلك ثلاثة بحور شعرية هي على التوالي: البسيط، فقد أثر للقبيلة منه مايقارب من خمسة عشر بيتاً ومائة ، والكامل سبعة ومائة بيت، والوافر سبعة وسبعون بيتاً ، وتحتل هذه البحور الثلاثة مرحلة الوسط بالنسبة لشيوعها في ديوان فزارة .

ويأتي في المرحلة التالية لذلك ، بحر الخفيف والمتقارب والمنسرح ، فقد أثر للقبيلة من بحر الخفيف ، خمسة وأربعون بيتاً ، أغلبها للشعراء الإسلاميين ، وخاصة عند مالك بن أسماء الفزاري ، امّا بحر المتقارب فللقبيلة منه تسعة عشر بيتاً ، والمنسرح كان نصيبهم منه سبعة عشر بيتاً .

وفي المرحلة الأخيرة ، يأتي بحر الرمل ، وهو من البحور التي ندر نظم شعراء فزارة عليه ، فليس في ديوانهم إلا بيت واحد منه .

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٢م ، ص١٩١١ .

ونلاحظ على شعراء فزارة ، عدم استخدامهم بحر المضارع او بحر المقتضب، وليس هذا بالأمر الغريب ، فقد قل أن يوجد في أشعار العرب المتقدمين ، فالمضارع مفقود في شعر العرب ، ومثله المقتضب ، فهو مفقود في شعرهم (١) .

ونلاحظ كذلك ، توفق شعراء فرارة في اختيار الأوزان والأعاريض السهلة اللطيفة الموقع « فينبغي للشاعر أن يركب مستعمل الأعاريض ووطيئها ، وأن يستحلي الضروب ، ويأتي بألطفها موقعاً ، وأخفها مستمعًا وألا يرتكب عويصها ومستكرهها ، فإن العويص مما يشغله ، ويمسك من عنانه ، ويوهن قواه ، ويفت في عضده ، ويخرجه عن مقصده »(٢).

أمّا بالنسبة للبحور الجحزوءة في ديـوان فـزارة ، فنـدر نظـم شـعراؤهم عليهـا ، فلـم يؤثرهم إلا تـلاث أبيات من محزوء الكامل .

أمّا عن علاقة البحور الشعرية بالموضوعات ، وشيوع موضوعات بعينها في بحور معينة دون بحور أخرى ، فقد كان نقاد العرب يرون ، أن من المعاني ما يمكن نظمه في وزن وقافية ، دون وزن آخر وقافية أخرى ، فعلى الشاعر إذا أراد بناء قصيدة أن يفكر في المعنى الذي يريده ، وأن يعد له الوزن الذي يسلس له القول عليه (٢) ، فقد رأوا ذلك في مقدور الشاعر وفي طاقته ، فليس الوزن مما يفرض عليه فرضاً ، ولا هو بالخارج عن حدود إرادته ، ومعنى ذلك بتعبيرنا الحديث أن الشاعر يأخذ بزمام الانفعال الذي هز كيان نفسه ، وحرك وجدانه وإحساساته ، فيضع ذلك كله في وزن يضبط سيره ، ويؤدي به إلى الغاية المنشودة ، وهي إحداث اللذة الفعلية ، ونقل الإحساس إلى السامع أو القارئ (١) .

وفي ظيني أن هذه النصوص لايفهم منها ، أن هناك موضوعات تختص ببحور شعرية معينة ، وتجود فيها ، وموضوعات لاتصلح أولا تستقيم إن هي نظمت في بحور شعرية معينة ، والدكتور شوقي ضيف ينفي نفياً قاطعاً

<sup>(</sup>١) أبو العلاء المعري ، الفصول والغايات ، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن رشيق ، العمدة ٩١/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، عيار الشعر ص٥.

<sup>(</sup>٤) محمد خلف الله أحمد ، من الوجه النفسية في دراسة الأدب ونقده ، ص٦٧ .

محاولة الربط بين موضوع القصيدة والوزن الذي تنظم فيه: " فحقائق شعرنا تنقض ذلك نقضاً تاماً ، إذ القصيدة تشتمل على موضوعات عدة ، ولم يحاول الشعراء أن يخصصوا الموضوعات بأوزان لها ، لاتنظم إلا فيها ، فكل موضوع نظم في أوزان مختلفة ، كما نظمت فيه موضوعات مختلفة "(١).

أمّا بالنسبة لديوان فزارة الذي بين أيدينا ، فقد نظم شعراء فزارة جميع الموضوعات الشعرية على أوزان مختلفة ، وفيما يلي قائمة بالموضوعات والأوزان التي أنظمت عليها ، مرتبة حسب كثرتها في ديوانهم :

١ - الحسرب والحماسة ، نظمــوا منــه في بحــر الطويــل ، والرجــز ، والبســيط ،
 والكـامل ، والوافر ، والخفيف ، والمتقــارب ، والمنســرح .

٢ - الغــزل ، نظمــوا منـــه في بحــر الطويــل ، والكـــامل ، والرحــز ، والخفيــف ،
 والبسيط ، والوافر ، والمنســرح .

٣ - المدح والهجاء ، نظم منهما شعراء فزارة في بحر الطويل ، والوافر ، والكامل
 ، والبسيط ، والمتقارب ، والخفيف .

٤ - الفخر ، نظموا منه في بحر الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والرجز ،
 والمنسرح .

الوصف ، نظموا منه في بحر الرجز ، والطويل ، والكامل ، والخفيف ،
 والمتقارب .

٦ - الرثاء ، نظموا منه في بحر الطويل ، والكامل ، والخفيف ، والمتقارب .

ويمكن ملاحظة ما يلي على القائمة السابقة ، أن بحر الطويل ، قد استأثر بأكبر نسبة من موضوع الحرب والحماسة ، وليس هذا بالأمر الغريب ، فقد أدرك القدماء ، أن الوزن الطويل أملاً للفم والسمع وأعظم هيبة في النفس والصدر (٢) ، وهو يوافق موضوع الحرب والحماسة الذي يتصف دائماً بقعقعة السلاح ، وأصوات سنابك الخيل ، وبث الخوف والذعر في نفوس الأعداء ، ويلى بحر الطويل في نسبة كثرة النظم في موضوع الحرب والحماسة ، بحر الرجز ، ويعود ذلك لسهولة النظم

<sup>(</sup>١) في النقد الأدبي ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) ابن رشيق ، العمدة ، ١٤٧/٢ .

على هذا البحر ، فبعض مواقف الحرب تتطلب التعبير عنها في حينه ، ولا يتأتى ذلك إلا في بحر الرحز .

ونلاحظ كذلك أن شعراء فزارة أكثروا من النظم على بحر الخفيف في موضوع الغزل، وبحر الخفيف يكثر في البيئات المتحضرة، وهو أخف البحور على الطبع وأحلاها للسمع(١)، ولعل هذا هو السبب في كثرة بحر الوافر عند شعراء فزارة الإسلامين الذين انتقلوا للعيش في حواضر العالم الإسلامي آنذاك.

أمّا موضوع الوصف ، فإن بحر الرجز يحتل المرتبة الأولى ، وليس من غريب في ذلك ، فالشعراء العرب وشعراء فزارة ، أكثروا من النظم على بحر الرجز ، والسبب في ذلك طواعية هذا البحر على اللسان .

وبشكل عام نلاحظ أن بحر الطويل ، يحتل المرتبة الأولى في جميع الموضوعات الشعرية ، ونسبة استخدام شعراء فزارة لهذا البحر أكثر من البحور الأخرى ، إلا ماكان في موضوع الوصف ، فإن الرجز شاع عندهم أكثر من البحور الشعرية الأحرى .

ويمكن أن أقرر الحقيقة التالية ، شعراء فزارة نظموا موضوعاتهم الشعرية ، في بحور مختلفة ، و لم يكن هناك بحر يختص بموضوع شعري دون موضوع آخر .

#### القافية:

هى أحد أركان الشعر التي يقــوم عليهـا ، وهــي « شــريكة الــوزن في الاختصــاص بالشـعر ، ولا يسـمى شعراً حتى يكـون لـه وزن وقافيــة »(٢).

وقد عقد لها نقاد العرب الأبواب للتعريف بها ، ودراسة أنواعها ، وشروط حودتها وضعفها وعيوبها .

وقد قسموا القافية من حيث شيوعها في الشعر إلى ثلاثة أقسام هي: القوافى الذُّل : وهي ماكثر على الألسن .

القوافي النُّفُوِّ : ماهو أقل استعمالا من غيره كالجيم والزاي ونحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) د. عبده بدوي ، دراسات في النص الشعري ، العصر العباسي ، دار الرفاع ، الرياض ، الطبعة الثانية ٥٠٤ ١هـ - ١٩٨٤م ، ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشيق ، العمدة ١٢٩/١ .

القوافي الحوش: وهي القوافي اللواتي تهجر فلا تستعمل(١).

وقد استخدم شعراء فزارة حروف روي معينة وكثرت عندهم، فحرف الراء يعد من أكثر الحروف التي استخدمها شعراء فزارة ، ويقدر عدد الأبيات التي حاءت على حرف الراء ، بمائة وثمانين بيتاً .

ويأتي بعد ذلك حرف الباء ، وعدد الأبيات التي جاءت على هذا الحرف نحو من عشرين ومائمة بيتٍ .

ويليهم بعد ذلك حرف الميم ، فقد نظموا عليه نحواً من تسعين بيتاً .

وتأتي بعد ذلك حرف الدال ، والنون ، والقاف ، والعين ، والفاء ، والسين ، والهاء ، والسين ، والهاء ، والهاء ، والهاء ، والهاء ، والحاء ، والحاء ، والحاء ، والحام ، مرتبة حسب كثرتها في ديوانهم .

وقل أو عدم استخدامهم للقوافي الحوش ، فمثلاً حرف الشين لم يرد منه إلا سبعة أبيات فقط ، وكذلك حرف التاء لم يرد منه إلا ستة أبيات فقط .

وبحيء شعر فزارة على هذا النسق ، يوافق الاتجاه العام للشعر العربي ، فقد قل أو ندر استعمالهم للقوافي النفر أو الحوش ، وشاع عندهم استخدام القوافي الذلل .

ويلاحظ أن شعراء فزارة أكثروا من استخدام القوافي المطلقة ، وندر عندهم استخدام القوافي المقيدة ، إلا في مواضع قليلة ، وهذا يوافق النهج العام للشعر العربي .

أمّا عن الموسيقى التي تحدثها القوافي في الشعر ، فيمكن اختيار بعض النماذج الشعرية ، لكي أدلل بها على حسن اختيار شعراء فزارة للقوافي الحسان ، ومن تلك الأمثلة ، قول ابنة مالك الفزارية ترثى أباها (٢) :

لِلَّهِ عَيْنًا مَنْ رَأَى مِثْلَ مَالِكٍ عَقِيرَةَ قَوْمٍ أَنْ جَرَى فَرسَانِ إِذَا سَيجَعَتْ بِالرَّقْمَتِينِ حَمَامَةٌ أَوْ الرَّسِ تَبْكِي فَارِسَ الكَتَفَانِ

فقد كان اختيارها لحرف النون مناسباً لغرض الرثاء ، ويشعر القارئ أو السامع بالأسى والحزن ، خاصة عند إشباع النون ، وذلك لما يتمثل في صوت حرف النون من الهدوء .

<sup>(</sup>١) شرح لزوم مالا يلزم ، المقدمة ص٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج البيتين في ديوان فسزارة ص٤٨١.

واختيار مالك بن أسماء ، لحرف النون المشدد في قوله(١):

حَبَّنَا لَيْلَتِ مِ بَتِ لِ بَوَنَّا إِذْ نُسْقَّي شَرَابَنَا وَنُعَنَّى مَ حَبَّا وَنُعَنَّى مَ مَ خَبِنَا وَنُعَنَّى مَ مَ خَبِنَا وَنُعَنَّى مَ مُ خَبِنَا وَنُعَنَّى مَ مُ خَبِنَا وَلَقَتَى مَ مُ خَبِنَا وَالْفَتَى مَ مُ خَبِنَا الشَّيْخَ وَالْفَتَى مُ وَجَبِنَا

فمن الواضح جداً ، صوت الترنيم الراقص ، حين ننتهي من قراءة البيت ، وهو يوافق موضوع الأبيات الذي يتمثل في الغناء والشراب والرقص .

وقد وفق مالك بن حمار الفزاري في اختيار قافية الدال في حماسته التي يقول فيها (٢) :

وَلَقَدْ صَدَدْتُ عَنِ الغَنِيمَةِ حَرْمَلاً وَبَغْيتُهُ لَدَاً وَخَيْلِي تَطْرُدُ أَقَبُلُتُهُ لَدَداً وَخَيْلِي تَطْرُدُ أَقْبَلْتُهُ صَدْرً الأَغْدِرُ وَصَارِمًا ذَكُراً فَخَّر عَلَى اليَدَيْنِ الأَبْعَدُ إِلَى آخر الأبيات.

فحرف الدال - كما هو واضح من الأبيات - يوافق وقع حوافر الخيل وحركة المطارده بالرماح ويمثل موضوع الحماسة خير تمثيل وهو لايتكرر في القافية فحسب، بل داخل الأبيات أيضاً مما يضفي على القصيدة موسيقي داخلية معبرة .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيت في ديوان فزارة ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٢٢٣.

# القسم الثاني :



#### تەھبىد:

أول : شحر الحاهليين .

ثانياً: شير الإسلامين.

ثالثاً : شُحِي الْهِلِمِيلِ :

مجاهيل النسبة .

مجاهيل العصر .

. <u>دلسئال پېش</u> : أحبار

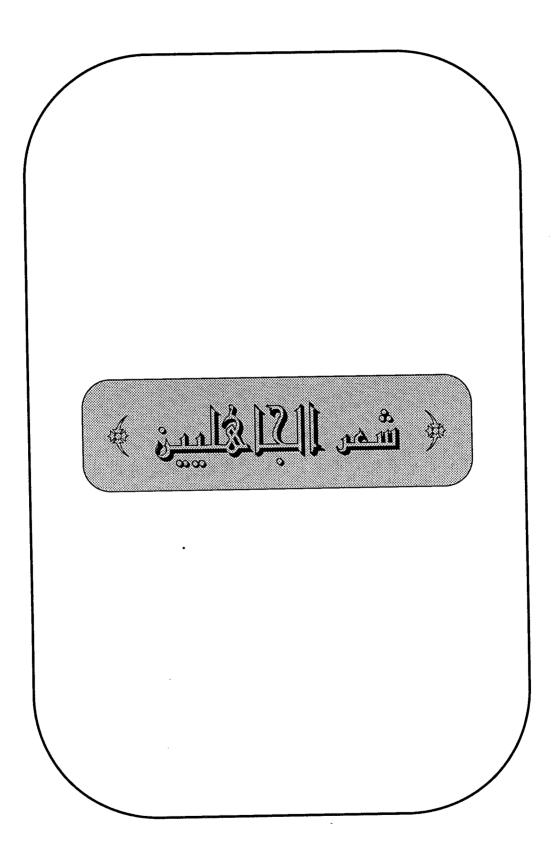

#### تهيد:

قام علماء القرن الثالث الهجري بجهود مشكورة في جمع أشعار القبائل العربية ، وربما توصلوا إلى جمع شعر ما يقرب من مائة قبيلة أو أكثر ، و في بعض النصوص أن أبا عمرو بن العلاء قد كتب عن العرب الفصحاء ، وقد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف ثم إنه تقرأ فأحرقها كلّها(۱). ومع ذلك فلم يكن جمع القدماء لأشعار القبائل كاملاً أو حتى مقارباً للكمال ، كيف ذلك و هذا ابن قتيبه يقول : " الشعراء المعروفون بالشعر عند قبائلهم و عشائرهم في الجاهلية و الإسلام أكثر من أن يحيط بهم محيط ، أو يقف من وراء عددهم واقف ، ولو أنفد عمره في التنقير عنهم، و استفرغ بجهوده في البحث و السؤال ، ولا أحسب أحداً من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته منها شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا رواها "(۲).

على أن قبيلة فزارة رغم صغرها إذا ما قيست بغيرها من القبائل الكبرى كانت محظوظة في هذه الناحية ، فقد نالت حظاً لا بأس به من جهود جامعي أشعار القبائل ، ففي الفهرست أن أبا المنذر هشام الكلبي المتوفي سنة (٥٠٠ هـ) ألف من جملة مؤلفاته الكثيرة ، كتاب داحس و الغبراء و كتاب أيام فزارة ووقائع الضباب و فزارة ويذكر الآمدي أن لفزارة كتاب يقال له كتاب فزارة المتنخل أ، وذكر ابن النديم في الفهرست أن السكري المتوفي سنة (٠٩٠ هـ) صنع ديوان قبيلة فزارة أو لم يصل إلينا مع الأسف شيء من هذه الدواوين التي صنعها هولاء العلماء الأجلاء ، ويغلب علي الظن أنها ذهبت كما ذهب سوها من دواوين القبائل التي لم يصل إلينا منها إلا ديوان واحد ، هو ديوان هذيل .

وقامت في عصرنا هذا جهود مباركة في جمع الشعر العربي في كثير من الأقطار العربية ، وخاصة في العراق حيث توافر كثير من الباحثين علي جمع الشعر العربي و تحقيق و محاولة إبرازه في الصو رة اللائقة ، فكان حظ فزارة من ذلك أن جمع شعر ثلاثة من شعرائها البارزين وهم :

<sup>(</sup>١) الجاحظ ، البيان و التبيين ، تحقيق عبدالسلام هارون ، مصر ، ١٩٤٥م ، ص١/ ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء ، دار إخياء العلوم ، بيروت ، الطبعة الرابعة،١٤١٢هـ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست تحقيق د. ناهد عثمان ص ١٩١/ ١٩٣ . ومعجم الأدباء ياقوت ص ١٩ و ٢٢٧

١٢٩) المؤتلف والمختلف ١٨٧و١٧١

<sup>(°)</sup> الفهرست ، ص ۳۰۰ .

١ ـ زبان بن سيار الفزاري

قام بجمع شعره الدكتور نوري حمودي القيسي في مجلة المجمع العلمي العراقي (١) حيث جمع له أحد عشر نصاً مجموع أبياتها سبعةو خمسون بيتاً ، وقد استدركت عليه ثمانية نصوص عدد أبياتها عشرون بيتاً .

٢\_ عويف القوافي

قىام بجمع شعره كذلك الدكتور نوري حمودي القيسي ، ونشره في كتابه (شعراء أمويون) (٢) وقد جمع له اثنين و ثلاثين نصاً عدد أبياتها مائة وبيت واحد ، وقد استدركت عليه سبعة نصوص عدد أبياتها سبعة عشر بيتاً .

٣- الربيع بن ضبع الفزاري

قام الدكتور عادل حاسم البياتي بإعداد بحث عن " الربيع بن ضبع الفزاري حياته و شعره " ، نشره في مجلة آداب المستنصريه (٣) ، وجمع له أحد عشر نصاً عدد أبياتها واحد وسبعون بيتاً . وقد استدركت عليه خمسة نصوص عدد أبياتها عشرة أبيات .

<sup>(</sup>١) الجزء الثاني ، المحلد الأربعون ، بغداد ١٤١٠هـ/١٩٨٩م ، من صفحة ٢٠٩٠ . ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) القسم الثالث، من صفحة١٣٥هـ١٥٤ ، بغداد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي .

<sup>(</sup>٣) العدد السابع ، سنة ١٩٨٣م ، من صفحة ٣١ ــ ٥٢ .

### منهجي في جمع شعر فزارة و تحقيقه :

اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسم شعر فزارة علي النحو التالي:

- ١- الشعراء الجاهليون وعددهم ثمانية عشر شاعراً .
- ٢\_ الشعراء الإسلاميون و عددهم ستة و ثلاثون شاعراً .
- ٣\_ الشعراء مجاهيل النسبة و عددهم أربعة و عشرون شاعراً .
- ٤\_ الشعراء مجاهيل العصر و عددهم ستة و عشرون شاعراً .
  - ٥ ـ شواعر فزارة من النساء و عددهن أربع شواعر .

ويمكن تلخيص الطريقة التي اتبعتها في الجمع و التحقيق فيما يلي :

١- رجعت في جمع شعر فزارة إلى المصادر الموثوقة ، وفي مقدمتها مجموعات الشعر
 وكتب الأدب و اللغة و الشواهد ، وكتب السير و التواريخ وغير ذلك من كتب التراث .

٢- رتبت الشعراء في كل قسم من الأقسام السابقة ترتيباً هجائياً.

٣\_ رتبت شعر كل شاعر ترتيباً هجائياً حسب قوافي الشعر ، وحسب ما توفر لي من نعره .

- ٤\_ اعتمدت أقدم المصادر ، وأخذت في الاعتبار الترتيب التاريخي لسائر المصادر .
- ٥- ذكرت ترجمة موجزة لكل شاعر ما أمكنني ذلك ، وذكرت المناسبة التي قيل فيها الشعر إن توصلت إليها .

ضبطت الشعر بالشكل ضبطاً تاماً ، وفسرت الغريب معتمداً على الموثوق من معاجم اللغة وفي مقدمتها لسان العرب ، وذكرت أمام كل شعر البحر الذي هو منه .

ويمكن أن أشير إلى نقطة مهمة في الديوان ، وهي إضطراب الروايات ونسبة الشعر إلى أكثر من شاعر سواء كان من فزارة أو من غير فزارة وهذه الظاهرة عامة في الشعر العربي وخاصة للشعراء الذين لم يجمع شعرهم في ديوان قديم ، وحسبي أني ذكرت الشعر وما توصلت إليه من الروايات التي تشير إلى نسبة هذا الشعر إلى شعراء من فزارة أو غيرهم .

الشاعر: بَيْهَ سُ بنُ هِلالِ بْنِ خَلَفِ الفَزَارِي(١).

قال: البحر : الوجسز .

١- كَيْفَ رَأَيْتُمْ طَلَبِي وَصَبْرِي ٢- شَفَيتُ يَا مَازِنْ حَرَّ صَدْرِي

٣- أَدْرَكْتُ ثَـأْرِي وَنَقَضْتُ وَتْرِي ٤- كَلاَّ زَعَمْتُمْ أَنَّنِي لاَ أَفْرِي

٥- إِذْ شَالَتِ الْحَرْبُ غَرِيمَ أَمْرِي ٦- السَّيْفُ عِزِّي وَالإِلَهُ ظَهْرِي

الشرح:

٣ - « نقضت وتري » : نقض فلان وتره إذا أحذ ثأره " . قال الأزهري : وَتُرَتُ فلاناً إذا أصبت عبوتُر : قال : والثأر ههذا العَدُوُّ لأنه موضع الثأر " .

٤ - « أفرى » فَرَى الشيء يَفْرِيه فَرْياً وفراه : شقه ، وأفرى أوداجه بالسيف : شقها ، ويقال للشجاع : ما يَفْرِي فَرِيَّة أحد ، ويقال فلان يَفْرِي الفَرِيَّ إذا كان يأتي بالعجب في عمله ، وقد يكني به عن المبالغة في القتل (٤) .

٥ - « شالت » : رفعت . والغَرِيم : الذي عليه الدين (°) .

٦ - « ظهري » : ظاهره : عاونه ، وهو ظهري عليه (٦) ، والظُّهيرُ : المعين.

(١) ترجمة الشاعر:

بيه سُ بن هلال بن خلف بن جمحة بن غراب بن ظالم بن فزارة ، يلقب بنعامة ، لقب بذلك لطوله ، وقيل لشدة صممه ، وكان أهوج ، وهو على هوجه شاعر مجيد ، وهو أحد مدركي الأوتار في الجاهلية ، وهو شاعر جاهلى .

مصادر ترجمته: أمثـال العــرب للضــبي ١١٠ - ١١١ ، وجمهــرة النســب للكلــبي ٤٣٩، والأغـاني للأصبهــاني ٨٥٠ .

(٢) أساس البلاغـة للزمخشـري ٤٧٠ . دار التنويـر ، لبنـان ، الطبعــة الرابعــة ٤٠٤هـــ - ١٩٨٤م.

(٣) اللسان : « وتـر » .

(٤) اللسان : (( فسرا )) .

(٥) اللسان: «غـرم».

(٦) أساس البلاغـة ، : (( ظهـر )) ص ٩١ .

وقال الفراء في قوله عزوجل : والملائكة بعد ذلك ظهير ، قال : يريد أعواناً (١) ، والمعنى هنا أن الله عزوجل معين له .

#### التخريـج:

الرجز لبيهس في «جمهرة الأمثال للعسكري» ٢١٣/٢. كما جاء الشطران الثاني والثالث في «أساس البلاغة للزمخشري»، : «نقض» ص ٤٧٠ ييهس والشطران الأول والسادس في «أساس البلاغة » للزمخشري : «ظهر ». ص ٢٩١ لبيهس .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية جمهرة الأمثال للشطر الثالث (أدركت ثأري ونفضت وتري).

<sup>(</sup>١) اللسان: ﴿﴿ ظَهِرٍ ﴾ .

و قال : الرجسز . الرجسز . البسر لِكُلِّ حَالَةٍ لَبُوسَهَا إِمَّا نَعِيمَهَا وَإِمَّا بُوسَهَا الله المناسبة :

كان بَيْهس هذا قُتِلَ له ستة إحوة هو سابعهم لما أغارت عليهم أشْجَع ، وإنما تركوا بَيْهَسًا لأنه كان يحمُق فتركوه احْتِقاراً له ، ثم إنه مَرَّ يومًا على نِسْوة من قومه ، وهن يُصلِحْن امرأة يُرِدْنَ أن يُهْدِينَها لبعض من قتل إخوته ، فكشف ثوبه عن اسْتِه وغطى رأسه فقلْنَ له : وَيْلَكُ أيَّ شيء تصنع ؟ فقال البيت السابق(١).

#### التخريــج :

الرجز لبيهسس في «أمثال العرب للضبي» ١١٠ و ١١١ ، و «الفاخر للمفضل بين سلمة » ٢٢ و ٣٣ ، و «جالس ثعلب » ص٤٣٩ ، و «الإختيارين» للأخفش الأصغر ، ص ٣٧٧ ، و «الاشتقاق » لابين دريد ٣٨١ ، و «الأغاني » للأصبهاني الأصغر ، م ٢٦٨ ، و «الصحاح » للجوهري «لبس » ، و «شرح أبيات سيبويه » للسيرافي ، ٢٦٩٢ ، و «شرح الحماسة » للمرزوقي ص٩٥١ ، و «شرح حماسة أبي تمام » للأعلم الشنتمري ١/٥٣٤ ، و «تهذيب إصلاح المنطق » للتبريزي أبي تمام » للأعلم الشنتمري ١/٥٣٥ ، و «تهذيب إصلاح المنطق » للتبريزي مراح ١٩٢٠ ، و «المستقصى » للزمخشري المراح ، و «المستقصى » للزمخشري المراح ، و «النهاية لأرب » للنويري المراح ، و «النهاية و «المرب » للنويري المرب » و «النهاية الأدب » المغلمات » للنويري المرب » و «النهاية الأدب » المناح المنطق » و «النهاية الأدب » المناح المناح المرب » و «النهاية الأدب » المناح المناح المناح المرب » و «النهاية الأدب » المناح المناح

اختلاف الرواية:

جاءت رواية بحالس تعلب والاشتقاق وشرح الحماسة للمرزوقي للشطر الأول (البس لكل عيشة لبوسها).

<sup>(</sup>۱) اللسان : « لبس » . وانظر الفاخر للمفضل بن سلمة ٢٢و٣٣ ، والأغاني ٢٦٨/٢١ و٢٦٩ .

و قال :

الصَّبْرُ أَبْقى فِي الإِسَا وَأَوْدَعُ ٢ - مَا كُلُّ مَنْ حَدَّثْتُهُ مُسْتَمِعُ ٢ - مَا كُلُّ مَنْ حَدَّثْتُهُ مُسْتَمِعُ ٢ - وَالقَدَرُ المَجْلُوبُ لَيْسَ يُدْفَعُ ٥ - سَيَذْكُرُ التَّفْرِيطَ مَنْ يُصَيِّعُ ٢ - لاَتَشْبَعُ النَّفْ سُ إِذَا لاَتَقْنَعُ ٥ - سَيَذْكُرُ التَّفْرِيطَ مَنْ لاَ يَنْفَعُ ٨ - غَيْرِي لِسِرِّي إِنْ أَصَعْتُ أَصْيَعُ ١٩ - لاَيْسَ بِهِ النَّفْ سُ إِذَا لاَتَقْنَعُ ١٩ - كُلُّ تَرَاهُ فِي هَوَاهُ يَقْطَعُ ١٩ - بَيْنَا تَرَى الحَيَّ مَعًا تَصَدَّعُوا ٩ - كُلُّ تَرَاهُ فِي هَوَاهُ يَقْطَعُ ١٩ - بَيْنَا تَرَى الحَيَّ مَعًا تَصَدَّعُوا ١٩ - كُلُّ تَراهُ فِي هَوَاهُ يَقْطَعُ ١٩ - بَيْنَا تَرَى وَهِي حَلاَةً بَلْقَعُ ١٩ - وَكُلُّ حَيٍّ شَمْلُهُ مُسْتَجْمَعٌ ١٩ - لَهُ مِن الفُو قَةِ يَوهُ أَشْنَعُ ١٩ - وَكُلُّ دَارٍ عُمِّرَتْ وَمَربَعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَّةٌ وَمَصْرِعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَّةٌ وَمَصْرَعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَّةٌ وَمَصْرَعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَّةٌ وَمَصْرِعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَّةٌ وَمَصْرِعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَّةٌ وَمَصْرَعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَّةٌ وَمَصْرَعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَّةٌ وَمَصْرَعُ ١٩ - لِكُلِّ قَوْمٍ سَنَدٌ وَمَقْ نَعُ ١٩ - لِكُلِّ جَنْبٍ عِلَةٌ وَمَصْرَعُ الْأَذُرُ عُ ١٩ - لِكُلِّ قَلْمُ يَا الْأَذُلُ لِلاَّعَ نَ إِللَّا كُفُ الأَذُرُ عُ ١٩ - لِكُلُّ مَا تَجْمَعُ ١١ الْمُسْتَمِرُ الْمُعْورِ الْمَعْ فَلَسْتَ آكِلاً مَا تَجْمَعُ عُلَا الْمُسْتَمِرُ الْمُعْ فَلَسْتَ آكِلاً مَا تَجْمَعُ عُ ١٩ - الْمُعَ فَلَسْتَ آكِلاً مَا تَجْمَعُ عُلَى اللَّهُ مَعْ عَلَى اللَّهُ لَا لَا لَا لَعْمَعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا تَجْمَعُ عَا لَا لَا لَعْمُعُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ الْمُعْمَعُ اللْمُعْمَعُ الْمُعْمَعُ الْمُعْمَعُ الْمُلْعُمُ عَلَى اللَّهُ مَلْ الْمُلْهُ مُعْمَعُ اللْمُعْمَعُ الْمُعْمَعُ الْمُعْمَعُ الْمُعْمِعُ الْمُ الْمُعْمِعُ الْمُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ اللْمُ الْمُعْمِعُ اللْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْم

#### الشرح:

١ - « الإسا » ممدود مكسور : الدواء بعينه (١)

٠١- « تَصَدَّعُوا » : الصَّدْعُ : الشَّقُّ في الشيءِ الصُّلْبِ (٢) : والمعنى في البيت؛ أن الحيَّ سوف يتفرَّقون .

١٢- (( أَشْنَعُ )) : الشَّناعة : الفظاعة ، شَنْعَ الأَمرُ أو الشيء : قَبُح (٣) .

١٤- بلقع: بلقع البلد: أقفر ، والبلقع: الخالي من كل شيء.

التخريسج :

الرجز لبيهس في « جمهرة الأمثال » للعسكري ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>۱) اللسان: «أسا».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ((صدع)).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : « شنع » .

وقال: البحر: الوافر.

١- أَلاَ مَنْ مُبْلِغٌ بَدْرَ بْنَ عَمْرو وَكُنْتُ بَيَاضَ وَجْهِكَ أَسْتَدِيمُ

٧ - ثَـَأَرْتَ عَشِـيرَةً وَنَفضْتَ أُخْـرَى فَمَنْ يُثْنِي عَلَيْــكَ وَمَنْ يَلُـومُ

#### الشرح:

۱ - بدر بن عمرو: هو بدر بن جؤبة بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، وبنوه بيت فزارة وعددهم (۱) . « أَسْتَدِيمُ » السَّديمُ : أدامه واستدامه طلب دوامه (۲) .

التخريج : البيتـان لبيهـس في « المؤتلـف والمختلـف » للآمــدي ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>١) جمهرة النسب للكلبي ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان : « دوم » .

البحر: الخفيدف. حالِك اللَّون دَامِسًا يَحْمُومَا

و قال :

#### الشرح:

1- « تمطّی » امتد وطال (۱) ، « حَالِك » : الأسود الشديد السواد (۱) ، «دامسًا» دَمَس الظلامُ وأَدْمَسَ وليلٌ دامسٌ إذا اشتد وأظلم (۱) ، « يحموما » : الأسود من كل شيء (۱) .

#### التخريـج:

البيت لبيهس في «أساس البلاغة » للزمخشري: «م طر » ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>١) اللسان: ﴿ مطلى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ((حلك)).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (( دمسس )) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: «حمم».

و قال :

١- أَرُقَــاداً أَرَدتًا أَمْ تَهْوِيمَــا

٢- لا بَلْ الحَادِثُ الجَلِيلُ مِنَ الخَطِ

٣- عَيْنُ فَابْكِي الْحُمَاةَ لِلْمَجْدِ وَابْكِي

البحر : الخفيف .

أَمْ عَرَثْكَ الْهُمُومُ فَانْفِ الْهُمُومَا لَبُ الْهُمُومَا لِللَّهُومَا لِللَّهُومَا مَنْ يُجِيرُ الْجَانِي وَيَحْمِي الْحَرِيمَا

#### الشرح:

١ - ﴿ أَرُقَاداً ﴾: النوم ، ﴿ تَهُويِمَا ﴾: النَّهُويم : النَّوم الخفيف (١) .

#### التخريــج:

الأبيات لبيهس في « المنازل والديار » لأسامة بن منقذ ص٤٣٧ .

اللسان : « هـوم » .

البحر: المنسرح.

أَنِّي لَهَا الطُّعْمُ وَالسَّلاَمَهُ

في كُلِّ وَادِ زُقَاءُ هَامَهُ

فَ أَبْرِكُنْ بِرْكَ قَ النَّعَامَ ا

وَالسَّيْفَ أَقْدُمُ لهُ أَمَامَ لهُ

و قال :

١- يَا لَهَا مِنْ مُهْجَةٍ يَا لَهَا

٢ - قَدْ قَتَلَ الْقَوْمُ إِخُوانَهَا

٣- لأَطْرُقَنَّهُ مْ وَهُ مَ نِيَامٌ

٤- قَابِضَ رِجْلِ وَبَاسِطَ أُخْرَى

الشرح:

١ - ﴿ مُهْجَةٍ ﴾ الرّوح والنفس (١) .

٢ - « زُقَاءُ هَامه » زقاء: الصيحة (٢) ، وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يُدْرَك بشأره تصير هامة فـتَزْقو ، تقول: اسقُوني اسقوني! فإذا أُدرك بشأره طارت (٣) . ٣ - « النعامة » قيل: إنه سمّي نعامة لقوله هذا البيت (٤) .

التخريع: الأبيات لبيهس في «أمثال العرب» للضبي ص١١١، و«الفاخر» للمفضل بن سلمة ٦٣، و«الأغاني» للأصبهاني ١٢٣/٢١، والبيت الثالث والرابع للمفضل بن سلمة ١٠٠ و«الأغاني» للأصبهاني رضمن نوادر المخطوطات ١٣٠٩، والبيت الثالث لبيهس في «ألقاب الشعراء» لابن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات ٢/٩٠٣، والبيت الثالث لبيهس في «فصل المقال» للبكري ٧٩، «والمزهر» للسيوطي، ٢/٠٤٤.

اختلاف الرواية: حاءت رواية الفاخر للشطر الأول من البيت الأول (يا لها نفساً لها)، ورواية الفاخر لآخر الشطر نفساً لها)، ورواية الأغاني (يا لها نفساً يا لها). وجاءت رواية الفاخر لآخر الشطر الأول من البيت الثاني (إخوتي)، ورواية الأغاني (إخوتها). وجاءت رواية الفاخر للشطر الأول من البيت الثالث (فلأطرقنهم نياماً)، وفي الأغاني (فلأطرقن قوماً وهو نيام)، وفي ألقاب الشعراء (ولأطرقن قوماً وهو نيام)، وفي فصل المقال (لأطرقن حصنهم صباحاً).

<sup>(</sup>١) اللسان: ((مهج )) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: « زقا » .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «هـوم».

<sup>(</sup>٤) الضبي ، أمثال العرب ص١١١ .

الشاعر: جَبَّارُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حِمَارِ الْفَزَارِي(').

قال: البسيط.

١- وَيْلُ أُمِّ قَـوْمِ صَبَحْنَاهُمْ مُسَـوَّمَةً

٧ - الأَقْرَبِينَ فَلَمْ تَنْفَعْ قَرَابَتُهُمْ

٣ - شَكَكْتُ بالرُّمْحِ جَسَّاساً وَقُلْتُ لَــهُ

بَيْنَ الأَبَارِقِ مِنْ بُسْيَانَ وَالأَكَمِ وَالْمُوجِعِينَ فَلَمْ يَشْكُوا مِنَ الأَلَمِ إِنِّي امْرُؤُ كَانَ أَصْلِي مِنْ بَنِي جُشَمِ

### الشرح:

١ - «مسومة »: مُعْلَمة: يقال أعلم نفسه وفرسه أي جعل له علامة في الحرب . « الأبارق »: جمع أبرق : وهو الجبل مخلوطاً برمل. وأورد ياقوت البيتين الأول والثاني في : « أبارق بُسْيان » . و « بسيان والأكم » أسماء مواضع .

### التخريــج:

وردت الأبيات الثلاثة لجبّار في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ، ص١٢٨ ، وأورد الآمدي البيت الأول والثناني في ترجمة أخرى للشناعر ١٣٨ ، وهما لجبّار في «معجم البلدان » لياقوت : « أبارقُ بُسْيان » ٩/١ .

### (١) ترجمة الشاعر:

هو جبار بن مالك بن حمار بن حَزْن بن عمرو بن جابر بن خُشَين ذي الرأسين ابن لأي الشَّمْني الفراري . شاعرٌ فارس شجاع . قال عنه البغدادي في الخزانة : إنه جاهلي . مصادر ترجمته : المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٢٨ ، ١٣٨ ، وخزانة الأدب للبغدادي ٢٣٣٠ ، ٣٣٧ ، وتاج العروس للزبيدي : (جبر ) .

الشاعر: أبو جَعْدَةَ الْفَزَارِي(').

#### قال:

١ آلَ بَــدر دَعُــوا الرِّهَــانَ فَإِنَّـــا

٢ - وَدَعُوا المَرْءَ فِي فَسزَارَةَ جَساراً

٣- لَيْتَ شِعْرِي عَنْ هَاشِم وَحُصَيْنِ

٤ حِينَ يَـأْتِيهِمُ لَجَـاجُكَ قَيْسـاً

البحر: الخفيسف. قَدْ مَلَلْنَا اللَّجَاجَ عِنْدَ الرِّهَانِ إِنْ مَا غَابَ عَنْكُمْ كَالْعِيَانِ وَابْنِ عَوْفٍ وَحَارِثٍ وَسِنَانِ وَابْنِ عَوْفٍ وَحَارِثٍ وَسِنَانِ رَأْي صَاحٍ أَتَيْتَ أَمْ نَشْوَانِ

#### المناسبة:

طالب أبو جعدة حذيفة بن بدر أن يدع الرهان ، حتى يكف الحرب عن فزارة وعبس وذلك في حروب داحس والغبراء ، وخاطبهم بالأبيات السابقة(٢) .

### الشرح:

۱- « اللحاج » . لجَّ في الأمر : تمادى عليه وأبسى أن ينصرف عنه ، ولج فلان : تمادى في الخصومة ، ولج القوم : احتلطت أصواتهم (۳) .

٤ - «نشوان»: الانْتِشاء: أول السُّكر ومُقدَّماته ، وقيل هو السكر نفسه فنه.
 التخريج:

الأبيات لأبي جعدة الفزاري في « الكامل » لابن الأثير ١ /٣٤٦.

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

هو أبو جعدة الفزاري ، ولم تتحدث عنه المصادر بأكثر من هذا ، ومن مناسبة الأبيات يستدل أنه عاش في العصر الجاهلي .

مصادر ترجمته: الكامل لابن الأثير: ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل لابن الأثير ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) اللسان: « لجـــج».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ((نشا )) .

الشاعر: الحارثُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَّجَةَ الْفَزَارِي(١) .

قال: المنسرح.

١- حَتَّى اسْتَغَاثُوا بِذِي الزُّورَيْلِ وَلِلْ عَوْجَاءِ مِنْ كُلِّ عُصْبَةٍ جَزَرُ

#### الشرح:

۱ - « الزويل » : قال ياقوت : « زُوَيْل » : بضم أوله ، وفتح ثانيه بلفظ تصغير زَوْل ، وذو الزويل : موضع من ديار عامر بن صعصعة قرب الحاجز ، وهو من منازل الحاج من الكوفة (۲) .

« وللعرجاء » : العرجاء : الضبع خلقة فيها . الجمع عُـرْجُ (٢) . « عصبة » : العصبة هنا بمعنى الجماعة ، وجزر السباع : اللحم الذي تأكله السباع ، وتركهم جزراً للسباع والطير أي قطعاً (٤) .

#### التخريــج:

البيت للحارث بن حرجة الفزاري في «معجم البلدان » لياقوت (زُوَيْل) . ١٥٩/٣

(١) ترجمة الشاعر:

هو الحارث بن عمرو بن حرّجة بن حرام بن سعد بن عدي بن فزارة . وأورد أبو تمام فى الوحشيات ص٦٢ نصاً للحارث بن عمرو يعاتب فيه حصن بن حذيفة ، مما يرجح أنه عاش في العصر الجاهلي .

مصادر ترجمته: الوحشيات لأبي تمام ٦٢ ، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٥٥، ٢٥٦ .

(٢) معجم البلدان ياقوت : (زويل) ١٥٩/٣ .

(٣) اللسان: «عسرج».

(٤) المصدر نفسه: « جـزر » .

وقال: المتقارب. ١- فَلَمَّا يَئِسْتُ نَسَأْتُ القَلُوصَ تَهَالَكُ فِي سَبْسَبٍ أَغْـبَرِ

#### الشرح:

١ - « نسأت » المنسأة : العصا العظيمة التي تكون مع الراعبي ، أُخذت من السات البعير أي زجرته ليزداد سيره (١) . « القلوص » : الفتية من الإبل ، وقيل هي الثنية ، وقيل هي ابنية المخاض ، وقيل هي كل أنثى من الإبل حين تركب (١) . « تهالك » : قال الزمخشري : « مَرّ يهتلك في عدوه ، ويتهالك : يجد » (١) . وأنشد البيت . « سبسب » : السبسب : القفر والمفازة ، وهي الأرض المستوية البعيدة لا ماء بها ولا أنيس . يقال بلد سبسب وبلد سباسب (١) .

#### التخريــج:

البيت للحارث بن حرجة في «أساس البلاغة » للزمخشري ، «هلك» ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>١) اللسان : « نساً » .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ((قلص)).

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة الزمخشري ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان: « سبسب » .

وقال: المتقارب. ١- فَابْلِغْ دُرَيْدِ الْمَارُقُ مَتَى مَا تُذَكِّرُهُ يَسْتَذْكِرِ

التخريــج :

البيت للحارث بن حَرجَّه الفزاري في « أساس البلاغة » للزمخشري ، : « ذكر » ص١٤٣ .

وقال:

البحر : الطويك . وَمِنْ قَبْلِهَا كُنَّا نُسَمِّيكَ عَاصِمَا ١- تُدِرُّ وَتَسْتَعوي لَنَا كُلَّ كَاشِح غُرَابَ شِمَال يَنْتِفُ الرِّيشَ حَاتِمَا ٧- بحَمْد إلَهِي أَنَّنِي لَمْ أَكُنْ لَهُمْ بَأَنْ ضُرَّ مَوْلاَهُ وَأَصْبَحَ سَالِمَا ٣- كَأَنَّ عَلَيْهِ تَعاجَ آل مُحَسرِّقِ

المناسية:

قال الأبيات السابقة يعاتب حِصْن بن حُذيفة وامرأته أسماء بنت حَصْن (١).

۱- « تـدر » در الشيء حركـه ، ودر الريـخ السـحاب : اسـتجلبه (۲) ، ولعلـه استعارة هنا لاستجلاب عداوة الآخرين . « وتستعوي » : استعوى فلان جماعة : إذا نعق بهم إلى الفتنة " . « كاشح » : الكاشح : العدو المبغض . والكاشح : الدي يضمر لك العداوة(٤).

٢ - «غراب الشمال»: أنشد الزمخشري البيت وقال: « زحرت له طير الشمال أي طير الشؤم(°) ، والعرب يتشاءمون به إذا نعق قبل الرحيل ، « ينتف الريش حاتمًا »: سمى الغرب الأسود حاتماً ؛ لأنه يحتم عندهم بالفراق إذا نعق، وقال ابن سيده : الحاتم غراب البين ؛ لأنه يحتم بالفراق ، وهـو أحمـر المنقـار والرجلـين ، وقـال اللحياني: هو الذي يولع بنتف ريشه وهو يتشاءم به ١٠٠٠.

٣ - « آل محرق » : لقب الحارث بن عمرو مالك الشام من آل جفنة ، وإنما

<sup>(</sup>١) ابوتمام حبيب بن أوس الطائي ، الوحشيات ص٦٢ ، حققه عبدالعزيز الميمني الراحكوتي ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ.

<sup>(</sup>۲) اللسان : « دريــد » .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «عوى».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ((كشح)).

<sup>(</sup>٥) أساس البلاغة ، : ( شمل )) ص٢٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان: ((حتم))

سمى بذلك لأنه أول من حرق العرب في ديارهم فهم يدعون آل محرق(١).

#### التخريــج:

الأبيات للحارث في «الوحشيات » لأبي تمام ص٦٢.

والبيت الثاني في « أساس البلاغة » للزمخشري مادة : « شمل » ص٢٤٢. منسوب للحارث بن حرجة الفزاري .

وجاء البيت الثالث في قصيدة المرقش الأصغر الواردة في المفضليات ٢٤٦، وهو البيت الحادي والعشرون من القصيدة ، إلا أن محققي المفضليات ذكرا أن البيت لم يكن في الأصل ، وإنما هو زيادة من شرح المفضليات للمرزوقي .

وكذلك ورد البيت الثالث مع خمسة أبيات في معجم البلدان لياقوت: (الوَريِعة) ٥/٥)، منسوبة للمرقش الأصغر .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية أساس البلاغة للشطر الأول من البيت الثاني (وهون وجدي أني لم أكن لهم).

<sup>(</sup>١) اللسان : « حـرق » .

البحر : الطويك .

رَحَا جَابِرٍ واحْتَلَّ أَهْلِي الأَدَاهِمَا فَكَبْشَةَ مَعْرُوفٍ، فَغَوْلاً فَقَادِمَا

وقال :

١- ذَكَرْتُ ابنَةَ السَّعْدِي ذِكْرَى وَدُونَهَا

٧- فَحَرْمَ قُطَيّاتٍ، إِذ البَالُ صَالِحٌ

الشوح:

1 - « رحا جابر »: قال ياقوت عنها: منسوبة إلى رجل اسمه جابر . والرحا : قطعة من الأرض تستدير به وترتفع (۱) . « الأداهما »: قال البكري في معجم ما استعجم: « الأداهم: آكام سود (۱) . وقال ياقوت: جمع أدهم: اسم موضع وأورد البيت (۱) .

٢ - « فحزم كذا » . وذكر ياقوت : قطيات ، وقال عنها : هضاب لبي جعفر بن كلاب بالحمى حمى ضرية ، وقال الأصمعي : قال العامري : وقطيات هضاب لنا وهن هضاب مُلْس بالوضَح وضح الحمى متحاورات ينظر بعضه ن إلى بعهض (ئ) . « فكبشة معروف » قال عنها ياقوت : كبشة بالشين المعجمة : قُنّة بجبل الرّيان » واستشهد بالبيت (٥) . « فغولاً فقادما » . قال ياقوت : « الغول ماء معروف للضباب بجوف طخفة به نخل يذكر مع قادم وهما واديان (١) .

### التخريــج:

البيتان في «معجم البلدان » لياقوت ، : «قادم » ٢٩٣/٤ منسوبان للحارث بن عمرو بن خُرْجة بالخاء المعجمة (٧) .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: (رحا جابر) ٩٠/٢ ، وانظر ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم البكري :(الأداهم) ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان:(الأدَاهِم) ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: (قُطَيات) ٣٧٦/٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه : (كَبْشَـة)٤٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه : (غَـوْل) ٢١٩/٤ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٧) محرفة وصحتها حرَّجة.

146

كما ورد البيت الأول بمفرده في «معجم البلدان»، مادة: «أداهم» المراه المراه بن عمرو بن خُرجة، وأورده ياقوت في «معجم البلدان»، مادة: «رحا جابر» ۳۲/۳، وعبارة الإنشاد: وأنشد أبو الندى:

كما ورد البيت الثاني بمفرده في «معجم البلدان»، مادة: «كبشة» كما ورد البيت الثاني بمفرده بن غرْجَة الفزاري.

الشاعر: حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِي('' .

قال :

١- إِنَّ قَيْسًا عَنْ سِلْمِنَا وَأَخَاهُ

٧ - لاَ يُرِيدُونَ مَا نُرِيدُ وَوَدُّوا

٣- وَلَرَدُّ الحِلابِ فِي صُرَّةِ الضَّرْ

٤ أَهْوَنُ اليَـوْمَ أَنْ أُسَـالِمَ عَبْساً

ر ـاً

ع وَخَرْطُ القَتَادِ فِي الظَّلْمَاءِ بَعْدَ سَفْكِ الدِّمَاءِ والشَّحْنَاءِ

وَرَبِيعًا كَالْحَيَّةِ الرَّقْطَاء

لَوْ رُمِينَا بالصَّيْلَم الصَّلْعَاء

المحر : الخفيف .

### الشرح:

١ - (( الرَّقُطاء )) : من أسماء الفتنة لتلوُّنها ، ويعني بها الفتنة شَبَهها بالحيَّة الرقُطاء ، وهو لون فيه سواد وبياض (٢) .

٢ - « الصَّيلم »: الداهية ، ويسمى السيف صَيْلُمًا ، والظيلم القطيعة المُنكرة. « الصَّلعاء » الداهية الشديدة (٢) .

٣ - « خرط القتاد »: الخرط هـ و انـ تزاع الـ ورق واللّحـ اء احْتذابـاً ، و « القتـاد »: شـ جر له شوك أمثال الإبر ، وورد في المثل: « دونه خرط القتاد » يضرب للأمر يستبعد حدوثـ ه (٤).

التخريج: الأبيات لحذيفة في « المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية»، لأبي البقاء هبة الله الحلي ٢٣١/١ .

### (١) ترجمة الشاعر:

حذيفة بن بدر بن عمرو بن جُويّة بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فـزارة ، وكان يقـال لحذيفة ربّ معد ، وحرى الرهان بينه وبين قيس بن زهير العبسي وعلى إثره قامت حـرب داحس والغبراء بين عبس وفزارة ودامت قرابة أربعين سنة ، وكان مقتل حذيفة مـع أخيـه حمل يوم حفر الهباءة ، أحد أيام حرب داحس والغبراء .

مصارد ترجمته: أمثال العرب للضبي ٨١-٩٦. جمهرة النسب للكلبي ٤٣٢ - ٤٣٣. النقائض لأبي عبيدة ٨٣-٩٦. الاشتقاق لابن دريد٢٨٣. جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان : « رقط » .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «صلم» و «صلع» ·

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « خرط » و « قتد » .

وقال : البحر : الوافسر . البحر : الوافسر . البحر : الوافسر . العَبَالُ العُبَالُ العُبِيرُ العَبْلُولُ العُبَالُ العُبَالُ العُبَالِ العُبَالِ العُبَالُ العُبَالُ العُبَالِ العُبَالِ العُبَالِ العُبَالِ العُبَالِ العُبَالُ العُبَالُ العُبَالِ العُبَالِ العُبَالِ العَبْلُولُ العُبِيرُ العُمِلْمُ العُمِيرُولُ العُبِيرُ العُلْمُ العُمِلْمُ العُمِلِي العُمِلِمُ العُمِلِي العُم

#### المناسبة:

زعم بعض بين فزارة أن حذيفة بن بدر كان قد أصاب يوم حساء فيمن أصاب من بين عبس تماضر ابنة الشريد السلمية أم قيس فقتلها ، وكانت في المال ، فقال البيت السابق(١) .

### الشرح:

١ - سطع الغبار: انتشر أو ارتفع.

### التخريـج:

البيت لحذيفة في الأغاني للأصبهاني ٣٢/١٦.

<sup>(</sup>١) الأغاني للأصبهاني ٣٢/١٦.

وقال :

١- إِنِّي لَمُثْنِ وَإِنْ كَانَتْ عَشِيرَتُهُ

٧- المُطْلِقُ الغُلَّ عَنِّي بَعْدَمَا شَنَجَتْ

٣- إِذ قَامَ مِنْ جُشَمٍ غُرْلٌ تُنَاشِدُهُ

٤- فَاخْتَارَ مِنْتَهُ عِنْدِي وَقَالَ لَهُمْ

أَمْسَى خُذَيْفَةُ مَوْسُومًا وَأُسْرَتُهُ

آنْ يَشْكُروكَ فَإِنَّ الشُّكْرَ مَكْرُمَةً

البحر : البسيط .

خُزْرَ العُيُونِ عَلَى عَمْرِ بْنِ كُلْتُومِ كَفِّي وَمَا ذَاكَ مِنْ عَمْرو بِمَكْتُومِ قَتْلِسي وَتَامُرُهُ بِالذَّمِ وَاللَّسوْمِ كُفُّوا فَمَا مَنْ رَجَا عَفْوِي بِمَحْرُومِ بِالشُّكْرِ مَا اسْتَنَّ آلٌ فِي الدَّيَامِيمِ أَوْ يَكْفُرُوكَ فَمَا شُكْرِي بِمَذْمُومِ

المناسبة:

« أغار عمرو بن كلثوم في جمع من بني تغلب على بني فزارة ، بموضع يقال له خو (۱) الذنائب ، فقاتلوه قتالاً شديداً ، ثم إن بني فزارة انهزمت وجمل عمرو على حذيفة بن بدر فأسره ، وأصابوا أسرى ، ومغنماً كثيراً وسبايا ، فلما وافى بني تغلب ناشدوه في قتل حذيفة وأشاروا عليه بذلك فأبى عمرو ، وقال حذيفة : أنا أشتري نفسي بألف ناقة جمراء سوداء المقلة ، فقال عمرو : أنت سيد من سادات مضر ، وأنا أحب الاصطناع إلى مثلك ، فأطلقه وجز ناصيته ، ورده إلى قومه ، وقال حذيفة الأبيات السابقة يشكر عمرو بن كلثوم »(۱).

### الشرح:

١ – ﴿ خزر العيـون ﴾ : الخَـزَر : هـو أن ينظـر الإنسـان بمُؤخـرة عينــه(٣) .

٢ - ( الغُل ) : هي جامِعة تجمع بين اليد والعنق() .

« شَنَجَتْ »: الشنج: تقبض الجلد والأصابع وغيرهما(٥).

<sup>(</sup>١) يوم خو: لبني تغلب على بني فزارة، وفيه أسر حذيفة بن بدر، (الأنوار ومحاسن الأشعار ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الأنوار ومحاسن الأشعار ١٥٨.

<sup>(</sup>۳) اللسان : « خــزر » .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: «غلل ».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: «شنج».

٣ - « جُشَم » : هم بطن من قبيلة تَغْلِب بن وَائِل (١) . « عُـزْل » جمع أعـزل : وهو من لا سلاح له .

٥ - « مَوْسُومًا » : أى قد وُسِم بِسِمة يعرف بها (٢) . « الدَّيَامِيم » جمع ديمومه : وهي الفلاة يَدُومُ السير فيها لبعدها (٢) . « اسْتَنَّ » اضطرب (١٠) . آل : الآل السراب . التخويج :

الأبيات في « الأنوار ومحاسن الأشعار » للشمشاطي ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>١) جمهرة النسب للكليي ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان : « وسم » .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « دوم » .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: (( سنن )) .

الشاعر: حِصْنُ بْنُ حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِي(١) . .

البحــر: البســيط

قال :

واسْتَيْقِنُوا إِنَّهُ بَعْدِي لَكُمْ حَامِ عِنَّ الْحَيَادِ، وَضَرْبُ الْقَوْمِ فِي الْهَامِ قَوْدُ الْجِيَادِ، وَضَرْبُ الْقَوْمِ فِي الْهَامِ وَالْبُعْدُ إِنْ بَاعَدُوا، والرَّمْي للرَّامِي يَوْمَ الْهَبَاةِ يَتِيمًا وَسُطَ أَيْتَامِ الْقَدَى الْعَدُوَ بِوَجْهِ خَدُّهُ دَامِي ثُمَّ ارْتَحَلْتُ إِلَى الْجَفْنِي بِالشَّامِ عُجْتُ الْمَلُوكِ فَطَرْفِي عِنْدَهُمْ سَامِي عَبْدَ الْمُلُوكِ فَطَرْفِي عِنْدَهُمْ سَامِي قَدُومٌ كَقَدُومٍ وَأَيَّالَمُ لَكُمُ الْمَاعِيَ

وَلُّوا عُيَيْنَةً مِنْ بَعْدِي أُمُورَكُم إمَّا هَلَكْتُ فَإِنِّي قَدْ بَنَيْتُ لَكُمْمُ وَاسْتَوْسِقُوا لِلَّتِي فِيهَا مُرُوءَتُكُمْ -4 وَالقُرْبُ مِنْ قَوْمِكُمُ - وَالقُرْبُ يَنْفَعُكُمْ -**-£** وَلَّــي خُذَيْفَــةُ إِذْ وَلَّــي وَخَلَّفَنِــي -0 لاَ أَرْفَعُ الطَرْفَ ذُلاً عِنْدَ مُهْلِكَةٍ -7 حَتَّى اعْتَقَدتُ لِوَا قَوْمِي فَقُمْتُ سِهِ -٧ لَمَّا قَضَى مَا قَضَى مِنْ حَقِّ زَائِرهِ -٨ أَسْمُو لِمَا كَانَتِ الآبَاءُ تَطْلُبُهُ -9 ١٠ - وَالدَّهْ رُ آخِ رُهُ شِ بُهُ لأُوَّلِ بِهِ ١١ - فَابْنُوا وَلاَتَهْدِمُ وا فَالنَّاسُ كُلُّهُ مُ

# المناسبة:

لما اشتد بحصن بن حذيفة وجعه من طعنة كرز بن عامر ، دعا أبناءه ، وطلب منهم - واحداً بعد الآخر - ، أن يجهزوا عليه ، فامتنعوا ، حتى أتى ابنه عيينة فوافق، ولم يكن حصن يريد ذلك من أبنائه ، وإنما كان يرغب في معرفة من يكون منهم أمضى لسمع أمره ، فولاه الرئاسة من بعده وقال الأبيات السابقة (٢) .

### (١) ترجمة الشاعر:

هو حِصْن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جُوية بن ثعلبة بن عوف بن فزارة ، حاهلي من أشراف فزارة ورؤسائهم ، كان مع أبيه يوم قتل على حفر الهباءة واستبقى لصغره . ومات متأثراً بطعنة كرز العقيلي بالحاجر .

مصادر ترجمته: المعمرون والوصايــا ١٣٢ ، ١٣٣ ، البيــان والتبييــن ٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر أمالي المرتضى ١/٠٥٠ ، ٣٥١ .

#### الشرح:

استوسقوا: انضموا واجتمعوا.

### التخريـج:

الأبيات لحصن في «أمالي المرتضى» ١٠٥٥، ٥٣١، كما وردت الأبيات كاملة مع اختلافٍ في ترتيبها في «الدر الفريد» لابن أيد مر مجلد ٥ حزء ٣ ص٢٤١ لحصن بن حذيفة.

وورد البيت التاسع منفرداً في « الدر الفريد » مجلد ٢ جزء ١ ص ١٣٤ لحصن. وجاءت الأبيات الأول والثاني والسابع والثامن والحادي عشر والعاشر في «المصون في الأدب » للعسكري ص ١٤٤ ، ١٤٤ لحصن بن حذيفة .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الدر الفريد للشطر الثاني من البيت الثاني (محد) ، بدلاً من (عز ). وللبيت الثالث على النحو التالي:

فاستوسقوا للذي فيه مريرتكم طعن الكماة وضرب القوم في الهام وللشطر الثاني من البيت الخامس (بين) ، بدلاً من (وسط).

وللبيت السابع على النحو التالي:

حتى اعتقلت لوا قومي فقمت به ثم ارتحلت إلى الخفين بالشام ولآخر الشطر الثاني من البيت التاسع (نحوهم حامي). ولصدر البيت العاشر (والدهر أوله شبه بآخره).

وللشطر الثاني من البيت الحادي عشر (ما بين بانين للعليا وهدام).

البحــر: الطويــل.

لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْبَلْ سَلاَمَ بَنِي عَبْس

بِأَيْدِي رِجَالِ غَيْرِ مِيلِ وَلاَ نُكْس

فَبتْ آمِنًا حَتَّى يُغَيِّبَنِي رَمْسِي

الشاعر: حَمَلُ بْنُ بَلْر الْفَزَارِي(١).

قال:

١- أَمَا وَالَّذِي أَرْسَى ثَبِيراً مَكَانَـهُ

٢ - لَتَصْطَبحَنْ كَأْساً مِنَ الْمَوْتِ مُرَّةً

٣- أَمَرْ تُـك أَمْـراً حَازِمـاً فَعَصَيْتَنِـي

الشرح:

۱ - « ثبیرا »: حبل بمکة (۲) .

٢ - « مِيــل ولا نُكْــس » : الميــل مفــردة : الأمْيـــلُ ، علــى أَفْعَــل ، وهــو الــذي لا سَيْف معــه ، وقيــل هــو الجبــان . والنكس : هــو الرجــل إذا طأطـــاً رأســه مــن ذُلِّ " .

٣ - « رُمْسِي »: الرَّمْسِ ، القير (١٠) .

### التخريــج:

الأبيات لحمل بن بدر في «المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية » لأبي البقاء الحلى ٢٣٢/١ .

### (١) ترجمة الشاعر:

هو حَمَل بن بدر بن عمرو بن جُويَّة بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة ، شارك مع أخيه حذيفة في الرهان والأحداث التي جرت بعده في حرب داحس والغيراء ، ثم كان مقتلهما معاً على حفر الهباءة .

مصارد ترجمته: جمهرة النسب للكليبي ٤٣٢-٤٣٣ ، البيان والتبيين للحاحظ ٢٥٠١، وأمثال العرب للضبي ٨١-٩٦ ، جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٥٦ .

- (٢) معجم ما استعجم للبكري: (رمس) ٣٣٥/١ .
  - (٣) اللسان : « ميل » و « نكس » .
    - (٤) المصدر نفسه ، : « رمس » .

البحر : الطويسل . فَإِنْ تَطْلُبُوا مِنَّا سِوَى الْحَق تَنْدَمُوا فَأَرُنَا

١- قَتَلْنا بِعَوْفِ مَالِكاً وَهُوَ ثَأْرُنَا

المناسبة:

وقال:

قدم فارسُ داحس على قيس بن زهير وأخبره بمكيدة حذيفة بن بدر ، فوثب مالك بن زهير فلطم وحمه الغبراء ، فقام حَمَلُ بن بدر فلطم مالكاً .

ثم إن أبا الجنيدب العبسي لقي عوف بن حذيفة فقتله ، ثم لقي رجلٌ من بي فزارة مالكاً فقتله ، فقال حَمَلُ بن بدر حذيفة بن بدر البيت السابق(١) .

### التخريــج:

البيت لحمل بن بدر في «سيرة ابن هشام » ٢٨٦/١ - ٢٨٧ . كما ورد البيت في « الكامل » لابن الأثير ٢٥٠/١ لحميد بن بدر ، ولعله تصحيف .

اختىلاف الروايـة:

جاءت رواية الكامل للشطر الثاني على النحو التالي: ومن يبتدع شيئاً سوى الحق يظلم

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢٨٦/١.

197

الشاعر: حُمَيْضَةُ بْنُ سيَّارِ الْفَـزَارِي'').

قال: البحـر: الكـامل.

١- أَبْلِعْ مُعَاوِيَةَ الْحَرِيشِ فَإِنَّنِي أَتْبَعْتُ كُلَّ قَبِيلَةٍ أَقْتَالَهَا

٢- لَوْلاَ العُقَابُ وَحَيْدَتِي لِعِنَانِهَا أَلْقَتْ مُزَيْنَةُ بِاللَّوَى أَثْقَالَهَا

### الشرح:

۱- معاویة الحریش: ذکره ابن حزم فی جمهرة أنساب العرب وقال: «معاویة بن الحریش بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصة بن معاویة بن بکر بن هوازن  $^{(7)}$ .

۲ - « العقاب »: ذکره الغندجانی ، وقال الزبیدی فی تاج العروس:

«والعقاب فرس حميضة بن سيار الفزاري(٣) ، ويوم اللوى: من أيام هوازن وغطفان(٤).

#### التخريــج:

البيتــان في « أسمــاء خيــــل العــرب وأنســـابها وذكــر فرســـانها » للغندجـــاني ص ١٧٣ لحميضــة .

(١) ترجمة الشاعر:

هو حميضة بن سيار الفزاري ، ومن خلال البيتين السابقين يتضح أنه شاعر جاهلي ، حيث ذكر يوم اللوى ، وهو من أيام الجاهلية ، وذكر في البيتين فعله مع فرسه العقاب في ذلك اليوم مما يعني أنه شاعر جاهلي .

مصادر ترجمته : أسماء حيل العرب وأنسابها للغندجاني ١٧٣ . وتاج العروس مادة : «عقب » .

- (٢) جمهرة أنساب العرب لابن حرم ٢٨٨.
- (٣) تاج العروس: «عقب». وانظر أسماء خيل العرب للغندجاني ص١٧٣.
  - (٤) انظر العقد لابن عبدربه تحقيق العربان ص٢٨.

الشاعر: أَبُوحَنَسْ الْفَــزَارِي(١).

قال:

١- وَبِيض مِنْ عَدِيٍّ كُنَّ لَهُ وَا

٢- رَثَمْنَ المِسْكَ آنَافًا حِسَانًا

٣- ذَكُرْتُ بِمَوْقِفِي حَمَـلَ بْنَ بَـدْر

٥- فَلَوْ صَدَقَ الْهُوَى أَوْ كُنْتُ حُرّاً

٦- وَذَنْسِي حَاضِرٌ لاَسِتْرَ عَنْهُ

٧- وَقَدْ جَاهَدْتُ حَتَّى لاَجهَادٌ

٨- وَلاَ عُـذْرٌ يُعَـدُ عَلَـيَّ نَفْعـاً

٩- وَكُمْ مِنْ مَوْقِفٍ حَسَنِ أُحِيلَتْ

البحر : الوافسر .

إِذَا طَالَ النَّهَارُ عَلَى الرَّقِيبِ
وَدُفْنَ الزَّعْفَسرَان عَلَى الجُيُسوبِ
وَصَاحِبَهُ الأَلَدّ لَدَى الحُطُوبِ
يَكُونُ مِنَ المُحِبِّ إِلَى الحَبِيبِ
لَمِتُ مَعَ النَّدَى يَوْمَ القَلِيبِ
لِطَالِبِهِ وَعُدْرِي بِسالَغِيبِ
لِطَالِبِهِ وَعُدْرِي بِسالَغِيبِ
وَمَاتَتْ حِيلَةُ الرَّجُلِ الأَريسِبِ
وَكُرُّ العُذْرِ مِنْ فِعْلِ المُريسِبِ

#### المناسبة:

مر الشاعر بنسوة كان يتحدث إليهن ، فلما رأينه أعرضن عنه وقلن له : فررت عن عميك حتى قتلا . فقال هذه الأبيات يعتذر عن ذلك ،

### الشرح:

٢ - « رثمن » من قولهم رثمت المرأة أنفها بالطيب : لطخته وطلته (١) ، «ودفن»:
 داف الشيء دوفا وأدافه خلطه ، وأكثر ذلك في الدواء والطيب (١).

س - « الألد » الخصم الجدل.

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو أبو حنس الفزاري ، ولم تتحدث عنه المصادر بأكثر من هذا . ومن خلال مناسبة الشعر يتضح أنه شاعر جاهلي .

<sup>(</sup>٢) انظر الأشباه والنظائر للخالديين ٢/٢ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان: ((رثـم)).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه : (( دوف )) .

### التخريـج:

الأبيات الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع في «أخبار أبي تماتم » للصولي ٥١ ، ٥١ لأبي حنش الفزاري حين فرعن حذيفة بن بدر يوم الهباءة .

والأبيات الثالث والرابع والخامس والسابع والسادس والثامن والتاسع لأبي حنش الفزاري في «المتع في صنعة الشعر» للنهشلي ص ٣١١.

والأبيات السادس والثامن والسابع والخسامس والسادس في « المصون » للعسكري ٧٥ ، ٧٦ لابن حنش الفراري .

والبيت التاسع في « الدر الفريد » لابن أيد مر مجلد ٢ جنزء ١ ص ١٥٢ لحنش الفزاري .

والأبيات الأول والثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع في « الأشاه والنظائر» للخالدين ٤٢/٢ ، ٤٣ ، لملاطم بن عوف بن بدر الفزاري .

والأبيات الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع في « جمهرة الأمثال» للعسكري ١/٥٧١ للفزاري .

والبيت التاسع في « مجموعة المعاني » لمؤلف مجهول ص١٠٥ للفزاري . اختلاف الرواية :

جاءت رواية الممتع للشطر الأول من البيت الرابع ( لا غدر ) بدلاً من ( لا عذر ) . وجاءت رواية الأشباه والنظائر للبيت الرابع والخامس على النحو التالي:

فقلن إليك لا لهو لدينا إذا اشتمل المحب على الحبيب فلو كنت الأسى أو كنت حراً لمت مع الذي يوم القليب وللبيت السابع على النحو التالي:

وقد أسيت حتى لا أسى بي فضلت حيلة الرجل الأريب وحاءت رواية جمهرة الأمثال للبيت السابع على النحو التالي: وقد طاعنت حتى لا طان وزلت حيلة الرجل اللبيب وفي المصون (وقلت) بدلاً من (وزلت).

الشاعر: زَبَّانُ بْنُ سَيَّارِ الْفَزَارِي (١٠).

قال:

البحر : الطويسل . وَإِنْ ذُدْتَنَا، رَاعُونَ بُرْقَـةَ أَحْدَبَا

١- تنح إلَيْكُمْ يَا ابن كُوز فَإِنَّنَا

### الشرح:

١ - « ذدتنا » : ذُدت فلاناً عن كنا أي طردته (٢) . « برقة أحدب » : الأحدب جبل في ديار بني فزارة (٣) والبرقة منسوبة إليه.

### التخريــج:

البيت لزبان بن سيار في «معجم البلدان » لياقوت مادة «برقة أحدب » . 491 , 49./1

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

هو زَبَّان بن سِّيَّار بن عَمْرو بن جَابر بن عقيل بن هلال بن سُمِّيّ بن مازن بن فزارة ، يعد من كبار بيني فزارة في العصر الجاهلي . وهبو شاعر جاهلي .

مصادر ترجمته: طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١١٢، سمط السلآلي ٢٦/١.

<sup>(</sup>۲) اللسان: « ذود».

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ياقوت:(الأحْدَب) ١٠٨/١ . والبرقة : أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل (اللسان: برق).

#### وقال:

١- تُسَائِلُ عَنِّي الْحَسْنَاءُ لَمَّا

٢ عَلاَمَ تَقُولُ يَحْبِسُنِي وَعِنْدِي

٣- فَمَا زَالَ ابْتَغَاءُ الشُّكْرِ حَتَّى

٤- أُسِيرٌ فِي بِلاَدِ بَنِي طُفَيلٍ

### البحر : الوافسر .

أتَى مِنْ دُونِ وَافِدِهَا الشُّهُورُ مُونِ وَافِدِهَا الشُّهُورُ مُواشِكَةٌ وَأَنْسَاعٌ وَكُورُ مُواشِكَةٌ وَأَنْسَاعٌ وَكُورِ وَعُنَامُ وَالْحِي نَذِيرِرُ وَكَيفَ يَنَامُ فِي القِدِّ الأسِيرُ وَكَيفَ يَنَامُ فِي القِدِّ الأسِيرُ

# الشرح:

٢ - «مواشكة»: المواشكة: الناقة السريعة (١) . «وأنساع» مفردها نسع: وهو سير يُضْفَرُ على هيئة أعِنَة النّعال تُشكُ به الرّحال، وقال ابن الأثير: هو سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير (١) . «وكور»: الكور: الرحل.

٤ - « القد »: السير من الجلد. يَشد الأقتاب والمحامل ٣٠ .

### التخريــج:

الأبيات لزبان بن سيار الفزاري في « فرحة الأديب » للغندجاني ١٥٦ ، ١٥٧.

<sup>(</sup>١) اللسان : «وشك» .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «نسع».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ((قدد )).

البحــر: الطويــل.

فَسُمِّيتَ مَنْظُوراً وَجئتَ عَلَى قَــدْرِ

وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَسُودَ بَنِي بَـدْر

بخَيْبَرَ مَيَّاراً حَريصاً عَلَى التَّمْر

وقال :

١ وَمَاجِئْتَ حَتَّى أَيَّسَ النَّاسُ أَنْ تَجِي

٢ - وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَجِيءَ كَهَاشِمِ

٣- وَإِنِّي لأَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَـامِلاً

المناسبة:

حملت قهطم بنت هاشم بن حرملة ، منظور بن زبان أربع سنين! ، فولدته قد جمع فاه (۱) فأسماه أبوه منظوراً ، لطول ما انتظر ، فقال زبان بن سيار الأبيات السابقة (۲) .

# الشرح:

٢ - « كهاشم »: هاشم بن حرملة المري.

٣ - «مياراً »: حالب الميرة ، والمسيرة : الطعام يختاره الإنسان ، والمسيرة حلب الطعام للبيع " وقال الزبير : « وبنو مرة يحملون التمر من خيبر » .

# التخريــج:

الأبيات لزبان في « جمهرة نسب قريش » للزبير بن بكار ص٢٧ ، وقد أورد الأبيات ص٢٥ - ٢٦ من رواية المغيرة بن أبي عدي وهي :

سميت منظوراً وجئت على قدر وإني لأرجو أن تسود بني عمرو وإني لأخشى أن تظل ركابه بخيبر مياراً حريصاً على التمر

والبيتان الأول والثاني في الأغاني للأصبهاني ١٩٣/١٢ ، وهما في ربيع الأبرار للزمخشري ٣٧٦، ٣٧٦ ، ٣٧٦ بغير عزو .

<sup>(</sup>١) جمع فاه: نبتت أسنانه وأضراسه.

<sup>(</sup>٢) انظر نسب قریش ، الزبیر بن بکار ص٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان : « مير » .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش: الزبير بن بكار ص٢٧.

البحـر : الطويـل . ١- يُرَاكِلْنَ عُرَّامَ الرِّجَالِ بأَسْوُق دِقَاق وَأَفْوَاهِ عَلاَقِمَةٍ بُخْر

المناسبة:

وقال:

قال البيت يصف نساء وُقَحاً(١).

الشوح:

١ - « يراكلن : من ركله برجله : رفسه (٢) . «عرام » : يقال رجل عارم أي خبيث شرير والعُرَامُ: الشدة والقوة والشراسة (") ، « دقاق »: مفردها: الدقيق: وهو الذي لا غلظ له حلاف الغليظ (١٠) ، «علاقمة »: مأخوذة من العلقم: وهو شجر الحنظل، وكل مر علقم (°). « بخر » : مفردها أبخر والبحر : الرائحة المتغيرة في الفم . والبحر : النتن يكون في الفم وغيره (٦) .

التخريــج:

البيت في «أساس البلاغة » للزمخشري: (ركل) لزبان بن سيار.

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة للزمخشري: (ركل) ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (ركل) ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) اللسان: «عرم».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: (( دقق )) .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: «علقم».

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه : « بخسر » .

وقال : البحر : الوافر . 1- قَرَعْتَ الْمَجْدَ مِنْ غَطْفَانَ حَتَّى تُفَاخِرَنَا بِزَنْيَا قِ أُمِّ بَالْهِ الْمَجْدَ مِنْ غَطْفَانَ حَتَّى

### المناسبة:

قال البيت يخاطب عيينة بن حصن بعد منافرة بينهما(١).

# الشرح:

« بزنية أم بدر »: ذكر النهشلي في الممتع ما نصه « يقال إن أم بدر كانت عند الجون الكندي فحملت ببدر ، وخلف عليها عمرو بن جوية بن لوذان فولدت بدراً على فراشه »(٢).

# التخريــج:

البيت لزبان بن سيار في « الممتع » لعبد الكريم النهشلي ١٧٨ .

<sup>(</sup>١) انظر الممتع ، لعبدالكريم النهشلي ، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٧٨.

وقال: الطويسل. البحر: الطويسل. البحر: الطويسل. المُنْتَ تُشْكَى بِالْجِمَاحِ ابْنَ جَعْفَرِ فَاإِنَّ لَدَيْنَا مُلْجمِينَ وَحَالِكُ اللهُ عَلَيْنَا مُلْجمِينَ وَحَالِكُ

### الشرح:

قال الأزهري وتبعه ابن منظور بعد إنشاد البيت: تشكى: تُزَنّ . وحانك من يدق حنك الأزهري وتبعه ابن منظور بعد إنشاد البيت: تشكى: تُزَنّ . وحانك من يدق حنك باللجام (۱) وزنّ فلاناً بخير أو شر اتهمه به (۱) « الجماح »: الجموح من الرجال الذي يركب هواه فلا يمكن رده (۱) . وكتب مصحح اللسان في هامشه: (وحانك هكذا في الأصل) (۱) .

### التخريـج:

البيت في «تهذيب اللغة» للأزهري ١٠٥/٤ لزبان بن سيار، والبيت في «اللسان» لابن منظور: «حنك» لزياد بن سيار الفزاري، ويتضح تصحيف اسم الشاعر في اللسان.

اختىلاف الروايـة:

جاءت رواية اللسان للشطر الأول ( فإن كنت تشكي بالجماع ابن جعفر ) .

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة الأزهري ٤/٥٠١ واللسان : « حنك » .

<sup>(</sup>۲) اللسان : « زنـن » .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (( جمع )) .

<sup>(</sup>٤) هـامش اللسـان : «حنـك » ٤١٣/١٠ .

وقال:

. البحر : الوافسو .

وَحَنْظُلَةَ الَّذِي أَبْزَى سُسؤالِي ضَلاًا مَا رَحُلْنَ إِلَى ضَلاًلِ ضَلاًا مَا رَحُلْنَ إِلَى ضَلاًلِ أَنَحْنَ فِنَاءَ بَيْتِكَ بِالْمَطْالِي أَنَحْنَ فِنَاءَ بَيْتِكَ بِالْمَطْالِي وَإِنِّي لَنْ أَسُدَّ بِهَا خِلاَلِي وَإِنِّي لَنْ أَسُدَّ بِهَا خِلاَلِي وَأُمَّكَ يَوْمَ أَمْعَزَ ذِي طَلالِ بِبَلْدة شُنْإً صُهْب السِّبَالِ بِبَلْدة شُنْإً صُهْب السِّبَالِ بِشَيء مَا هَدَتْ قَدَمِي قِبالِي بِشَيء مَا هَدَتْ قَدَمِي قِبالِي أَسُاكَ لِلْيُلَة بَعْد الهِسلالِ أَسُاكَ لِلْيُلَة بَعْد الهِسلالِ لَمَا تَعْطُوهُ مَسالِي وَالْ تَكْفُر فَسالِي لَا أَبَسالِي وَالْ تَكُفُر فَسالِي الْمُسَاقِ الْمُعْمَا رَمْدي المُعَالِي وَالْ تَكُفُر أَلَيْكُمَا رَمْدي المُعَالِي إِلَيْكُمَا الرَّكْبُ وَسُما غَيْرَ بَالِي إِلَيْكُمَا الرَّكْبُ وَسُما غَيْرَ بَالِي

۱ - « أبزى » أبزى فالان فلاناً إذا غلبه وقهره (۱) .

٢ - « قلائصاً » : القلوص من الإبل : الفتية المجتمعة الخلق ، وذلك حين تركب إلى التاسعة من عمرها (") . ومعنى البيت : إن هذه الإبل بعد سيرها ووصولها لم تحظ بشيء مما أرادته فسيرها كان ضلالاً . وخطأ الغندجاني في فرحة الأديب السيرافي في شرحه للبيت حيث ذكر أن السيرافي يرى أن البيت مدح لأنه يقول : إذا كانت هذه الإبل قد سارت وحظيت بالثواب والمكافأة فإن غيرها قد سار مثل سيرها

(۱) اللسان: «بزا».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «قلص».

و لم يحظ بشييء(١) .

٣ - « جَنَفَاء » : بالتحريك والمد . وفي نوادر الفراء جُنَفَاءُ بالضم وثانيه مفتوح
 ٥ وهو موضع في بلاد بني فزارة (٢) . « المطالي » : قال الغندجاني : بفتح الميم والقصر
 وهو وادٍ في بلاد بني كلاب لبني أبي بكر (٣) .

٤ - « خِلاَلِي » : الخَلَّـةُ : الحاجـة والفقــر .

٥ - «أمعز »: الأمعز والمعزاء: الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة (٠٠٠). «ذي طلال »: قال ياقوت: موضع واستشهد بشعر لأبي صخر الهذلي (٠٠٠).

7 - «شُنَّا » الشاني: المبغض ، والمشنأ: الدي يبغضه الناس . «صهب السبال » صهب : مفردها: أصهب: قريب من الأصبح ، والصهب والصهبة: أن يعلو الشعر حمرة وأصوله سود(٢) .

٧- «السبال» مفردها سبلة و ما على الشاربين من الشعر، وقيل طرفه، وقيل هو محتمع الشاربين، وقيل : هو ما على الذقن إلى طرف اللحية، وقيل مقدم اللحية خاصة، ويقال للأعداء: صهب السبال سود الأكباد، وإن لم يكونوا صهب السبال »، وقبالي): القبال من النعل، بكسر القاف، الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها.

٩ - « أرب » الأرب: الحاجة الشديدة.

### التخريـج:

الأبيات لزبان في « فرحة الأديب » للغندجاني ١٥٦ ، ١٥٧ . والبيتان الثاني والثالث لزبان في « مجعم البلدان » لياقوت مادة : « حنفاء » ١٧٢/٢ .

.\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر فرحة الأديب للغندجاني ١٥٣ – ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٥٦ ، واللسان : « جنف » .

<sup>(</sup>٣) فرحمة الأديب للغندجاني ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان : « معــز » .

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان لياقوت (طلال) ٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) اللسان : « صهب » ·

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه : ((V)

والبيتان الثالث والثاني لزبان في «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي ٢١٢/٢ .

كما ورد البيت الثالث منسوبا لزبان في «العباب الزاخر واللباب الفاخر» للصاغاني ، حرف الفاء ص ٢٧، وفي «اللسان» لابن منظور مادتي : «جنف» و«طلبي» ، وصحف اسمه في مادة جنف إلى زياد ، وهو لزبان في التاج مادة «جنف» ورد البيت الثالث بغير نسبة في «أدب الكاتب» لابن قتيبة ص ٥٩٥، و«جهرة اللغة» لابن دريد ١٢٢٣ و «تهذيب إصلاح المنطق» ١٣٥، و«الاقتضاب» لابن السيد البطليوسي ٢٢٢٣ ، و «اللسان» لابن منظور مادة : و«الاقتضاب» لابن السيد البطليوسي ٢٢٢٣ ، و «اللسان» لابن منظور مادة :

### اختلاف الرواية:

جاءت رواية أدب الكاتب والجمهرة واللسان للبيت الثالث على النحو التالي: رحلت إليك من حنفاء وحتى أنخت فناء بيتك بالمطالي وجاءت رواية معجم البلدان للبيت نفسه على النحو التالي: رحلت إليك من حنفاء حتى أنخت حيال بيتك بالمطال

البحـــر: البســـيط. لَو كُنْتُ مِنْ فَجَعَاتِ البَيْن قُرْحَانــا

وقال : ١- كَادَ الْفِرَاقُ غَدَاةَ الْبَيْنِ يَفْجَعُنِي

### الشرح:

۱ - «غداة » البُكْرَة مابين صلاة الغَداة وطلوع الشمس () ، و « البين » البين » البين في كلام العرب على وجهين : يكون البين الفُرْقَة ، ويكون الوصل ، وهو من الأضداد () . « قرحانا » قال الزمخشري : « أنت قُرحانٌ مما قُرفْت به أي بريء ، وأنشد البيت () .

### التخريــج:

البيت لزبان بن سيّار الفزاري في «أساس البلاغية » للزمخشري «قرح» . ص٣٦١ .

(١) اللسان : «غـدا».

(Y) المصدر نفسه: « بين ».

(٣) أساس البلاغة الزمخشري : (قرح) ص٣٦١ .

الشاعر: سَهْلُ بْنُ مَالِكِ الْفَزَارِي(١).

قال: البحر: الرجسن .

١- يَا أُخْتَ خَيْرِ الْبَدْوِ وَالْحَضَارَهُ ٢- كَيْفَ تَرَيْنَ فِي فَتَى فَرَارَهُ
 ٣- أَصْبَحَ يَهْ وَى حُرَّةً مِعْطَارَهُ ٤- إيَّاكِ أَعْنِى وَاسْمَعِي يَا جَارَهُ

#### المناسبة:

مر سهل بن مالك الفزاري ببعض أحياء طيئ ، فسأل عن سيد الحي ، فقيل له: حارثة بن لأم ، فأم رحله فلم يصبه ، ولقي أخته فأنزلته ، وكانت من أجمل نساء دهرها وأكملهم ، فأحبها ، وجعل ينشد الرجز السابق ، فعلمت أنه يعنيها ، فاستحيا، واستحيت من تسرعها في تهمته ، ثم ارتحل إلى النعمان فحياه وأكرمه ، فلما رجع نزل على أخيها ، وتطلعت إليه وأرسلت إليه أن يخطبها من أحيها ففعل ، وسار بها إلى قومه (٢) .

#### التخريــج :

الرجز لسهل في «الفاحر» للمفضل بن سلمة ١٥٨ و١٥٩ ، و «الوسيط في الأمثال» للواحدي ص٥٦ ، و «فصل المقال» للبكري ٢٦ و٧٧ ، و «مجمع الأمثال» للواحدي ص١٠٨ و ٨١ ، و «المستقصى» للزمخشري ١/٠٥٠ ، كما ورد المثل في اللسان لابن منظور: «عنا» بغير عزو.

اختلاف الرواية : جاءت رواية المستقصى للشطر الثاني (ماذا ترين في فتى فنرارة). وجاءت رواية جمهرة الأمثال للشطر الثالث (كأنها من هيئة وشارة) ، وفي اللسان (كأنها من حسن وشارة) .

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو سهل بن مالك الفزاري ، ولم تتحدث المصادر عنه بأكثر من هذا ، وما ورد في مناسبة الأبيات ، والتي يستدل منها أنه عاش في العصر الجاهلي .

مصادر ترجمته : الفاخر لأبي طالب ١٥٨ ، ١٥٩ ، وفصل المقال للبكري ٧٦ ، ٧٧ .

(٢) انظر مناسبة الأبيات في الفاخر لأبسى طالب ١٥٨ ، ١٥٩ .

الشاعر: شُتَيْمُ بْنُ خُويْلِدِ الْفَزَارِي(١).

قال: الطويسل.

١- وَلاَ يَشْعَبُونَ الصَّدْعَ بَعْدَ تَفَاقُمٍ وَفِي رِفْقِ أَيْدِيكُمْ لِذِي الصَّدْعِ شَاعِبُ

### الشرح:

١ - « يشعبون » : الشعب ، قال ابن السِّكِّيت في الشَّعْبِ : إنه يكون بمعنيين، يكون إصْلاحاً ، ويكون تَفْريقًا . وهو من الأضداد (٢) . ومعناه هنا الضم والإصلاح ، ووردت « شاعب » في نهاية الشطر الثاني وهي بمعنى التفريق .

### التخريـج:

البيت لشُتيم في « البيان والتبيين » للجاحظ في ١/١ و ٢٣/٢ .

(١) ترجمة الشاعر:

مصادر ترجمته: الخزانة للبغدادي ٥٣٣/٩ ، الأعلام للزركلي ١٥٧/٣ .

هو شُتَيم بن حويلد الفزاري ، أحد بني غراب من بني فزارة ، شاعر جاهلي .

<sup>(</sup>٢) اللسان : « شعب » . وانظر ما اتفق لفظه واختلف معناه ، لأبسي العميثل الأعرابسي ص١١٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « فقم » .

وقال : الطويل . - وَمَا خَيْرُ عَيْشِ يُرْتَجَى إِنْ تَسَافَهَتْ عَدِيٌّ وَلَمْ يَعْطِفْ مِنَ الحِلْمِ عَازِبُ

### الشرح:

١ - « تسافهت » : السَّفَهُ خِفَّهُ الحِلْمِ (١) . « عازب » : أَعْـزَبَ عنـه حِلْمـهُ : ذهـب (٢) . «

# التخريــج:

البيت لشتيم في « أساس البلاغة » للزمخشري : « سفه » ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>١) اللسان: (( سفه )) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «عزب».

وقال :

١- أَلاَ هَلْ أَتَى أَفْنَاءَ قَيسٍ وَخِنْدِفٍ بِمَا لَقِيَتْ كَعْبٌ وَحَيُّ كِلاَبِ

٢ - فَرِيقٌ عَلَى عَزْلاَءَ يَمرُونَ أَيرَهُ

٣ فَإِنَّا كَذَاكُمْ يَحْمِلُ القَوْمَ خَوْفُنَا

وَمِنْهُمْ فَرِيتٌ مُتَّعُوا بِرِكَابِ عَلَى آجِنَاتِ اللَّاءِ غَيْرَ عِذَابِ

البحــر: الطويــل.

### الشرح:

۱ - «أفناء »: أفناء: أخلاط ، ورجل من أفناء القبائل أي لايدري من أي قبيلة هو(۱) . «خندف »: أولاد إلياس بن مضر: مدركة وعامر وعمير ، وأمهم خندف وهي ليلي بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (۱) . «كعب وحي كلاب »: لعله أراد كعب بن نمير بن عامر بن صعصعة ، وكلاب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة (۱) .

٢ - «عـزلاء » فـرس لبـني جعفـر بـن كـلاب(١٠) . «يمـرون » : يمسـحون : مـن قولهـم مريت الناقـة إذا مسـحت على ضرعها لتـدر(٥) .

٣ - « آجنات »: الآجن: الماء المتغير الطعم واللون(١) .

### التخريـج:

الأبيات في « أسماء خيـل العـرب وأنسـابها وذكـر فرسـانها » للغندجـاني ص١٧٢ لشـتيم .

<sup>(</sup>١) اللسان: ﴿﴿ فَنْسَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة النسب للكلبيي ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب لابن حرزم ٢٧٩ و ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) ورد ذكر هذا الخيل عند الغندجاني في أسماء خيل العرب ص١٧٢ ، والقاموس المحيط : «عزل».

<sup>(</sup>٥) اللسان: ﴿ مسرا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: « أجن » .

وقال:

١- لأَيُبُعِدُ اللَّهُ رَبُّ العِبَا

٧- هُمُ المُطْعِمُونَ سَــدِيفَ العِشــا

٣- وَهُم يَكْسِرُونَ صُلُورَ الرِّمَا

٤- يَذكّرُنِي حُسْنُ آلاَئِهِ مُ

٥- فَإِنْ يَكُنِ المَوْتُ أَفْنَاهُمُ

- وَإِنَّ الَّتِي بَقِيَت مُعْدَهُمُ

البحر : المتقسارب . 

دِ وَاللَّهُ مَا وَلَدَتْ خَالِدَهُ 
رِ وَاللَّهُمَ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَهُ 
حِ فِي الخَيْلِ تُطْرَدُ أَوْ طَارِدَهُ 
تَا فَي الْخَيْلِ تُطْرَدُ أَوْ طَارِدَهُ 
تَا فَي مُعْوِلَةً فَا فَا الْمَادِدَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمَادِدَةُ 
الْمَادِدَةُ 
الْمَادِدَةُ 
الْمَادِدَةُ 
الْمَادِدَةُ 
الْمَادِدَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ 
الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُولِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلْمُ الْمُعْدِلِهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلْمُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُولُهُ الْمُعْدِلُولُ 
الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُ

فَلِلْمَوْتِ مَا تَلِدُ الوَالِدَهُ عَلَى عَلَى الْمَوْدِهِ مَا الْمُوالِدَهُ عَلَى الْمُودِهِ مَوْدِدِهِ مَا وَارِدَهُ

المناسبة:

قال شتيم الأبيات السابقة في رثاء بني خالده(١).

### الشرح:

۱ - «الملح»: اللبن وقيل البركة . وبنود خالده الذين رثاهم شتيم بن خويلد «قال أبو الوليد الوقشي فيما كتبه على كامل المبرد على هذا البيت : خالده هي بنت أرقم أم كردم وكريدم ابني شعبة الفزاريين ، وكردم هو الذي طعن دريد بن الصمة يوم قتل أخوه عبدا لله »(۲).

 $\gamma = \frac{1}{2}$  سديف العشار »: السديف : لحم السنام والعشار : مفردها عشراء ، وهي من الإبل التي أتى على حملها عشرة أشهر أن .

### التخريـج:

الأبيات في « المنازل والديار » لأسامة بن منقذ ص٢٦١ لشتيم ، وقال أسامة البن منقذ بعد إيراده الأبيات : ورأيت الأبيات بخط الوزير الكامل أبي القاسم الحسن

<sup>(</sup>١) المنازل والديار لأسامة بن منقذ ٢٦١ . تحقيق مصطفى حجازي ، لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة ١٣٨٧هـ

<sup>(</sup>٢) الخزانة للبغدادي ٥٣٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) اللسان: « سدف ».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ((عشر )) .

بن علي المغربي منسوبة للحارث بن عمر الفزاري يرثي بني خالده . والأبيات في «الحيوان » للجاحظ ٤٠٢٥ ، و « المعاني الكبير » لابن قتيبة ص٤٠٣ ، و « الفاخر » لابن سلمة ١٠ ، وهي في هذه المصادر لشتيم .

والبيتان الأول والخامس مع الثالث في «أساس البلاغة » مادة «ملح » ص23 لشتيم . والأبيات في الخزانة ١٦٥/٤ ورغبة الآمال ٥/٥ .

والبيتان الأول والخامس مع الثالث في «اللسان» مادة «لوم» ونسبها ابن منظور لشتيم يرثي فيها أولاد خالدة الفزارية، ثم قال بعد إيراد الأبيات: «قال ابن بري، وقيل هذا الشعر لسِماك أخي مالك بن عمرو العاملي، وأورد بعد ذلك خمسة أبيات أخرى على الوزن والروي.

والبيتان الثاني والثالث في « التذكرة السعدية » للعبيدي ، ص١٧٣ منسوبان لكردم بن شعبة الفزاري .

والبيتان الأول والثاني في «شرح الحماسة » للتبريزي ١٩٤/٢ بغير عزو ، والبيت الأول في «ما اتفق لفظه واختلف معناه » ص ٢٧ ، و «الكامل» للمبرد ٢١٩٢ ، و «اللسان » لابن منظور مادة «ملح » ، وهو بغير عزو في هذه المصادر. اختلاف الرواية :

جاءت رواية اللسان للشطر الأول من البيت الأول ( لا يبعد الله رب البلاد ) .

وجاءت رواية شرح الحماسة للتبريزي للشطر الأول من البيت الثاني ( هم المطعمون سديف السنام ) ، وفي رواية الخزانة ( شحم السنام ) .

وجاءت رواية شرح الحماسة للتبريزي والخزانة للشطر الشاني من البيت الشاني ( والقاتلو الليلة الباردة ) ، وفي التذكرة السعدية ( والشحم في الليلة الباردة ) .

وجاءت رواية التذكرة السعدية للشطر الثاني من البيت الثالث ( والخيل مطرودة وطاردة ) .

وجاءت رواية الحزانة للشطر الثاني من البيت الرابع (تفجع ثكلانة فاقدة). وجاءت رواية الحزانة للشطر الأول من البيت الخامس (القتل) بدلاً من (الموت).

وقال:

١- سَائِلْ عُقَيْلًا عَنَّا وَإِخْوَتَهُمْ

٢ - فِي أيِّ عِيص وَشَوْكَةٍ وَقَعُوا

٣- وَلَّـوْا وَأَرْهَا حُنَـا حَقَـائِبُهُمْ

٤- زُرْقٌ يُصيّحْنَ فِي الْمُتُونِ كَمَا

البحر: المنسرح. بني نُمَيْرٍ فَفِيهِمُ الخَبَرُ بَنِي نُمَيْرٍ فَفِيهِمُ الخَبَرُ وَأَيُّ قَدُومٍ بِغَرَّةٍ ذَعَرُوا نُكْرِهُهَا فِيهِمَ وَتَنْاطُرُ فَيهِمَ وَتَنْاطُرُ هَاجَ دَجَاجَ المَدِينَةِ السَّحَرُ

### الشرح:

٢- «عيص» عيص الرجل: منبت أصله. والعيص الأصل (٢)، والملتف الكثير الشيجر. «وشوكة» شوكة المقاتل شدة بأسه، ويقال فلان ذو شوكة: أي ذو نكاية في العدو (٣). «بغرة ذعروا» الذعر: الخوف والفزع.

٣- «حقائبهم»: قال الزمخشري: احتقب الشيء واستحقبه: احتمله من خلفه " و كذلك خلفه " و في اللسان: المحقب: المردف الاحتقاب شد الحقيبة من خلف و كذلك ما حمل من خلف " و لعله أراد أن الرماح بمثابة الحقائب المحمولة خلف القوم . « نكرهها »: ندخلها فيهم . « تناظر »: قال الزمخشري: تاطر القنا في ظهورهم ، واناظر: انثنى .

٤- « زُرق »: تسمى الأسنة زرقاً للونها.

#### التخريـج:

الأبيات لشتيم في « الوحشيات » لأبي تمام رقم ٢٩ ص٢٤ . والأبيات الأول

<sup>(</sup>١) جمهرة النسب للكليي ٣٢٣و٣٧٣-٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) اللسان: «عيص».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : « شوك » .

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة: «حقب» ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان: «حقب».

والثاني والثالث لشتيم في « الأشباه والنظائر » للخالديين ١٣٣/٢.

والأبيات الأول والثالث والرابع في « الحماسة الشجرية » لابن الشجري ١/٥٤ ، وهي منسوبة للحارث بن عمرو بن حرجة الفزاري ، كما نسب له البيت الثالث في « أساس البلاغة » للزمخشري مادة « حقب » ص٩٠ .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الحماسة الشجرية للشطر الأول من البيت الأول ( وإخوتها ) بدلاً من ( وإخوتهم ) ، وجاءت رواية الأشباه و النظائر للشطر الثاني من البيت نفسه ( بني تميم ففيهم الخبر ) .

وجاءت روايـة الوحشـيات للشـطر الثـاني مـن البيـت الثـاني ( وأي قـوم بغـرة وغـروا) .

وجاءت رواية الحماسة الشجرية للشطر الثاني من البيت الرابع ( هاج دجاج المدينة السحر ) .

وقال :

١ - أَلاَ هَلْ أَتَى بَكْرَ السُّوَادِ بنَ وَائِل

٢- عَلَى نَعَمِ الْخَابُورِ إِذْ يَوْمُ تَعْلِبٍ

٣- أَتَيْنَاهُم وَحَيُّ عُتْبَةَ شَطْرَهُ

و فَجِئْنَاهُمُ مِنْ أَيْمَنِ الشِّقِّ عِنْدَهُمْ

البحــر: الطويــل.

كَمَا بَلَغَتْ بِالسَّاجِسِيّ بَنُو بَدْرِ طَوِيلٌ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَدْفَعُ فِي الصَّدْرِ وَهُمْ يَرْجُمُونَ الغَيْبَ مِنْ قِبلِ البَحْرِ وَيَأْتِي الشَّقِّيَّ الحَيْنُ مِنْ حَيْثُ لاَيَدْرِي

### الشوح :

۱- « بالساحسي » : الساحسي : ضأن حمر ، وقيل كبش ، والساحسية : غنم لبني تغلب بالجزيرة(١) .

٢- (( نَعَم )): النَعم: واحد الأنعام وهي المال الراعية (٢) .

« الخابور »: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة (٢) .

#### التخريــج :

الأبيات في «الوحشيات» لأبي تمام رقم ١٥٥ ص ٩٨ منسوبة لشتيم، والبيت الرابع في «الحيوان» للحاحظ ١٦/٥ لشتيم.

وهذه القطعة تدل على أن هذا الشاعر إسلامي وليس جاهلياً ، ولعله شتيم آخر غير شتيم بن خويلد الفزاري ، وسبب ذلك ، أن الشاعر يذكر بعض الوقائع بين قبيلته فزارة وقبيلة تغلب ، ومعلوم أن الحروب التي وقعت بين قيس وتغلب إنما وقعت في الإسلام وليس في الجاهلية . وعلى كل حال فقد أثبت المقطوعة في الديوان وذكرت ملاحظتي عليها ، ولم أتبين وجه الحقيقة بعد .

احتلاف الرواية : جاءت رواية الحيوان للشطر الأول من البيت الرابع (غدوة) بدلاً من (عندهم).

<sup>(</sup>١) انظر اللسان والتاج : « سحن » .

<sup>(</sup>٢) الصحاح : «نعـم».

<sup>(</sup>٣) معجم ما استعجم للبكري: (الخابُور)٢/١٨١ ، ومعجم البلدان لياقوت(الخابُور) ٣٣٤/٢ .

البحر : المتقرب . وقال:

إنَّكَ لَهُ تَالُسُ أَسْواً رَفِيقًا ١- قُلْتُ لِسَيِّدِنَا يَا حَلِيهُ فَجئْتَ بِهَا مُؤَيْدًا خَنْفَقِيقًا ٢- زَحَرَتْ بِهَا لَيْلَـةً كُلُّهَا

تُوالِي فَريقًا وتَنْفِي فَريقًا ٣- أَعَنْتَ عَدِّياً عَلَى شَاوها

تُنَحِّى لِحَدِّ المواسِى الحُلُوقَا

٤- أَطَعْتَ غُرَيَّبَ إِبْطُ الشِّمَال

المناسبة: تجمعت بطون عدي على بني بدر ، فحالفت بنو بدر بني مازن بن فزارة ، وكان اللذي شدّ لهم الحلف على بني مازن ثعلبة بن سيّار، فقال شتيم الأبيات السابقة يخاطب قطبة بن سيّار(١).

الشرح: ١- « يـا حليم »: قالهـا علـى سـبيل التهكـم. وقـال الأنبـاري في الأضداد: «أراد يا حليم عند نفسك أما عندي فأنت سفيه »(٢).

٢- « زحرت »: الزحير إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة ، ويقال للمرأة إذا ولدت ولداً زحرت به ٣٠٠ . « مؤيداً خنفقيقا » قال الجاحظ : «مؤيدا داهية ، وخنفقيقا : داهية أيضاً »(٤). وفي اللسان عند شرح « خنفقيقا » في البيت قوله: فجئتنا بداهية من الأمر ، وجئت به مؤيداً خنفقيقا: أي ناقصاً مقتصراً ،،(٥).

٣- « شــأوها » : الشــأو : الشــوط ، وفي البيــان والتبيــين : « الغلــوة لركــض الفرس "("). ويرى محمود شاكر أن الشأو هنا من الشأي: وهو الفساد(").

٤- «غريب إبط الشمال » هذه رواية الزبير بن بكار في نسب قريش ، وعند الجاحظ والمرزباني «عريب » بالعين المهملة ، وقد فصل محمود شاكر الحديث في اختلاف الروايتين ورجح رواية الزبير. والمعنى : غريب ، تصغير غراب ، والمقصود

<sup>(</sup>١) انظر نسب قريش للزبير بن بكار ٢١.

<sup>(</sup>٢) الأضداد الأنباري ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان : « زحر » .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ١٨١/١.

<sup>(</sup>٥) اللسان: « خفق ».

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين ١٨١/١.

<sup>(</sup>٧) انظر هامش نسب قریش للزبیر بن بکار ۲۱، ۲۲.

غراب الشؤم. وإبط الشمال: يقال للشؤم إبط الشمال(١). وأورد الزمخشري اليت وعلَّق عليه بقوله: أراد معاوية بن حذيفة بن بدر . تشأم به ٢٠٠٠. وفي معجم الشعراء: معاوية بن حذيفة بن بدر الفزاري يلقب عريب إبط الشمال ، وكان مشوهاً سمى بقول شتيم بن خويلـدام. «المواسى» جمع موسى أي أنك تعين على قتلهم . التخريج : الأبيات لشتيم في «الحيوان» للجاحظ ٥١٧/٥ ، وهي لشتيم مع اختلاف في الرواية في « اللسان » : « خفق » ، وقد ورد البيت الثاني عنده رابعاً . والأبيات الأول والثالث والرابع في « البرصان والعرجان » للجاحظ ٣٥١ ، و « نسب قريش » للزبير بن بكار ٢١ ، ٢٢ وهيي فيهما لشتيم . والأبيات الأول والثالث والثاني لشتيم في « البيان والتبيين » للحاحظ ١٨١/١، والحيوان للجاحظ ٨٢/٣ . والأبيات الثالث والرابع والثاني في «معجم الشعراء » للمرزباني ٣١١ في ترجمة معاوية بن حذيفة بن بدر الفزاري . والبيت الرابع لشتيم في «أساس البلاغة» للزمخشري «شمل » ص٢٤٢. والبيت الأول في « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة ص٥٨ و « الأضداد » للأنباري ١٥٧ بغير عزو فيهما . والبيت الثاني في «جمهرة اللغة » لابن دريد «دون » ص٦٨٦ ، : « مختض » ص١٢١٩ ، و « تهذيب اللغة » للأزهري : « مخصض » ص١٢٢/٧ ، : « خنفق » ٧/٦٢٧ ، و «جمهرة الأمثال» للعسكري ١٦٤/١ ، و «اللسان» و «التاج» : « دون » ، وهـو في المصـادر السـابقة بغـير عـزو .اختــلاف الروايــة : جـاءت روايــة البرصان و العرجان واللسان للشطر الأول من البيت الأول ( يا حكيم ) بدلاً من ( من (زحرت) ، وفي تهذيب اللغة (مخضت) ، وفي الجمهرة (زحرت) ، وفي اللسان (وقد طلقت ليلة كلها) وفي رواية آخرى (سهرت به). وجاءت رواية البرصان والعرجان للشطر الثاني من البيت الثالث (تعادي فريقاً وتبقى فريقاً) وفي معجم الشعراء (توالي) بدلاً من (تعادي) . وجاءت رواية البرصان والعرجان والحيوان ومعجم الشعراء للشطر الأول من البيت الرابع (أطعت اليمين عناد الشمال).

<sup>(</sup>۱) انظر هامش نسب قریسش ۲۲ ، ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة للزمخشري: ((شمل )) ص٢٤٢٠

<sup>(</sup>٣) معجم الشعراء للمرزباني ص ٣١١.

وقال :

١- هُمُ النَّارُ تَحْرِقُ مَنْ مَسَّهَا

٢- يَسُومُونَ مِنْ إِرْثِ آبَائِهِمْ

البحر : المتقراب . فَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### الشرح:

٧- « يَسُومُون » جاء في اللسان : السَّوَامُ : كل مارعى من المال في الفَلوَات إذا خُلِّي يرعى حيث شاء (١) ، وربما أن معنى البيت : أنهم يأخذون من إرث آبائهم من المجد ما شاؤوا .

« يرتقون » : الرَّتَق : ضد الفَتْق ، وهو إلحام الفَتْق وإصلاحُه (٢) ، « الفتوق » » خلاف الرتق ، والمعنى ، أنهم يصلحون الخلافات بين الجماعة حين تصدع الكلمة.

# التخريـج:

البيتان لشتيم في « المنشور البهائي » لعلي بن محمد الهمداني ، ص ٧ ، وهما في « التذكرة السعدية » للعبيدي ص ١٤٦ منسوبان لشتيم . ·

<sup>(</sup>۱) اللسان : « سـوم » .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ((رتعق) .

### وقال:

البحر: البسيط.
وَاحْتَلَّ أَهْلُكِ أَرْضًا تُنْبِتُ الرَّتَمَا
وَمَا تَذَّكَّرَهُ مِنْ عَاشِقٍ أَمَمَا
إِلَّا بِمَنْ وُودَةٍ لاَتَشْتَكِي السَّأَمَا
إِلاَّ بِمَنْ وُودَةٍ لاَتَشْتَكِي السَّأَمَا
فِي مُسْتَتَبِ يَشُقُ الْبِيدَ وَالأَكْمَا
فِي مُسْتَبِ الأَعْرَقِ اللَّلَاءَ وَالذِّمَمَا
فَي يَاقَوْمَنَا وَاذْكُرُوا الآلاءَ والذِّمَمَا
فُي يَاقَوْمَنَا وَاذْكُرُوا الآلاءَ والذِّمَمَا
فُي يَعْفِي اللَّمَا عَيْرُنَا مَوْلً وَلاَ حَكَمَا
مُنْ عَاهُ الْعَلَى إِنْ أَعْضَضْتَهُ الْجَلَمَا
فُي حَمْنَ تَقَطَّرُ الْفُكَ إِنْ أَعْضَضْتَهُ الْجَلَمَا
مُما مِنْكَ أَنْفُكَ إِنْ أَعْضَضْتَهُ الْجَلَمَا عَرْبًا تَحُشُّ الْوَقُودَ الْجَزْلَ وَالضَّرَمَا

حَلَّتْ أَمَامَهُ بَطْنَ التِّين فَالرَّقْمَا مِنْ ذَاتِ شكِّ إلَى الأَعْرَاجِ مِنْ إضَم -4 هَــمٌّ بَعِيــدٌ وَشَــا أُوِّ غَــيْرُ مُؤْتَلَـفٍ -4 أَنْضَيْتُهَا مِنْ ضُحَاهَا أَوْ عَشِيَّتَهَا **– £** سَمِعْتُ أَصْوَاتَ كُدْرِيِّ الْفِرَاخِ بِهِ يَا قَوْمَنَا لاَتَعُرُّونَا بِمَظْلَمَةِ -7 فِي جَارِكُمْ وَالْبِنِكُمْ إِذْ كَانَ مَقْتَلُـهُ -٧ عَيَّ الْمَسُودُ بِهَا وَالسَّائِدُونَ وَلَـمْ **-** \ كُنَّا بِهَا بَعْدَ مَا طِيخَتْ عُرُوضُهُمْ **-9** إنَّى وَحِصْنًا كَذِي الأَنْفِ المَقُول لَهُ -1. أَإِنْ أَجَارَ عَلَيْكُمْ لاَ أَبَا لَكُمُ -11 أَدُّوا ذِمَامَـةَ حِصْن أَوْ خُـذُوا بيَـدٍ

#### المناسبة:

تم الصلح بين عبس وفزارة ، وكان حصين بن ضمضم المري قد حلف لايمس غسلاً حتى يقتل بأخيه هرم بن ضمضم الذي قتله ورد بن حابس العبسي ، فأقبل رجل من بني عبس ، يقال له ربيعة بن وهب ، وأمه امرأة من بني فزارة ، يريد أخواله ، فلقي حصين بن ضمضم فقتله بأخيه ، فلما بلغ فزارة ما فعله حصين غضبوا وغضب حصن بن حذيفة في قتل ابن أختهم ، وفيما كان من عقد حصن بن حذيفة لبني عبس ، وغضبت بنو عبس ، فأرسل إليهم الحارث بابنه فقال : اللبن أحب إليكم أم أنفسكم - يعني ابنه - يقول إن شئتم فاقتلوه ، وإن شئتم فالدية ، قالوا : بل اللبن، فأرسل إليهم بمائة من الإبل دية ربيعة ، فقبلوا الدية، وتم الصلح ، فقال شتيم بن

خويلد الأبيات السابقة(١) .

#### الشرح:

۱- « بطن التين » : جاء في معجم ياقوت : « بطن التين من الفواكه في بلاد بين ذييان (۱) . « فالرقما » بفتح أوله وثانيه : موضع بالمدينة ، وقيل : جبال دون مكة بديار غطفان وماءً عندها أيضا (۱) ، « الرتما » : شجر واحدته رتمة (۱) .

 $-\infty$  الشأو: الغاية والأمر. «مزؤودة»: قال أبو عبيدة في النقائض: المزؤودة: المرعوبة من ذكائها (١).

٤- «أنضيتها» أتعبتها. «مستتب» المستتب: الواضح البين يعني بذلك الطريق.

٥- « كدري »: الكدري: ضرب من القطا ( ) » . « المهرق »: الصحيفة ، البيضاء يكتب عليها ( ) .

٦- « لاتعرونا » : لاترمونا .

٧- « الأصداغ » مفردها: الصدع: جانب الوجه من العين إلى الأذن (١٠) ، «اللمما»: مفدرها: لِمَّة: شعر الرأس المجاور شحمة الأذن (١٠) .

٩- قـال الضبي وأبوعبيدة في معنى البيت : «طيخت : دنست . الطيخ :

<sup>(</sup>١) انظر أمشال العرب للضيى ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ياقوت: (بَطْنُ التين) ٤٤٨/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه :(رَقَـم)٩/٨٥ .

<sup>(</sup>٤) النقائض لأبي عبيدة ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ياقوت : (إضم) ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) النقائض لأبي عبيدة ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) اللسان: «كدر».

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه : «هرق ».

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه: «صدغ».

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه: (( لمسم )) .

الفساد . « الهبرقية » : السيوف . « الهبرقي » : الحدّاد . أراد كالسيوف التي تشنن النم . والليط : اللون . ليط الإنسان : حلده ولونه »(١) .

٠١- قال الضبي في معنى البيت: « لا أستغني أنا عن حصن كما لا يُستغنى عن الأنف »(٢).

۱۲ - « فِمامة »: الذَّمامة والذِّمامة: الحق كالذمة " . « الجيزل »: الحطب اليابس ، وقيل ما عظم من الحطب ويبس (أ) . « الضرما »: قال الضبي : الضَّرَمُ: صغار الحطب أي أعطوا الرضى بدية أو غيرها أو ائذنوا بحرب »(٥) .

#### التخريــج:

الأبيات في «أمثال العرب» للضبي ص١٠٦، ١٠٧، و «النقائض» لأبي عبيدة ص١٠٦، والأبيات فيهما لشتيم، والبيت الأول في «معجم البلدان» لياقوت مادة: «بطن التين» ٤٤٨/١ لشتيم.

والبيت الثاني لشتيم في «معجم البلدان » لياقوت مادة : « ذات شك » ٢٥٧/٣ .

والبيت الأول في «جمهرة اللغة » لابن دريد مادة « رقم » ص٣٩٥ بغير عزو. اختلاف الرواية :

جاءت رواية النقائض للشطر الأول من البيت الثاني (فذت شك ...) ، وفي معجم البلدان ( الأجراع ) بدلاً من ( الأعراج ) .

وجاءت رواية النقائض للشطر الأول من البيت الخامس (تسمع) بدلاً من (سمعت) .

وجاءت رواية النقائض للشطر الأول من البيت السادس ( لا تغرونا ) بــدلاً مــن ( لا تعرونا ) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أمثال العرب الضبي ص١٠٧ ، والنقائض لأبي عبيدة ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) أمثال العرب الضبيي ص١٠٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان: ﴿ ذمهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « جـزل » .

<sup>(</sup>٥) أمثال العرب الضيي ص١٠٧.

الشاعر: ظُوَيْلِمُ الشُّمَحِيُّ الْفَرَارِي(١).

قال: البحر: الرجسن .

١- يَارَبِّ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ غَفِيرَهُ ٢- إِنَّ مِنْ عَانِعُ لَهُ الْغِيرِهُ ٢-

٣- وَمَانِعٌ بَعْدَ مِنْدِي ثَبِيرَهُ ٤- وَمَانِعٌ بَعْدَ مِنْدِي أَنْ أَزُورَهُ

#### المناسبة:

قال ظويلم الرجز السابق بعد أن نزل على المغير بن عبدا لله المخزومي في مكة يريد الحج ، وذكر فيه امتناعه من إعطاء المغير ما كانت قريش تأخذه ممن نزل عليها ، وتسمى تلك الإتاوة : ولذلك لقب ظويلم بمانع الحريم " .

#### الشرح:

١ – غفير: أي مغفرة.

٣- « ثبيره » ورد في معجم البلدان أن الأثبرة أربعة ، وذكر منها : ثبير منسى .

التخريـج:

الرجز في « الاشتقاق » لابن دريد ٢٨٢ لظويلم .

(١) ترجمة الشاعر:

ظُوَيْلِمُ الشُّمْحِيُّ الفرزاري ، وهو شاعر جاهلي كما يتضح ذلك من مناسبة الأبيات . مصادر ترجمته : الاشتقاق لابن دريــد ٢٨١ ، ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الاشتقاق لابن دريد ٢٨٢.

الشاعر: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ الْفَـزَارِي(١).

قال: البسيط.

١- فَإِنَّنِي وَالَّذِي أَمْسَى يُمَجِّدُهُ عِنْدَ الْأَقَيْصِرِ تَسْبِيحٌ وَتَهْلِيلُ

٧- لأَنَشْتَرِي الْخَسْفَ نَبْتَاعُ الْحَيَاةَ بِهِ حَتَّى تُخَرَّقَ بِالطَّعْنِ السَّرَابِيلُ

#### الشرح:

٢- « الخسف »: الذل . « السرايل »: القميص والدرع .

#### التخريــج:

البيتان لعمرو بن الحارث الفزاري في «حماسة البحري» ص ٢٩، وقد ورد البيت الأول مع اختلاف في الرواية منسوباً للربيع بن ضبع الفزاري في «الأصنام» للكلبي ص٣٨، و «معجم البلدان» لياقوت: «الأقيصر» ٢٣٨/١.

#### اختىلاف الروايـة:

جاءت رواية كتاب الأصنام للبيت الأول على النحو التالي: إنني والذي نغم الأنام له حول الأقيصر تسبيح و تهليل وجاءت رواية معجم البلدان لنفس البيت على النحو التالي: فإنني والذي نُعْم الأنام له حول الأقيصر تسبيح و تهليل

# (١) ترجمة الشاعر:

عمرو بن الحارث الفزاري . هكذا أورده البحتري ، ولم أحد له ترجمة فيما توافر لي من مصادر ، إلا أن شعره يدل على أنه عاش في العصر الجاهلي ، حيث يذكر صنم الأقيصر وهو صنم لبني فزارة .

مصادر ترجمته: حماسة البحستري ص ٢٩.

(٢) الأصنام للكليبي ٣٨، ٣٩.

الشاعر: مَالِكُ بْنُ حِمَارِ الشَّمْخِي الْفَزَارِي(').

البحر: الكسامل.

البحر: الكبي تطلي تكلي الكني الكن

المناسبة: انصرف سنان بن أبي حارثة المري في ذبيان على حاميته مهزوماً في حرب يوم جَبَلَة ، فلحق بهم معاوية بن الصموت بن الكاهل الكلابي ، وكان يسمى الأسد المجدّع ومعه حرملة العكلي ، ونَفَرٌ من الناس ، فلحق بسنان بن أبي حارثة ومالك ابن حمار الفزاري في سبعين فارساً من بني ذبيان ، فقال سنان : يا مالك : كرّ فاحمنا ، ولك خولة بنت سنان ابنتي أزوجكها ، فكر مالك فقتل معاوية وحرملة ، ورجلين من قيس من بجيلة وقال الأبيات مفتخراً (٢) .

الشرح: ١- «اللهد»: الخصومة الشديدة مع الميل عن الحق، يقال فلان فيه له وبيني وبينه له له وبيني وبينه له له له الله وتعلمه وقد ورد أنه لمالك بن حمار في القاموس المحيط للفيروزبادي مادة «غرّ». «ذكراً» سيفاً شديداً صارماً، والذكر من الحديد أيسه وأشده وأجوده، وهو بخلاف الأنيث، وبذلك يسمى السيف مذكراً، وسيف ذو ذكره: أيا صارم (٤).

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو مالك بن حمار بن حزن بن عمرو بن حابر بن خُسين بن لأي بن شَمْخ بن فـزارة . شريف جاهلي ، قتله خُفاف بن نَدْبَةَ السُّلمي .

مصادر ترجمته: جمهرة النسب للكلبي ص٤٣٩ ، والإشتقاق لابن دريد ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر النقائض لأبي عبيدة ٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان : « لدد » . والمعجم الوسيط : « لدد » ٨٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان: ﴿ ذكر ﴾ .

٣- « مارنة » : رمح مارن : صلب لين (١٠ . ٥ - « نَكُظُ » : النَّكُظُ : الجهد (١٠ . « بحجراً » : جحرت عينه : غارت (١٠ . « الفرائص » : جمع فريصة : وهي لحمة عند نُغْضِ الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب ، وهما فريصتان ترتعدان عند الفرع (١٠ . ٦ - « ببزي » البز : السلاح . « سابح » يعني فرسه ، وسبح الفرس : مد يديه في الحرب فهو سابح وسبوح (٩٠ . « ذو ميعة » : النشاط ، وميعة ، حري الفرس أوله وأنشطه (١٠ . « نهد » الفرس الضخم القوي (١٠ . « المراكل » : جمع « مركل » وهو موضع رجل الفارس من جنب الفرس . « ونهد المراكل » : واسع الحوف (١٠ . « أو تليل » : التليل : العنق (١٠ . « أقود » : الأقود من الخيل الطويل العنق والظهر من الإبل والنساس والسدواب . والأقسود : الذلول المنقاد من الخيسل (١٠ . التحريح : الأبيات لمالك في « النقائض » لأبي عبيدة ١٧٤ ، و « الأغاني » ٢٥/٣٤ واليتان الأول والثاني في «أسماء خيل العرب» للعندجاني رقم ٢١ ص ٢٨ لمالك .

اختلاف الرواية: جاءت رواية أسماء خيل العرب للشطر الثاني من البيت الأول (وطعنته عدداً)، وللشطر الأول من البيت الثاني (وما رناً) بدلاً من (صارماً). وجاءت رواية الأغاني للشطر الأول من البيت الرابع (وابنا ربيعة في الغبار كلاهما) وللشطر الأول من البيت السادس (يعدو ببز سابح ذو ميعة).

<sup>(</sup>۱) اللسان : «مرن».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «نكظ ».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (( جحر )) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه : « فسرص » .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: « سبح » .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: « ميع » .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: «نهد».

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: (( ركل )) .

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه: «تلل ».

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه: ﴿ قَـود ﴾ .

وقال: الطويك .

١- فَأَمَّ الإِذَا أَعْشَ بْتُمُ وَبَطِنْتُ مُ فَإِنِّي عَدُوٌّ ظَاهِرُ الغِسِّ مُبْعَدُ

٣- وَأَمَّا إِذَا جَاءَت عَزِيمَة لَيْلَةٍ بِإِحْدَى الدَّوَاهِي قُلْتُم أَيْنَ تَعْمَدُ

# الشرح:

۱- « أعشبتم » : أصبتم العشب ، « وبطنتم » : عظمت بطونكم .

٢- « حاءت عزيمة ليلة » : أي حاءت ليلة يُحتاج فيها إلى الصبر والجلد .

# التخريــج:

البيتان في «حماسة البحري» ص ١١٠ لمالك بن حمار.

الشاعر: مُبشِّرُ بْنُ هُذَيْل بْن زَافِر الشَّمْخِي الْفَزَاري(١).

قال: البحـر: الرجــز.

وَرُبَّ خَــرْق نَــازح فَلاَتُـــهُ

الأَينْفَعُ الشَّاوِيُّ فِيهَا شَاتُهُ **-** ۲

وَلاَ حِمَــارَاهُ وَلاَ عَلاَتُـــهُ -٣

إذَا عَلاَهَا اقْتُرَبَتْ وَفَاتُنَهُ

# الشوح:

١- « خرق » : الخرق : الأرض البعيدة ، والفلاة الواسعة (٢٠ . « نازح » : النازح: البعيد. « فلاته »: الأرض الواسعة البعيدة.

٢- « الشاوي » : رجل شاوي : صاحب شاء ، وإن نسبت إليه قلت شائي وإن شئت شاوى (٣).

٣- « حماراه » : قال ابن دريد في جمهرة اللغة : « الحماران » : حجران يوضع

(١) ترجمة الشاعر:

نسبه الآمدي في المؤتلف والمختلف فقال : « مبشر بن الهذيل بن فزارة بن طهفة بن نضلة بن حمار » وبعــد أن ذكـره مـع خمسـة شـعراء مـن بـني شمْـخ قـال : « وهـؤلاء جميعـاً يعرفـون ببـني حمار . شعراء فرسان ، وأشعارهم مذكورة في كتاب فزارة المنتحل » . كما ترجم لـ ه المرزباني في معجم الشعراء فقال عنه: «مبشر بن الهذيل الفزاري».

ولاتذكر المصادر التي ترجمت له ، أو أوردت شعره العصر الذي عاش فيه ، وعبارة الإنشاد في الأمالي توحي بأنه حاهلي وهي: « وأنشدنا أبوبكر بن الأنباري رحمه الله عن أبيه عن أحمد بن عبيد لشاعر قديم ». ولعل هذا ماجعل الزركلي في الأعلام يقول: «شاعر لعله جاهلی ».

مصادر ترجمته : المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٢٨ ، ١٢٩ ، ومعجم الشعراء للمرزباني ص٤٤٦ ، والآمالي للقالي ٣٨/١ ، ٣٩ ، والأعلام للزركلي ٥ ٢٧٣ .

(٢) اللسان: «خرق».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « شوا ».

عليهما حجر رقيق يسمى العلاة يجفف عليه الأقِط (١). وقال ابن منظور في اللسان: « إن صاحب الشاء لاينتفع بها لقلة لبنها ، ولا ينفعه حماراه ولا علاته لأنه ليس لها لبن فيتخذ منه أقط »(١).

# التخريــج:

الرحز لمبشر بن هذيل في « اللسان » ، : « شوه » .

والأشطر الأول والثاني والثالث لمبشر في « اللسان » ، : « شـوا » .

والشـطران الثـاني والثـالث لمبشـر في « اللسـان » ، : «عــلا » . و «تــاج العروس » ، «حمـر » .

والشطران الثاني والثالث في «جمهرة اللغة » لابن دريد في الصفحات ٢٣٩، ٢٥ ، ٨٨٣ ، و «الصحاح » ٨٨٣ ، و «الصحاح » و «الصحاح » و «المصنف » لابن جيني ٢/٦٤ ، و ١٤٦/٧ ، و «الصحاح » للجوهري ، : «حمر » ، و «شوه » ، و «علا » ، و «مقاييس اللغة » لابن فيارس ، : «حمر » ، و «المخصص » لابن سيده ٢٥٨/١٢ ، و١٩٩١٥ و « شرح المفصل » لابن يعيش ٥/٥١ ، وهما في المصادر السابقة بغير عزو .

وورد الشطر الثاني في « مجمل اللغة » ، : « شوا » بغير عزو .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية اللسان للشطر الأول ( بـل رب ...) ، ولآخـر الشطر الثـالث (ولا عـلاق) .

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة ابن دريد ، ٢٣٩ ، ٥٢٢ ، ٨٨٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان : « حمر ».

الشرح:

قداته: رائحته.

التخريــج :

الشطر لمبشر في ﴿ لسان العرب ﴾ لابن منظور : ﴿ قدا ﴾ .

رقال: الرجز: الرجز: الرجز: الرجز. الرجز. الرسلتُ فِيهَا قَرِداً لُكَالِكَا ٢ مِنَ الذَّرِيجِيَّاتِ جَلْدًا آرِكَا ٢ مِنَ الذَّرِيجِيَّاتِ جَلْدًا آرِكَا ٣ مِنَ الذَّرِيجِيَّاتِ جَلْدًا آرِكَا ٣ مِنَ الذَّرِيجِيَّاتِ جَلْدًا آرِكَا ٣ مَنْ الذَّرِيجِيَّاتِ جَلْدًا آرِكَا ٣ مَنْ الذَّرِيجَيْاتِ مَنْ الذَّرِيكِيةِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَطُولُ بَارِكَا ٢ كَأَنَّدَ مُعَالًى اللَّهُ مُجَلَّالًا دَرَانِكَا اللَّهُ مُجَلَّالًا دَرَانِكَا اللَّهُ مُجَلَّالًا دَرَانِكَا اللَّهُ مُجَلَّالًا دَرَانِكَا اللَّهُ مُجَلَّالًا اللَّهُ مُرَانِكَا اللَّهُ مُجَلَّالًا اللَّهُ مَرَانِكَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُحَلَّالًا اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَالِّلًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

# الشرح:

١- «قرداً »: قال ابن منظور في « اللسان »: قال ابن سيده: عندي أن القرد ههنا الكثير القردان. قال: وأما تعلب فقال: هو المحتمع الشعر. والقولان متقاربان ؛ لأنه إذا تجمع وبره كثرت فيه القردان »(١). « لكالكا »: قال تعلب: لكالكا: عظيم شديد(١). وفي اللسان: « اللكالكُ »: العظيم من الجمال »(١).

٢- « الذريحيات »: في مجمل اللغة واللسان: الذريحيات من الإبل. منسوبات إلى فحل يقال له ذريح. والذريحي من الإبل الشديد الحمرة » ، الجلد: القوي ، والآرك: الـذي يرعــى الأراك().

٣- قال ابن منظور في اللسان : «قال أبو علي الفارسي : يقصر إذا مشى لانخفاض بطنه وضحمه وتقاربه من الأرض ، فإذا برك رأيته طويلاً لارتفاع سنامه فهو باركاً أطول منه قائماً »(٥).

٤- « درانكا » : جاء في اللسان : « وأما قول الراجز يصف بعيراً : كأنه مجلل درانكا . فقد يكون جمع درنوك ، وهو ما ذكرنا من أنه ضرب من الثياب لـ مخلل

<sup>(</sup>١) اللسان : «قرد».

<sup>(</sup>٢) بحالس ثعلب ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٣) اللسان : « لكـك » .

<sup>(</sup>٤) انظر محمل اللغة لابن فارس ٣٥٨ ، واللسان : « ذرح » -

<sup>(</sup>٥) اللسان: «لكلك ».

قصير كخمل المناديل ، وإنما يريد أن عليه وبر عامين أو أعوام ، أو أراد درانيكا تحذف الياء للضرورة ، وقد يجوز أن يكون جمع الدرنك التي هي الطنفسة. أبو عبيدة . الدُّرنوك : البساط ، وجمعه درانك »(۱).

# التخريــج :

الرجز في « مجالس ثعلب » ص٤٥٢ منسوب لمبشر . وقد ورد الشطر الأول في اللسان مادة « قرد » لمبشر بن هذيل .

والرجز في « جمهرة اللغة » لابن دريد ١١٤٧/٢ بغير عزو . كما ورد الشطران الأول والثالث في « جمهرة اللغة » لابن دريد ١٢٠٨/٢ بغير عزو .

والشطران الأول والثاني في «تهذيب اللغة» للأزهري ١٥١٥٤، ٢٥١ بغير عنو و الشطران الأول والثالث في «الصحاح» للجوهري مادة «ضبرك» و «اللسان» مادة «ضبرك» بغير عزو فيهما . كما ورد الشطر الثاني في «محمل اللغة » لابن فارس مادة « ذرح » ٢٤١/١ . وأورد ابن منظور في «اللسان» الأشطر الأربعة في موضع واحد وهو مادة : «لكلك» ولم ينسبها .

اختلاف الروايـة:

جاءت رواية الجمهرة للشطر الأول (أعددت فيها بازلاً ضباركا)، وفي تهذيب اللغة (أرسلت فيها مقرماً لكالكا).

وجاءت رواية بحمل اللغة للشطر الثاني (ضخماً) بدلاً من (جلداً)، وفي تهذيب اللغة (ذرح)، وفي اللسان (جعداً).

وجاءت روايـة اللسـان للشـطر الثـالث ( يقصـر مشـياً ويطـول باركـا ) .

<sup>(</sup>١) اللسان : « درنك » .

#### وقال :

وَعَاذِلَــةٍ هَبَّــتْ بِلَيْــل تَلُومُنِــــى تَقُولُ اتَّئد لاَ يَدْعُكَ النَّاسُ مُمْلِقًا -4 فَقُلْتُ أَبَتْ نَفْسٌ عَلَى كَرِيمَةٌ -4 أَلَمْ تَعْلَمِي يَا عَمْ رَكِ اللهُ أَنَّنِي **-£** وَإِنِّسَى لاَ أَخْزَى إِذَا قِيسَلَ مُمْلِسَقٌ -0 فَلاَ تَتْبَعِي الْعَيْنَ الْغُوِيَّةَ وَانْظُــرِي -٦ وَلاَ تَذْهَبَنْ عَيْنَاكِ فِي كُلِّ شَرْمَح -٧ عَسَى أَنْ تَمَنَّى عِرْسُهُ أَنَّنِي لَهَا  $-\lambda$ إِذَا كُنْتُ فِي القَوْمِ الطِوَالِ فَضَلْتُهُمْ -9 وَلاَ خَيْرَ فِي حُسْنِ الجُسُومِ وَطُولِهَـا -1. وَكَائِنِ رَأَيْنَا مِنْ فُرُوعِ طَوِيلَةٍ -11 فَإِنْ لاَ يَكُـنْ جِسْمِي طَوِيـلاً فَإِنَّنِي -17 وَإِنْ أَكُ قَصْدًا فِي الرِّجَالِ فَإِنَّنِي -14 وَلَهُ أَرَ كَالمَعْرُوفِ، أَمَّا مَذَاقَاهُ

البحر : الطويسل .

وَلَم يَغْتَمِرْنِي قَبْل ذَاكَ عَدُولُ وَرُدِي بِمَنْ يَا بُسْ الكِرامِ تَعُولُ وَطَارِقُ لَيْسلٍ غَيْر ذَاكَ يَقُسولُ كَرِيمٌ عَلَى حِينِ الكِرامُ قَلِيلُ كَرِيمٌ عَلَى حِينِ الكِرامُ قَلِيلُ سَخِيٌّ وَأَخْزَى أَنْ يُقَال بَخِيلُ لَكِ عَنْصُرِ الأَحْسَابِ أَيْنَ يَوُولُ لَلَهُ قَصَب جُوفُ العِظَامِ أَسِيلُ لَكُ قَصَب جُوفُ العِظَامِ أَسِيلُ لِلهَ قَصَب جُوفُ العِظامِ أَسِيلُ لِلهَ قَصَب جُوفُ العِظامِ أَسِيلُ لِلهَ قَصَب جُوفُ العِظامِ أَسِيلُ لِيعَارِفَ قِ حَتَّى يُقَال الوَّمَانُ بَدِيلُ لِعَلَى عَنْصُولُ العَلَى عَنْصُولُ العَلَى عَنْصُولُ العَلَى عَنْصُولُ العَلَى الْمَسُومِ عَقُولُ لَا يَعْرَفُ فَي عَنْ الجُسُومِ عَقُولُ لَا يَعْرَفِ مَنْ الجُسُومِ عَقُولُ لَا يَعْرَفِ مَنْ الجُسُومِ عَقُولُ لَا يَعْرَفِ وَسُولُ لَكُ عَلَى الصَالِحَاتِ وَصُولُ لَكُ الْمَالِحَاتِ وَصُولُ لَكُ الْمَالِحَاتِ وَصُولُ لَكُ الْمَالِحَاتِ وَصُولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُولُ لَكُ الْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُلُولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُلُولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُلُولُ لَلَى الْمَالِحَاتِ وَصُلُولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُلْولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُلْولُ لَلْمَالُ الصَالِحَاتِ وَصُلْولُ لَلْمَالً وَالْمَالِ وَالْمَالِ فَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَ

### الشرح:

١- « يغتمرني » : غمره الماء يغمره غمراً واغتمره : علاه وغطاه ، وفيه قيل لرجل : غمره القوم يغمرونه إذا علوه شرفاً ، والمغمور من الرحال : الذي ليس عشهور (١) .

٢- « اتشد » : الاتشاد والرفق ، يقال تيدك يا هذا(٢) . « تزري » تُقَصر .

<sup>(</sup>١) اللسان : «غمر » .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: « تيد ».

٥- « مملقاً » : الإملاق ، كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث الحاجة (١) .

٧- « شرمح » قال أبو علي في الأمالي : « الشرمح الطويل »(٢) . « أسيل » الأملس المستوي .

9- « بعارفة : العارفة : النفس الصابرة (٢) ، وقال التبريزي في شرح الحماسة : العارفة : اليد تسدي ، وجمعها عوارف ، وتكون عارفة : ذات عرف طيب لأنها تذكر فيثني على صاحبها »(١).

# التخريــج:

وردت الأبيات ما عدا البيت الثالث عشر في « الأمالي » لأبي علي القالي المالي » لأبي علي القالي المرابع والخامس والثاني عشر والثالث عشر والتاسع والعاشر والربع عشر لمبشر في « ديوان المعانى » للعسكري ١٩٠١، ٩٠٠ .

والأبيات الثاني عشر والتاسع والعاشر والحادي عشر في « معجم الشعراء » للمرزباني ص٤٤٦ لمبشر .

والأبيات الخامس والثاني عشر والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر في «الحماسة البصرية» ١١٦٥/٢، وقال «موبال بن جهم المذحجي وتروى لمبشر بن الفنيل الفزاري».

والأبيات الرابع والخامس والثاني عشر والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر « في شواهد المغني » للسيوطي ٨٨٥ ، ٨٤٤/٢ ، ٨٨٥ . لموبال بن جهم المذحجي وتروى لمبشر بن الهذيل الفزاري .

والأبيات الثاني عشر والعاشر والتاسع والحادي عشر والرابع عشر في «حماسة أبي تمام» رقم ٢٨٩، ٢٠٦١، وهي في المصدرين لرجل من الفزاريين .

والأبيات الرابع والخامس والثاني عشر والرابع عشر في « الأشباه والنظائر »

<sup>(</sup>١) اللسان: ﴿ ملت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أمالي القالي ٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣٩/١ .

<sup>(</sup>٤) شـرح الحماســة للتــبريزي ٢٠١/٣ .

للخالديين ٢٥٣/٢ لموبال بن جهم المذحجي.

والأبيات الرابع والخامس والثاني عشر والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والرابع عشر والرابع عشر في « معجم الأدباء » لياقوت ٧٢/٧ لأبي العيناء .

والأبيات الرابع والخامس والثاني عشر والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والرابع « البيان والتبيين » ٢٤٤/٣ بغير عزو .

والبيت الثاني عشر في «عيون الأخبار » لابن قتيبة ٤/٤ ، بغير عزو .

والبيت الرابع عشر بغير عزو في «محاضرات الأدباء» للأصبهاني ٥٦٨/٢ ، واللسان مادة « رحم » .

اختلاف الروايـة:

جماءت رواية البيان والتبين والأشباه والنظائر للشطر الأول من البيت الرابع (ألم تعلمي عمرتك الله أنسني ) . وجماءت رواية مطلع البيت الخماس في البيان والتبين وديوان المعانى والحماسة البصرية ( جواد ) .

وجاءت رواية حماسة أبي تمام والحماسة البصرية والتذكرة السعدية للشطر الأول من البيت التاسع ( إذا كنت في القوم الطوال علوتهم ) ، وفي معجم الشعراء ( فطلتهم ) ، وفي الأشباه والنظائر (غمرتهم ) وجاءت رواية معجم الأدباء للشطر الثاني من نفس البيت (بطولي لهم حتى يقال طويل ) .

وجماءت رواية ديـوان المعـاني للشـطر الأول مـن البيــت العاشــر ( ولا خــير في طــول الجسـوم وعرفهــا ) .

وجاءت رواية حماسة أبي تمام والبيان والتبين ومعجم الشعرء والتذكرة السعدية للشطر الأول من البيت الحادي عشر (وكم قد رأينا من فروع كثيرة) ورواية معجم الأدباء له (وكان رأينا من حسوم طويلة).

وجاءت رواية حماسة أبي تمام ومعجم الشعراء للشطر الأول من البيت الشاني عشر ( إلا يكن عظمي طويلاً فإنني ) ، وفي البيان والتبين (وإلا) ، وفي ديوان المعاني (فإن لم) وفي الحماسة البصرية ( ما لا يكن ) ، وفي شرح شواهد المغيني (وإن لا يكن ) . وجاءت رواية حماسة أبي تمام للشطر الثاني من البيت نفسه (له بخصال الصالحات وصول ) ، وفي البيان والتبين ومعجم الشعراء والحماسة البصرية والتذكر السعدية (له بالخصال ) .

الشاعر: يَزِيدُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِي(١).

قال :

١- جَزَى اللَّهُ عَنِّي وَالْجَزَاءُ بِكَفِّهِ

٢ - تَدَارَكَنِي مِنْ بَعْدِ بُوْسِ بِنِعْمَةٍ

٣- وَقَدْ عَرَضَتْ ذُبْيَانُ أَنْفًا كَأَنَّهَا

٤- فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوا القِلاَصَ فَمَا الَّذِي

وَلَمَّا رَأَتْ ذُبْيَانُ مَا قَالَ أَخْنَـسٌ

٦- فَأَطْلَقَنِي مِنْ بَعْدِ مَا ظَنَّ قَوْمُهُ

٧- وَلَمْ يَبْلُغْ الْحَمْدَ الطَّوِيلَ بقَاؤُهُ
 المناسبة:

· البحــر: الطويــل.

أَبَا الْغَمْرِ أَعْنِي الأَخْنَسَ بْنَ شِهَابِ
وَكُنْتُ أَسِيراً فِي جَنَاحِ عُقَابِ
هِضَابُ أَجَا تَرْعَى بِأَرْضِ ربَابِ
مِضَابُ أَجَا تَرْعَى بِأَرْضِ ربَابِ
بَذَلْتُهُمْ بِأَعْنَى مِنْ جَنَاحٍ ذُبَابِ
تَعَزّوا وَقَالُوا جَدُّ قَوْمِكَ كَابِ
وَقَوْمِي ظُنّاً لَمْ يَكُنْ بِصَوابِ
بِبَكْر قَعُودٍ فِي الْقِرى وَبِنَابِ

قال الأبيات يشكر الأخنس بن شهاب التغلبي على مَنَّهِ عليه بأن فك أسره، وكان قد أسره يوم الشَّربَّة (٢).

# الشرح:

٤- ﴿ القَّـلاص ﴾ : مفردهـا قُلُـوص : وهـي الفتيـة مـن الإبـل المجتمعـة الخَلْـق .

٧- « البكر » : بالفتح : الفيتي من الإبل ، والقعود : البكر من الإبل إلى أن تصير في السادسة .

# التخريـج:

الأبيات ليزيد بن بدر الفزاري في « الأنوار ومحاسن الأشعار » للشمشاطي تحقيق د. السيد محمد يوسف ١٦٩ ، ١٧٠ .

# (١) ترجمة الشاعر:

هو يزيد بن بدر بن عمرو بن جُويَّة الفزاري ، أخو حذيفة بن بدر ، شاعر جاهلي ولم أحد تفصيلاً أكثر عنه .

مصادر ترجمته: جمهرة النسب للكلبي ٤٣٢.

(٢) الأنوار ومحاسن الأشعار للشمشاطي ١٦٩ .

الشاعر: نُهِيكَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْفَـزَارِي(١).

قال:

البحر : الكسامل .

يَا عَامُ لَوْ قَدَرَتْ عَلَيْكَ رِمَاحُنَا

لَلْمَسْتَ بِالرَّصْعَاء طَعْنَـةَ فَـاتِكٍ

أَحَسِبْتَ أَنَّ طِعَانَ مُسرَّةُ بِالقَنَا

عُصَبًا دُفِعْنَ مِنَ الأَبَارِق مِنْ قَنَا

يَفْرُمْسنَ أَوْدِيَسةَ الذُّبَسابِ بِسَساطِعِ

وَالرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنَّى بِالغَبْغَبِ حَرَّانَ أَوْ لَثُويتَ غَـيْرَ مُحَسَّبِ حَلْبُ الغَزيرَةِ مِنْ بَنَاتِ الغَيْهَبِ فَجُنُوبُ زَخَّةً فَالرَّقَاقِ فَينْقُبِ سَبْطٍ كَأَنَّ بِهِ دُوَاخِنَ تَنْضُب

#### المناسبة :

قال نهيكة الأبيات يخاطب عامر بن الطفيل(٢) .

# الشرح:

۱- « الغبغب » : المنحر بمنى وهو حبيل ، وقيل : كان لمعتب بن قيس بيت يقال له غبغب، كانوا يحجون إليه، كما يحجون إلى البيت الشريف"، وذكر الكلبي في حديثه عن العزى أن للعزى منحراً ينحرون هداياها عنده يقال له: الغبغب( ).

٢- ﴿ الرصعاء ﴾ : الرَّصع : دِقَّة الإلية ، والرصعاء من النساء : الـزلاء وهـي عكس العجزاء(٥) . «غير محسب » : قال الأزهري : « يفسر وجهين ، قيل : غير

# (١) ترجمة الشاعر:

هو نهيكة بن الحارث الفزاري ، من بني مازن من فزارة ، ومن خلال مناسبة الأبيات يتضح أنه شاعر حاهلي ، حيث يخاطب عامر بن الطفيل ، وعامر جاهلي .

مصادر ترجمته: الضبيي، أمثال العرب ١٠١و١٠١، ياقوت معجم البلدان ١٣٤/٣ « زخمة » و « غبغسب » .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان:(زحة) ١٣٤/٣ ، (غبغب)٤ ١٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسـه (زخـة)٣٤/٣ و(غبغـب)٤/١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر الأصنام للكلبي ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٥) اللسان: ((رصع)).

موسد ، وقيل : غير مكرم ، ومعناه : أنه لم يرفعك حسبك فينجيك من الموت ، ولم يَعْظُم حسبك سبك »(١).

۳- « الغزيرة » من الإبل والشاء وغيرهما من ذوات اللبن : الكثيرة الدر ، «الغيهب » : الشديد السواد .

٤- «عصباً» العصبة: الجماعة من الناس والخيل والطير، «قنا»: جبل لبني مرة من فزارة (٢٠). «زخة»: اسم موضع في بلاد طيئ ، ويوم زخة من أيام العرب (٢٠).

٥- « يفرمن » : المُفرمُ : المملوء بالماء وغييره ، وأفرمت الحوض إذا ملأته « ، « الذباب » : بوزن الذباب الطائر : جبل بالمدينة « ،

« الساطع » : السطع : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. « سبط » الواسع الكثير .

« التنضب » : شجر ضخم ينبت بالحجاز على هيئة السرح .

« دواحن تنضب » : قال ابن منظور في اللسان : « دحان التنضب : أبيض في مثل لون الغبار ، ولذلك شبهت الشعراء الغبار به ، قال عقيل بن علفة :

# وَهَلْ أَشْهَدَن خيلاً كأن غبارها بأسفَل علكد، دواخن تنضب (١) التخريج:

البيتان الأول والشاني في « مجعم البلدان » مادة « غبغب » ١٨٦/٤ لنهيكة ، والأبيات الشالث والرابع والخامس في « معجم البلدان » مادة « زحة » ١٣٤/٣ لنهيكة ، والأبيات عبارة عن مقطوعة واحدة ، بسبب اتفاقها في الوزن والقافية وورودهما في مصدر واحد وانسياق المعنى بين الأبيات ، ولذلك جمعتها في مقطوعة واحدة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة للأزهري ٣٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان(قُنَا) ٣٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (زحة) ٣٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان : « فسرم » .

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان(ذباب) ٣/٣.

<sup>(</sup>٦) اللسان: (( نضب )) .

والبيت الثاني في « الصحاح » للجوهري مادة « حسب » لنهيك الفزاري . والبيت الخامس في كتاب « الجيم » لأبي عمر الشيباني ٦٢/٣ للفزاري .

والبيتـان الأول والثـاني في ﴿ مِحمـل اللغـة ﴾ لابـن فـارس ، ص٢٣٤ بغـير عـــزو .

والبيت الثاني في « محالس العلماء » للزجاجي ١٤٣ ، و « تهذيب اللغة » . للأزهري ، واللسان مادة « حسب » بغير عزو .

اختلاف الرواية:

حاءت رواية تهذيب اللغة للبيت الثاني على النحو التالي:

باشرت بالوجعاء طعنة مرهف ......

وجاءت رواية بحالس العلماء للشطر الأول من البيت الثاني (للمست بالوجعاء طعنة مرهف)، وفي بحمل اللغة (للمست بالوجعاء طعنة ثائر)، وفي الصحاح (لتقيت بالوجعاء طعنة مرهف).

وجاءت رواية معجم البلدان لمطلع البيت الخامس ( يقطعن ) ، وللشطر الثاني من البيت نفسه ( مسط كأن به دواخر تنضب ) .

وقال :

البحر : البسيط .

قَطَعْتُمُوهَا أَنَاخَتْكُمُ بِجَعْجَاعِ بَنِي أُسَيْدٍ وَمَروان بَسِنِ زِنْبَاعِ بِمَا فَعَلْتُمْ كَكِيلِ الصَّاعِ بِالصَّاعِ مِهَا فَعَلْتُمْ كَكِيلِ الصَّاعِ بِالصَّاعِ مَهْلاً حُمَيْضُ فَلاَ يَسْعَى بِهَا السَّاعِي ١ - صَبْراً بَغِيضَ بْنَ رَيْتٍ إِنَّهَا رَحِمٌ

٢- فَمَا أَشَطَّتْ سُمَيُّ إِنْ هُمُ قَتُلُوا

٣- لَقَدْ جَزَتْكُمْ بَنُو ذُبْيَانَ ضَاحِيَةً

٤- قَتْ لِلَّا بِقَتْ لِ وَتَعْقِ بِراً بِعَقْرِكُ مُ

المناسبة: قال نهيكة بن الحارث الأبيات بعد مقتل قرواش بن هني العبسي (١).

الشرح: ١- « جعجاع »: الجعجاع: الأرض. وقيل هو ما غلظ منها(٢).

- ( أشطت  $_{\rm W}$  : باعدت .  $_{\rm W}$  سمي  $_{\rm W}$  : أراد سمي بن مازن بن فـزارة  $^{(7)}$  .

٣- « بنو أسيد » و «زنباع » : من عبس من ولد حذيمة بن رواحة ( ، ) .

٤- « حميض »: حميضة بن عمرو بن جابر وهو العشراء ، والعشراء من ضخم البطن بمنزلة الناقة (°) .

التخريسج: الأبيات لنهيكة في «أمثال العرب» للضبي ١٠١ و١٠١، و « النقائض » ١٠٠ و ١٠٠ و د النقائض » ١٠٠ و ١٠٠ كما ورد البيت الأول في « اللسان » مادة: « جعم » لنهيكة. والأبيات منسوبة للنابغة في « ديوانه » برواية ابن السكيت ، والبيت الأول في «الصحاح » ، مادة: « جعع » للنابغة .

اختلاف الرواية: جاءت رواية النقائض والصحاح واللسان للشطر الثاني من البيت الأول (حبتم بها فأناختكم بجعجاع)، ورواية ديوان النابغة للشطر الأول من البيت الثاني فما أساءت عدي إن هم قتلوا)، ورواية ديوان النابغة للشطر الأول من البيت الرابع (حزاً بجز وقتلاً مثل قتلكم).

<sup>(</sup>١) انظر القصة على نحو أوسع في أمثال العرب للضبي ١٠٠ و١٠١.

<sup>(</sup>٢) اللسان: (( جعع )) .

<sup>(</sup>٣) جمهرة النسب للكلبي ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) شرح ديـوان النابغـة ، تحقيـق محمـد أبوالفضـل إبراهيــم ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان النابغة ، تحقيق د. شكري فيصل ٢١٦.

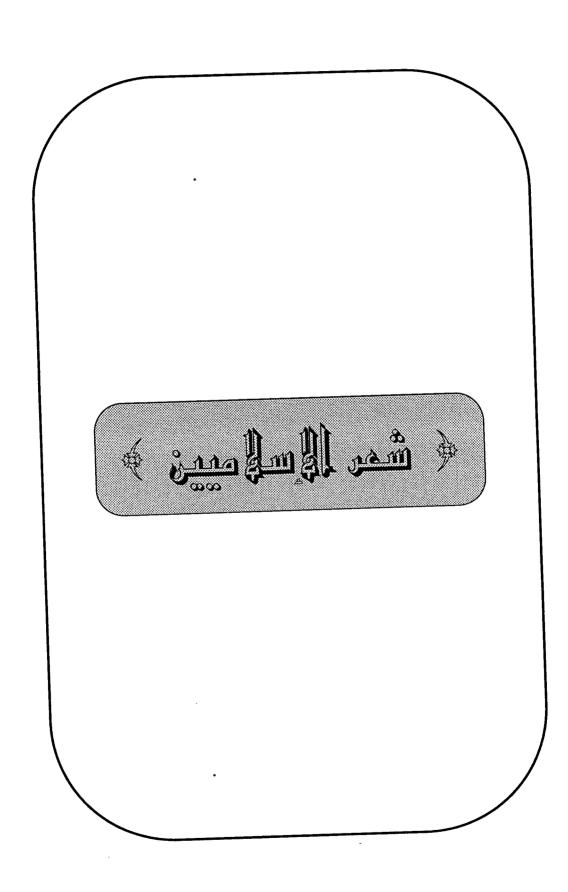

الشاعر: أَرْطَاةُ بْنُ كَعْبِ الْفَزَارِي(١).

قال :

البحر: البسيط.

بِحِمْصَ صَوتُ غِنَاء الشَّارِب الدَّارِي يُلُوى وَيَنْزَعُ مِنْ خِزْيٍ وَمِنْ عَارِ أَمْ أَيْنَ قِرْفَةُ عَنْهَا وَابْنِ عَمَّارِ

١- إِذَا تَغَنَّى نَبِيكُ الْحُطِّ جَاوِبَهَا

٢ - مَا بَعْدَ أُمِّ أُنَاسٍ ظَلَّ مِدْرَعُهَا

٧- فَايْنَ مُولاك مَنْظُورٌ وَرِحْلَتُهُ

المناسبة:

قال الأبيات يحضض بني فزارة على ابن دارة حين تفلّت على أم أُناس<sup>(۱)</sup>. الشوح:

١- قال محمود شاكر: «النبيط والنبط، حيل ينزلون سواد العراق و «الحط»: هكذا حاء في المخطوطة بالمهملة وتحت الحاء حاء صغيرة ، ولا أدري ما يكون هذا .

٧- «أم أناس»: قال محمود شاكر: لم أعرف خبرها ولعلها من فرارة ، وجاء في شرح الحماسة للتبريزي: أن بنى فزارة جاءوا بامرأة من بيني غراب ترجز يقال لها غاضرة [لعلها أم أناس] فلما رآها سالم بن دارة نهق كما ينهق الحمار وقال شعراً قبيحاً ، وألهاها الاستماع عن الرد عليه ، ثم لوى درعها فكشف عنها ، فحجز الناس بينهما وافترقوا ولابن دارة الظفر (٣).

٣- « منظور » : هـو منظور بـن زبان بـن سيار . وقوله : « رحلته » : هـي الرحلة المذكورة في شعر النابغة وهـي قولـه : « يـأملن رحلـة حصـن وابـن سـيار » (٠) .

#### (١) ترجمة الشاعر:

أَرْطَاة بن كعب بن حبيب بن عامر بن جُوَّية بن لوذان بن تعلبة بن عدي بن فزارة ، ويلقب بالبكاء ، ونقل ابن حجر في الإصابة عن المرزباني بأنه مخضرم .

مصادر ترجمته: نسب قريش للزبير بن بكار ٨ ، ٩ ، ومعجم البلدان لياقوت ٢٨/٢ ، والإصابة لابن حجر رقم ٢٣٤ ، ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر نسب قريش للزبير تحقيق شاكر ٨.

<sup>(</sup>٣) شرح الحماسة للتبريزي ٢٠٤/١ ، وانظر الخزانة للبغدادي ١٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر نسب قريش ص١١ (الهامش) وانظر قصيدة النابغة في ديوانه تحقيق محمد أبوالفضل

7 : 1

«قرفة » : هو قرفة بن مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري ، وبه كانت تكنى أمه : « أم قرفة » . « ابن عمار » : لم اهتد إلى معرفته أو خبره .

# التخريــج:

الأبيات لأرطاة في « نسب قريش » للزبير بن بكار ص٨.

والبيت الثاني مع أبيات في «شرح الحماسة » للتبريزي ٢٠٥/١ ، ونسبت لسالم بن دارة .

وقال :

٢ - بَقِنَانِ وَدْعَاةً وَالْبُقَيْلِ تَغَيّرتْ

٣- وَبِهَارَةِ السَّلَمِ الَّهِي شُوِّقْتُهَا

٤ - مَا كُنْتَ أَوَّلَ مَـنْ تَفَـرَّقَ شَـمْلُهُ

البحر : الكسامل .

أَقْفَرْنَ بَعْدَ تَجَدُدُ وَبَلِينَا فَضَدُدُ وَبَلِينَا بَعْدِي تَحِنُ بِهَا الرِّياحُ حَنِينَا دِمَسِنٌ يَظَلُ حَمَامُهَا يُبْكِينَا وَرَأَى الغَدَاةَ مِنَ الفِراقِ يَقِينَا

# الشرح:

۱- «عفون »: درسن . والعفاء: الدروس والهلك وذهاب الأثر . « أقفرن» أقفر المكان : خلا . « تحدد »: من حددت الدار أحدها حداً ، والتحديد مثله ، وحد الشيء: ميزه .

٢- «قنان »: جمع قُنَّة ، والقنة أعلى الجبل . و « دعة » و « البقيل »: موضعان كما يتضح من سياق البيت ، ولم أحدها عند البكري وياقوت .

٣- « دارة السَلَم »: قال البكري: بفتح السين واللهم، وهو الشجر المعروف، وهي في ديار فزارة (١) . « دمن »: مفردها دمنة ، وهي ما اسود من آثار المدار بالبعر والرماد وغيرهما .

# التخريــج:

الأبيات في «المنازل والديار» لأسامة بن منقذ ص ٢٠ ، كما ورد البيتان الشالث والرابع في «المنازل والديار» ص ١٦٣٥، و «معجم ما استعجم» للبكري ١/٥٣٥، و «معجم البلدان»: «دارة السلم» ٢/٨٢٤، و «الإصابة» لابن حجر رقم و «معجم البلدان»: «دارة السلم» ٢/٨٢٤، و «الإصابة» لابن حجر رقم ٢٣٤، ١٩١/١، وتتفق المصادر السابقة في نسبة الأبيات لأرطاة بن كعب.

اختلاف الرواية:

جاءت رواية معجم البلدان للشطر الأول من البيت الثالث ( وبدارة السلم التي شرقيها ) .

<sup>(</sup>١) معجم ما استعجم للبكري: (دارة السلم) ١٥٥/٢ .

الشاعر: أَزْنَمُ الْفَرَارِي(١) .

قال: البسيط.

١ - إِنِّي أَرَى فِتنا تَغْلِي مَرَاجِلُهَا وَالْمُلْكُ بَعْدَ أَبِي لَيلَى لِمَنْ غَلَبا المناسية :

لما دُفن معاوية بن يزيد بن معاوية ، قام مروان على قبره ، فقال : أتدرون من دفنتم؟ قالوا : معاوية بن يزيد ، فقال : هذا أبوليلي ، فقال أزنم البيت السابق (٢٠٠٠ .

### الشرح:

۱ - « مراحلها » : مفردها مِرْحل ، وهو القِدر . « أبو ليلي » : كنية لمن يحمق (۱) ، وفي اللسان : « وقال المدايني: يقال إن القرشي إذا كان ضعيفا يقال له أبو ليلي ، وإنما ضعف معاوية ؛ لأن ولايته كانت ثلاثة أشهر »(۱) .

#### التخريــج :

البيت في «مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر ٢٤٧/٤ ، و « والطبقات الكبرى » لابن سعد ٩٥/٥ ، و « البداية والنهاية » لابن كثير ٢٤١/٨ ، وهو في الكبرى » لابن سعد ١٤١/٥ ، كما ورد البيت بغير عزو في « تاريخ الطبري » المصادر السابقة لأزنم الفزاري ، كما ورد البيت بغير عزو في « تاريخ الطبري » ٥٠٠٠٥ .

(١) ترجمة الشاعر:

أزنم الفزاري . هكذا ورد اسمه في المصادر ، وكان معاصراً لمعاوية بن يزيد الذي توفي سنة (٢٤هـ).

مصادره: « الطبقات الكبرى» لابن سعد ٥/٩٥. « مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب ٢٥١ ، واللسان : « ليـل » .

<sup>(</sup>٤) اللسان : « ليـل».

الشاعر: أسْماء بْنُ خَارِجَة بن حِصْن الفَزَاري(١).

قال :

البحر: **الطويل**.

وَلا تَنْطِقِي فِي سَوْرَتِي حِينَ أَغْضَبُ فَإِنَّـكِ لاَ تَـدْرِينَ كَيْسَفَ اللَّغَيَّبُ إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَلْبَثِ الْحَبُّ يَذْهَـبُ

٢ - وَلاَ تَنْفَوِينِي نَقْرَهَ الدُّفِّ مَرَّةً

٣ - فَإِنِّي رَأَيْتُ الْحُبَّ فِي الصَّدْرِ والأَذَى

المناسبة :

زوج أسماء بن خارجة الفزاري بنته هنداً من الحجاج بن يوسف ، فلما كانت ليلة أراد البناء بها قال لها أسماء: يابنية إن الأمهات يؤدبن البنات ، وإن أمك هلكت وأنت صغيرة ، فعليك بأطيب الطيب الماء ، وأحسن الحسن الكحل ، وإياك وكثرة المعاتبة ، فإنها قطيعة الود ، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق ، وكوني لزوجك أمة يكن لك عبداً ، واعلمي أني القائل لأمك ، وذكر الأبيات السابقة (٢) .

# الشرح:

١ - « العفو » : الذي يُعطَى بغير مسألة ٣٠ .

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو أَسْمَاءُ بنُ خَارِحَة بن حِصْن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لُوذَان بن تعلبة ابن عدي بن فزارة ، كان سيداً شريفاً كريماً لبيباً ، وكان عبدالملك بسن مروان يقدره ، كما كان الشعراء يمدحونه عده ابن حجر من المخضرمين ، وقال الذهبي : كان له صحبة يسيرة ، تزوج الحجاج ابنته هنداً . قال سزكين : وكانت سيرته المثالية وأقواله المأثورة موضوع كتاب « أسماء بن خارجة الفزاري » ذكره ابن النديم ص٣٠٧ . يقال إنه توفي سنة ٢٥هـ أو ٢٦هـ أو ٢٨هـ .

#### مصادر ترجمته:

« الأغاني » ، للأصبهاني ٢٠/٣٦٣ ــ ٣٧٣ ، و « معجم الشعراء » ، للمرزباني ص٣٦٦ ، و « تاريخ السراث العربي » ، لسركين ٢٤/٢ ن الإصابة لابن حجر رقم الترجمة ٤٥٠ ، ١٩٥/ ، ١٩٦ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣٥٥٥ - ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٣٦٢/٢٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان: «عفا».

- « السورة »: شدة الغضب.

# التخريــج:

الأبيات في « الأغاني » للأصبهاني ٢٠/٢٠ منسوبة لأسماء بن خارجة .

والبيتان الأول والشالث في « الموشى في الظرف والظرفاء» لمحمد بن إستحاق الوشاء سلام ٢/٣ ، و« مختصر تاريخ الوشاء ص٢٦٦ ، و« مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر ٣٨٢/٤ ، و« نهاية الأرب» للنويسري ٢٠٤/٤ ، و« فسوات الوفيات» للكتبى ١٦٩/١ ، وهما في المصادر السابقة لأسماء بن خارجة .

والأبيات منسوبة لعامر بن عمرو البكري في « الحماسة الشجرية » لابن الشجري الجماسة الشجرية » لابن الشجري ١٣٩/١ .

والبيتان الأول والثالث في « الوحشيات » لأبي تمام ١٨٥ ، و« عيون الأخبار » لابن قتيبة ١٦/٣ ، و« حماسة الظرفاء» للعبد لكاي ، تحقيق : محمد حبار المعيبد ، وهما في المصادر السابقة لشريح القاضي .

والبيتان الأول والشالث في « الأغاني » ٢٧٠/٢ دار الكتب، و« عيون الأخبار » كا ٧٦/٤ دار الكتب العلمية ، و« الأشباه والنظائر » للخالديين ٢٧٤/٢ ، و« تزيين الأسواق » لداود الأنطاكي ص١٠٨ ، وهما في المصادر السابقة لأبي الأسود الدؤلي . والبيت الأول في « اللسان » مادة (عفا) بلاعزو .

والبيت الثالث في « ديوان المعاني » للعسكري ١٧١/٢ لأعرابي .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الحماسة البصرية والحاسة الشجرية للبيت الثالث على النحو التالي: وإني رأيت الغيظ في الصدر و الأذى إذا طال يمحو كل ودٍ فيذهب وجاءت رواية الوحشيات لآخر الشطر الأول من البيت الثالث (في القلب و الأسمى).

الشاعر: أُسْمَاءُ بنُ خَارِجَةً بن حِصْن الفَزَاري.

قال:

البحر: الكامل.

مَاذًا دُواءُ صَبَابَـةِ الصَّبِّ؟ جَعَلَتْ عِتَابِي أَوْجَـبَ النَّحـبِ مَاخَطْبُ عَاذِلَتِي وَمَاخَطْبي فَأْزِيدُهَا عَتْساً عَلْسي عَتْسب لَمْ أَبْلُ مِنْ أَمْثَالِهَا ، حَسْبي عَيْسَشَ الخِيسامِ لَيسالِيَ الخسبِ مَابَيْنَ شَـرْق الأَرْض وَالغَــرْبِ تَسْعَى مَعَ الأَتْسرَابِ فِي إتسب وَالْجَـقُّ عِنْـدَ مَوَاطِـنِ الْكَـرْبِ مِنْ عِنزَّةٍ فِي شَامِخ صَعْبِ سُوقَيْنِ مِنْ طَعْنِ وَمِنْ ضَـرْبِ مَاشَاءَ مِنْ بَحْــرِ وَمِــنْ دَرْبِ نَابِي الصُّوى مُتَمَاحِل سَهْبِ مِنْ هَوْل مَايَلْقَى مِنَ الرُّعْبِ شَأْوُ الفَرِيغ وَعَقْبُ ذِي عَقْبِ صَدْحَ القِيَان عَزَفْنَ لِلشَّرْبِ فِي ظُلْمَةِ بِسَواهِم حُدْب بَادِي الشَّقَاء مُحَارِفُ الكسسب مِنْ مَطْعَهم غِبّاً إِلَى غِهِ بالصُّلْبِ بَعْدَ لَدُونَةِ الصُّلْبِ جَمَّعْتَ مِنْ شُـبٍّ إِلَـي دُبِّ لَفَعَلْتَ فِعْلِلَ المَرْء ذِي اللَّبِ جَمَّعْتَ ، مِنْ نَهْبٍ إَلَى نَهْبِ فَلَقَد مُنِيت بغاية الشَّغب وَرَحَالِنَا وَرَكَالِبَ الرَّكْبِ

إنَّسي لَسَائِلُ كُلِّ ذِي طَسِبٌ وَدُواءُ عَاذِلَـــةِ تُبَـــاكِرُنِي أَوَ لَيْسَ مِنْ عَجَبٍ أُسَائِلُكُم؟! -4 أَبِهَا ذَهَابُ العَقْلِ أَمْ عَتَبَست - £ أُوَلَٰهُ يُجَرِّبْنِي العَواذِلُ ، أَوْ مَاضَرَّهُ ـــا أَنْ لاَتُذَكِّرَنِ ــــى -7 مَا أَصْبَحَتْ فِي شَرِّ أَخْبِيةٍ -٧ عَرَفَ الحِسَانُ لَهَا جُوَيْريَسةً ٩- بنْت الَّذِينَ نَبيَّهُمْ نَصَرُوا ١٠ وَالْحَى مِنْ غَطْفَانَ قَدْ نَزَلُوا 11 - بَذَلُوا لِكُلِ عِمَارَة كَفَرَتْ ١٢ - حَتَّى تَحَصَّنَ مِنْهُــمُ مَـنْ دُونَـهُ ١١ بَـلْ رُبَّ خَــرْق لاَ أَنِيــسَ بـــهِ -14 1 ٤ - يَنْسَى الدَّلِيلُ بِهِ هِدَايَتَهُ ١٥ وَيَكَادُ يَهْلِكُ فِـــى تَنَائِفِـــةِ ٦١ - وَبِهِ الصَّدَى وَالعَزْفُ تَحْسِبُهُ -1۷ كَابَدْتُ فَ بِ اللَّيْلِ أَعْسِ فُهُ ١٨- وَلَقَدْ أَلَدَمَّ بِنَا لِنَقْرِيَةُ ١٩ يَدْعُـو الغَنِــي أَنْ نَــالَ عُلْقَتَـــهُ · Y - فَطَـورَى ثَمِيلَتَـهُ فَأَلْحَقَهَـا ٢١ - يَا ضَلَّ سَعْيُكَ! مَا صَنَعْتَ بِمَا ٢٢ لَوْ كُنْتَ ذَا لُبِّ تَعِيشُ بِهِ ٣٧- فَجَعَلْتَ صَالِحَ مَا اخْتَرَشْتَ وَمَا ٢٤ - وَأُظُنُّهُ شَهِعْباً تُهِدِلُ بِهِ ٢٥ - إِذْ لَيْسَ غَيْرَ مَنَاصِل نَعْصَابِهَا '`` يَخْشَى شَذَاكَ مُقَرْمِصُ النزَّرْبِ
فَاخْتَرْتَنَا لِلأَمْنِ وَالْخِصْنِ اللَّمْنِ وَالْخِصْنِ اللَّمْنِ وَالْخِصْنِ اللَّمْنِ وَالْخِصْنِ اللَّهْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ

٢ - « النحب » : النذر .

٥ - « أَبْل » : أجرّب وأختبر .

٦ - « الخِب » : بفتح الخاء وكسرها ، موضع (١) .

٧ - « أخبية » : جمع خباء ، وهـو البيـت مـن الشـعر أو الصـوف أو الوبـر .

. الأتراب » : جمع التّرب : المماثل في السن .  $\Lambda$ 

و « الإتب » : بكسر الهمزة : بردة تشق فتلبس من غير كُمَّين ولاجيب (۲) .

١١ - « العمارة » : الحي العظيم يقوم بنفسه .

« سوقين » : قال الزمخشري : رأيته يكر في سوق الحرب : في حومة القتال ووسطه ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ياقوت ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان : « أتـب » .

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة ، للزمخشري ٢٢٥.

۱۳ - « الخرق » : الفلاة تنخرق فيها الريح (١٠ .

« نابي »: مرتفع .

« الصوى»: أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة المجهولة يستدل بها على الطريق(٢) ، مفردها صوة .

« متماحل »: بعيد مابين الطرفين (٢) .

« السهب » : ما بَعُد من الأرض واستوى في طمأنينة (١) .

٥١ - « تنائفه » : التنائف : جمع تنوفة ، وهمي القفر مـن الأرض<sup>(٥)</sup> .

« الفريغ » : يقال : فرس فريغ : واسع المشي (١) .

« شأوه »: سبقه.

« العقب» : الجري يجيء بعد الجري الأول () ، يريد أنه يكاد يهلك الفرس الجواد في هذه المفازة إعياء () .

العسدى = 17 - (10 - 10) الحامة ، وكسانت العسرب تزعسم أن روح القتيل الدي لم يدرك بثأره تصير هامة فتصيح عند قبره ، وتقول : اسقوني اسقوني ، فإذا أدرك بشأره طارت (٩) .

١٧ - « أعسفه » : أقطعه على غير هداية .

« السواهم» : الإبل الضامرة لشدة التعب أو الخيل الي اسودت وتغيرت

<sup>(</sup>١) اللسان : « خـرق » .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «صوى».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « محل ».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « سهب».

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: « تنف».

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: « فرغ».

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: «عقب».

<sup>(</sup>٨) انظر: هامش الأصمعيات ٤٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: اللسان: «صدى».

من شدة التعب(١).

« الحدب»: مفردها حدباء ، وهي التي بدت حراقفها وعظم ظهرها (٢٠٠٠ .

١٨ - « محارب الكسب»: المحارف: اللذي لايصيب خيراً من وجه يتوجه له (٢٠٠٠) .

۱۹ - «علقته»: العُلْقة: مايتبلغ به من الطعام وإن لم يكن تاماً(،). «غباً إلى غب »: فترة بعد فترة (°).

· ٢٠ - « الثميلة » : مايبقى في البطن من طعام أو علف ، ومعنى طوى ثميلته : ذهب بها .

« اللدونة » : اللين ، واللدن : اللين ، فأراد أنه ألحق بقية طعامه بعد أن لان ماصلب منها .

71 - قال المرتضى: « ثـم أقبـل علـى الذئـب كالعـاذل لـه ، فقـال : مـاصنعت عـمـن شـب إلى دب! وهـذان اسمـان للشـباب والهـرم لايفـردان ولايلفـظ بهمـا إلا هكذا ، والمعنى فيهما : هـو منـذ كنت شـاباً حتى أن دببت على العصا ، ثـم قـال : لوكنت ذا لـب لجمعت ماتصيبـه »(٢) .

۲۳ - « اخترشت » : جمعت واكتسبت .

٢٥ - « مناصل »: المناصل: السيوف المشحوذة (٧) .

« نعصابها » : عصا بالعصا وعصا السيف إذا ضرب بهما (^ ) .

<sup>(</sup>۱) اللسان : « سهم ».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «حدب».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «حرف».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: «علق».

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: «غبب».

 <sup>(</sup>٦) أمالي المرتضى ٢٠٩/٢.
 (٧) المصدر نفسـه ٢٠٩/٢.

« نعصابه ا » : عصا بالعصا وعصا السيف إذا ضرب بهما (۱) . ٢ - « الوقير » : القطيع من الغنم ، والمعنى : عليك بمواقع الغنم ، فإنما يخشاك الراعي (٢) .

« الشــذا » : الشــر والأذى .

« مقرمص »: من قولهم : قرمص ، أي : دحل في القرموص أو القرماص ، وهو : حفرة يستدفيء فيها الإنسان الصرد من البرد " .

« الزرب » : بفتح الراء وكسرها : حظيرة الغنم ( على المناسم على المناسم المناسم

٢٩ - « الإرب»: الخديعة عند الحاجة (°).

· ٣٠ - « الضرير » : المضرور بمرض أو هزال أو نحو ذلك .

« مزجر الكلب » : أي : هو قريب المكان بقدر مزجر الكلب إذا زجرته ، أي : خساته(١) .

٣١ - « التكلح » : من كلح فلان كلوحاً : عبس وزاد عبوسه ، والتكلح : بدو الأسنان عند العبوس » .

« السغب»: بفتح الغين وإسكانها: شدة الجـوع.

 $^{\prime\prime}$  -  $^{\prime\prime}$  -  $^{\prime\prime}$  -  $^{\prime\prime}$  :  $^{\prime\prime}$  .

« مثلبة » : بفتح اللام وضمها : العيب.

<sup>(</sup>١) أساس البلاغــة ، للزمخشــري ، ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان : « قرمـص».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « زرب».

<sup>(</sup>٥) أمالي المرتضى ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>V) اللسان: «كلـح».

<sup>(</sup>A) اللسان: «عـنم».

٣٤ – « معتاماً » : مختـــاراً .

« أزاولها » : زاول ه : عالجه وحاوله (۱) ، يعني الإبل يراول عرقبتها بسيفه (۲) .

٣٥ - « الحاذ » : الذي يقع عليه الذنب من الفخذين " ، يريد أنه عرض سيفه في ساقها فعرقبها بين الفخذ والكعب .

#### التخريـج:

القصيدة لأسماء في « الأصمعيات » ٤٨-٥٢.

والأبيات من الثاني عشر حتى نهاية القصيدة في « آمالي المرتضى » (٢٠٧/٢) لأسماء بن خارجة .

والبيت الثالث في « الخزانة » للبغدادي ٨٠/٨ منسوب لأسماء بن خارجة .

والشطر الثاني من البيت السادس في « معجم البلدان » لياقوت ٣٤٣/٢ لأسماء .

والبيتان الحادي والعشرون والسادس والعشرون في « اللسان » و« التاج » : « شذا » لأسماء بن خارجة .

والبيت الثالث والثلاثون في « اللسان » و« التاج » : « ضيف » لأسماء بن خارجه .

والبيت الرابع والثلاثون في « اللسان » و« التاج » : « زول » .

والبيت الخامس والثلاثون في « اللسان » و« التاج » : « عرض »لأسماء .

والبيت الحادي والعشرون في « المستقصى » للزمخشري ٢٥٧/١ لمالك بن أسماء .

والبيت الخمامس عشر في « اللسان » لابن منظور : « فرغ » بغير عزو .

والبيت العشرون في « اللسان » : « ثمل » بغير عزو .

والبيت الثاني والعشرون والثالث والعشرون في « اللسان » و« التاج » : « حرش » بغير عزو فيهما .

<sup>(</sup>١) اللسان والتاج: « زول ».

<sup>(</sup>٢) انظر: هامش الأصمعيات ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) السان : « حـوذ».

والبيت السادس والعشرون في « اللسان » و« التاج » : « قرمص » بغير عزو في هما .

والبيت الحادي والثلاثون في « اللسان » و« التاج » : « كلح » بغير عزو فيهما . اختلاف الرواية :

جاءت رواية اللسان للشطر الأول من البيت الخامس ( ويكاد يهلك من تنوفته) وجاءت رواية أمالي المرتضى للشطر الأول من البيت الثالث و العشرين ( وجعت صالح ما احترفت وما ) .

وجاءت روايـة أمـالي المرتضـي للشـطر الثـاني مـن البيـت الخـامس والعشــرين ( مشـحوذة وركـائب الركــب ) .

وجاءت روايـة الشـطر الثـاني مـن البيـت السـادس والعشـرين في أمـالي المرتضـي ( يخشـاك غير مقرمـص الـزرب ) ، وفي اللسـان يخشـي شــذاك مقرقـم الأذب ) .

وجماءت روايـة أمـالي المرتضــى للشــطر الأول مــن البيــت الثلاثــين ( وألح إلحاحـــاً لحاجتــه ) .

وجاءت رواية أمالي المرتضى للشطر الأول من البيت الحادي والثلاثين (بادي التكلح يشتكي سغباً)، وجاءت رواية اللسان والتاج للشطر الثاني من البيت نفسه (وأنا ابن بدر قاتل السغب).

وجاءت رواية الشطر الثاني من البيت الثالث والثلاثين ( إذا أم سلمي واتقى حربى ) .

البحر: الكامل.

و قال:

١- أَبَنِي فَـزَارَةَ لاَتُعَنُّـوا شَــيْخُكُمْ

٢- شَـبَّهْتُهُ شِـبْلاً غَـدَاةَ لَقِيتُـهُ

٣- تَجْرِي الدِّمَاءُ عَلَى النَّطَاعِ كَأَنَّهَا

٤- لاَ تَطْلُبُوا حَاجاً إِلَيْهِ فَإِنَّــهُ

٥- يَا لَيْتَ هِنْداً أَصْبَحَتْ مَرْمُوسَةً

مَسَالِي وَمَسَا لِزِيَسَارَةِ الْحَجَّاجِ يُلْقِي الرُّؤُوسَ شَوَاخِبَ الأَوْدَاجِ رَاحٌ شَـمُولٌ غَـيْدُ ذَاتِ مِسْزَاجِ بِئْسَ الْمُؤَمَّلُ فِي طِلاَبِ الْحَاجِ

أَوْ لَيْتَهَا جَلَسَتْ عَنِ الأَزْوَاجِ

#### المناسبة:

هرب مالك بن أسماء من سجنه وكتب إلى أبيه أن يشفع له عند الحجاج ، فقال أسماء في ذلك الأبيات السابقة .

# الشرح:

٢ - « شــواخب الأوداج» : انشــخب عرقــه دمــاً إذا ســال ، وقولهــم عروقــه تنشــخب دمــاً ، أي : تتفجــر(۱) ، و« الأوداج» : مفردهـــا وداج : وهـــو عــرق في العنـق(۲) .

٣ - « النطاع » : النطع بساط من الجلد كثيراً مايقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل (") .

٥ - « مرموسة » : الرمس : القبر مستوياً مع وجه الأرض ، أي : مقبورة .

### التخريـج:

الأبيات لأسماء في « الأغاني » للأصبهاني ٢٣١/١٧ ، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١) اللسان: «شخب».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «ودج».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «نطع».

وقال:

البحر: **الطويل**.

وأَعْمَلَ فِي التَّفْكِيرِ وَاللَّيلُ زَاخِرُ سُوايَ وَلاَ مِنْ نَكْبَةِ الدَّهْرِ نَاصِرُ سُوايَ وَلاَ مِنْ نَكْبَةِ الدَّهْرِ نَاصِرُ فَزَاولَهُ الْهَدِي ظَنَّ اللَّخِامِرُ بِي الْخِيرَ إِنِّي لِلَّذِي ظَنَّ شَاكِرُ

اِذَا طَارِقَاتُ الْهَمِّ أَسْهَرَتِ الْفَتَى
 وَبَاكَرَنِي إِذْ لَمْ يَكُنْ مَلْجَأٌ لَـهُ
 قَرَجْتُ لَـهُ مِنْ هَمِّهِ فِى مَكَانِـهِ

٤- وَكَانَ لَهُ مَنَّ عَلَيَّ بِظُنَّهِ

الشرح:

٣ - « فزاولـه » : المزاولـة : معالجـة الشـيء ، يقـال : فـلان يـزاول حاجـة لـه ،
 والمزاولـة : المحاولـة والمعالجـة(١) .

# التخريــج:

الأبيات في « مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر ، ٢٨٣/٤ منسوبة لأسماء بن خارجة ، والأبيات الأول والشاني والرابع في [تعليق] من « أمالي ابن دريد» تحقيق السيد : مصطفى السنوسي ص١٦١ لأسماء بن خارجة .

والأبيات في « العقد» لابن عبد ربه ، تحقيق : العريان ١٥٦/١ ، و « العمدة » لابن رشيق القيرواني ٣٦/١ ، وهي منسوبة فيهما إلى عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما .

اختلاف الرواية: حاءت رواية الأمالي للبيت الأول على النحو التالي: إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعمل فيه الفكر والليل عاكر

وجاءت رواية العقد والعمدة للشطر الثاني من البيت الأول ( وأعمل فكر الليل والليل عاكر ) . وجاءت رواية الشطر الأول من البيت الثاني في الأمالي ( وباكرني إذ لم يجد ملحاً له ) ، وفي العمدة ( وباكرني في حاجة لم يجد لها ) ، وفي العقد (وباكرني في حاجة لم يحد لها ) ، وفي العقد (وباكرني في حاجة لم يكن لها ) . وجاءت رواية العقد للشطر الأول من البيت الثالث (خرجت عمالي همه عن خناقه ) وفي العمدة (فرجت عمالي همه من مقامه ) . وجاءت رواية العقد والعمدة للشطر الأول من البيت الرابع ( وكأن له فضل على بظنه ) ، وللشطر الثاني من نفس البيت ( بهي الخير إنهي للذي ظن شاكر ) .

<sup>(</sup>١) انظر : اللسان « زول » .

وقال: البحر: الطويل.

١ - هِيَ الضّلَعُ العَوْجَاءُ لَسْتَ مُقِيمَهَا أَلا إِنَّ تَقْوِيمَ الضّلُوعِ انْكِسَارُهَا الشرح:

۱ - قال أبو العميثل: «الضلع من أضلاع الجنب بفتح اللام، ثم أنشد البيت، وقال: ذهب إلى قول عمر رضي الله عنه: المرأة ضلع عوجاء إن أردت أن تقيمها كسرتها »(۱). وعلق المحقق للكتاب على ذلك بقوله: «المعروف أن هذا الحديث نبوي شريف، وهو من أقوال النبي الله : (مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨، الحديث نبوي شريف، وهو من أقوال النبي الله : (مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨،

### التخريــج:

البيت في « مااتفق لفظه واختلف معناه » لأبي العميثل الأعرابي ، تحقيق دامحمود شاكر سعيد ٤٦ ، ونسب إلى أسماء بن خارجة .

<sup>(</sup>١) ما اتفق لفظه واختلف معناها لأبي العميثل ، تحقيق الدكتور ، محمود شاكر سعيد ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٤٦.

و قال:

١- دُونَكَ مَا أَسْدَيْتَهُ يَا ابْنَ حَاجِبِ

٢- بِقُولِكَ لِلْحَجَّاجِ إِنْ كُنْتَ نَاكِحًا

٣- فَإِنَّ أَبَاهَا لاَ يَـرَى أَنَّ خَاطِبًا

٤- فَزَوَّجْتُهَا الْحَجَّاجَ لاَ مُتَكَارِهاً

٥- أَرَدْتَ ضِرَارِي فَاعْتَمَدْتَ مَسَرَّتِي

٦- فَإِنْ تَرَهَا عَاراً فَقَدْ جِئْتَ مِثْلَهَا

المناسبة :

البحر: الطويل. سَواءٌ كَعَيْنِ الدِّيكِ أَوْ قُندَّةِ النَّسْرِ فَلاَ تَعْدُ هِنْداً مِنْ نِسَاء بَنِي بَدْرِ فَلاَ تَعْدُ هِنْداً مِنْ نِسَاء بَنِي بَدْرِ كَفَاءٌ لَهُ إِلاَّ المُتَوَّجَ مِسَنْ فِهْرِ كَفَاءٌ لَهُ إِلاَّ المُتَوَّجَ مِسَنْ فِهْرِ وَلاَ رَاغِباً عَنْهُ وَنِعْمَ أَخُو الصِهْرِ وَلاَ رَاغِباً عَنْهُ وَنِعْمَ أَخُو الصِهْرِ وَقَدْ يُحْسِنُ الإِنسَانُ مِنْ حَيْثُ لاَيدْرِي وَقَدْ يُحْسِنُ الإِنسَانُ مِنْ حَيْثُ لاَيدْرِي وَإِنْ تَرَهَا فَحْراً فَهَلْ لَكَ مِنْ شَكْرِ

لما قدم الحجاج الكوفة أشار عليه محمد بن عمير بن عطارد أن يخطب إلى أسماء ابنته هنداً ، فخطبها ، فزوجه أسماء ابنته ، فأقبل عليه متمثلاً يقول :

# أمن حذر الهُزال نكحت عبداً فصهر العبد أدنسي للهزال!

فاحتملها عليه أسماء وسكت عن حوابه ، ثم أقبل الحجاج يوماً وهند حالسة ، فقال ما يمنعك من الخطبة إلى محمد بن عمير ابنته ، فإن من شأنها كيت وكيت ، فقال : أتقول هذا وهند تسمع ؟ فقال : موافقتك أحب إلى من رضا هند فخطبها إلى محمد بن عمير ، فزوجه إياها فقال أسماء لمحمد بن عمير الأبيات السابقة(١) .

### الشوح:

### التخريــج:

الأبيات لأسماء في « الأغاني » ٣٦٤/٢٠ ، دار الكتب.

وورد البيت الخامس لأسماء في « الـدر الفريـد» لابن أيدمر ، الجحلـــد الثــاني ، الجــزء الأول ص١٠٦.

<sup>(</sup>١) الأغساني ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان ،: «قــند».

وقال: البسيط:

١ - عَيَّرِ ثُنِي خَلَقا أَبْلَيْتِ جِدَّتَ فَ وَهَلْ رَأَيْتِ جَدِيداً لَمْ يَعُدْ خَلَقا
 ٢ - كَمَا لَبِسْتِ جَدِيدِي فَالْبَسِي خَلَقِي فَلاَ جَدِيدَ لِمَنْ لاَ يَلْبَسُ الْخَلَقَا
 المناسبة:

قال أسماء بن خارجة لامرأته: اخضبي لحييتي، فقالت: إلى كم نرقع منك ماقد خلق منك! فأنشأ يقول البيتين السابقين().

#### الشرح:

١ - « خَلَقاً » : الخلق : البالي .

### التخريسج:

البيتان في «مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر ٢٨٣/٤ ، و« الوافي بالوفيات» للصفدي باعتناء هلموت ريت رقم ١٩٧٣ ، ٩/١، و« فوات الوفيات» للكتبي ١٦٩/١ ، وهما منسوبان في المصادر السابقة لأسماء بن خارجة .

والبيت الأول في « البيان والتبيين » للجاحظ ١٧٦/٣ ، و« ربيع الأبرار » للزمخشري ٧٤٠/٣ ، و« شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ١٢٥/١٨ لأسماء بن خارجة .

كما نسب البيت إلى مالك بن أسماء في « العقد» ٣٢٥/٢ ، و« ذيل الأمالي والنوادر» لأبي علي القالي ١١١١ ، و« الدر الفريد» لابن أيدمر ، المحلد الثاني ، الجزء الثاني ص١٠٦ .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الوافي بالوفيات للشطر الأول من البيت الأول (عيرتني خلقا أبديت جدته ).

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر تاريخ دمشق ، لابن عساكر ٣٨٣/٤.

وقال:

البحر: الكامل. وُسِّدْتَ بَعْدَ المَوْتِ صُمَّ الجَنْدَل

وسدك بعد سوع عبم المعدل فَلَتَنْدَمَنَّ غَداً إِذَا لَمْ تَفْعَلِ

١ - ياخَدُّ إِنَّكَ إِنْ تُوسَّــ لا ليَّــنـــاً
 ٢ - فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ فِي حَيَاتِكَ صَالِحاً

الشرح:

١ - « صم الجندل » الأصم : الصلب المصمت ، والجندل : الصخر العظيم (١) .
 التخريج :

البيتان في التعازي والمراثي للمبرد ٣٠١، ٣٠٢ منسوبان الأسماء بن خارجة ، وهما في « العقد» الابن عبد ربه ، تحقيق : العريان ١١٧/٣ ونسبا فيه إلى آت أتى ولد العباس بن عبدالمطلب في منامه .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية العقد الفريد للشطر الأول من البيت الثاني ( فامهد لنفسك صالحاً تنجو به ) .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، :«صم».

وقال: البحر: الطويل.

٢ - وَأَنْ يَتُرُكُوا رَهْطَ الفَدَوْكَسِ عُصْبَةً أَيَامَى يَتَامَى عُرْضَةً لِلْقَبَائِلِ

المناسبة:

وقف رحلٌ على أسماء بن خارجة الفزاري بالكوفة ، فقال : قَتَلَتْ بنوتغلب عُمير بن الحباب ، فقال : لابأس ، إنما قتل الرجل في ديار القوم مقبلاً غير مدبر ، ثم قال البيتين السابقين(١) .

# الشرح:

٢ - « الفدوكس » : هو ابن عمرو بن مالك بن جشم من تغلب ، حي من تغلب ، و النساء تغلب ، رهط الأخطل (١) ، « أيامي » : جمع أيم ، لاأزواج لهم من الرجال والنساء .

# التخريــج:

البيتان في «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام ٤٨٤، ٤٨٤، وهما في «أنساب الأشراف» للبلاذري ٥٢٧/، و« الكامل» لابن الأثير ١٠٠٤، وهما في المصادر السابقة لأسماء بن خارجة ، والبيت الثاني في «تهذيب اللغة»: «عرض» المصادر اللسان»: «عرض» بدون عزو فيهما.

اختلاف الرواية:

جاءت رواية أنساب الأشراف للشطر الأول من البيت الأول (عن ) بدلاً من (من ) ، وفي الكامل (يدي رهن على سليم بغارة ) .

وجاءت رواية أنساب الأشراف للبيت الثاني على النحو التالي:

وترك أولاد الفدوكس عالة يتامى أيامي نهزة للقبائل

وجاءت رواية الكامل وتهذيب اللغة واللسان للشطر الثاني من البيت الثاني ( يتامي أيامي عرضة للقبائل) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، الكامل ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان ، : « فدكس».

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة للأزهري ١/٥٥/١ : «عرض» .

وقال:

البحر: مجزوء الكامل. البحر: مجزوء الكامل. البحر: مجزوء الكامل. الله على إِبَالَهُ حَلَى إِبَالَهُ اللهُ عَلَى إِبَالَهُ حَلَى يَوْمِ صِيـقَـةٌ فَوْقِي تَأَجَّلُ كَالظّـلاَلَهُ حَلَى الْفَلَالَهُ حَلَا اللهُ عَلَى مِثْقَـصاً أَوْساً أُويْسُ مِن الْهَبَالَهُ حَلَى الْفَبَالَهُ عَلَى الْهَبَالَهُ عَلَى الْهَبَالَهُ عَلَى الْهَبَالَهُ عَلَى الْهَبَالَةُ عَلَى الْهَبَالَةُ عَلَى الْهَبَالَةُ عَلَى الْهَبَالَةُ عَلَى الْهَبَالَةُ عَلَى الْهَبَالَةُ عَلَى إِبَالَهُ عَلَى الْهَبَالَةُ عَلَى إِبَالَهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى إِبْلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

#### الشسرح :

۱ - « الذؤالة » : قال العسكري في « جمهرة الأمثال » : « الذؤالة : الذئاب ، واشتقاقه من الذَّالان ، وهو سرعة المشي ، يقول : لي منه كل يوم شرييد على الشر ، وكان يقع على غنمه »(۱) . « ضغث يزيد على إبالة » : قال ابن سلام في « كتاب الأمثال » : « الإبالة : الحزمة من الحطب : والضغث : الجرزة التي فوقها » ، يقول : هي بلية على أخرى كانت قبلها (۱) .

٢ - « الصيقة » : الغبار ، و « الظلالة » : بضم الظاء في « اللسان » لابن منظور : الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس " ، وعلق عبدالسلام هاون على البيت بقوله : « وضبطه الصحيح : كالظّلالة : بكسر الظاء ، كما في « التهذيب » و « القاموس » ، و في « القاموس » : و بالكسر : السحابة تراها وحدها وترى ظلها على الأرض » (\*) .

"" - "" فلأحشأنك" : قال الجوهري في "" الصحاح" : حشأت الرجل بالسهم إذا أصبت به جوفه (٥) ، و "" السهم العريض النصل (١) . "" أوساً "" : أي : عوضاً ، وهو من أسماء <math>""

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمشال ، العسكري ٧/٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأمثال ، لابن سلام ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، : «ظلـل » .

<sup>(</sup>٤) تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب ، عبدالسلام هارون ، مطابع الهيئة المصرية للكتاب ، مصر ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م ٢٢٠ ، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ، للجوهري ، «حشاً».

<sup>(</sup>٦) اللسان : «شقص».

الذئب ، وأويس تصغير أوس<sup>(۱)</sup> ، وقال الأزهري في معنى البيت : لأضعن في حشاك مشقصاً عريضاً ياأويس من غنيمتك التي غنمتها من غنمي<sup>(۲)</sup> .

#### التخريــج:

الأبيات في « اللسان » : « حشأ » لأسماء بن خارجة .

والبيتان الأول والثاني في « اللسان » : « أبل » و« أوس » لأسماء .

والبيت الأول في « اللسان » : « ذأل » لأسماء .

والبيت الثاني في « تاج العروس » : « صيق » لأسماء .

والبيت الثالث في « اللسان » : « هبل » لأسماء .

والبيت الثاني في « النوادر » لأبي مسحل الأعرابي وعبارة الإنشاد: «وأنشد الأموي » .

والأبيات في « شرح ديوان الفرزدق» ص ٦٠٧ ، وهمي منسوبة فيــه للفـرزدق .

والأبيات في « تهذيب اللغة» للأزهري ١٣٨/٥ـ١٣٩ بغير عزو .

والبيتان الأول والثاني في « جمهرة الأمثال» للعسكري ٧/٢ بغير عزو .

والبيتان الأول والشالث في « الحيوان » للجاحظ ١٩٨/١ ، و« الخصائص » لابن جين ٢٢/٢ ، و« المخصص » لابن سيده ٦٦/٨ ، و« اللآلي » للبكري ٤٣٧/١ ، وهما في المصادر السابقة بغير عزو .

والبيت الأول في « أدب الكاتب» لابن قتيبة ص٧٥ ، و « جمهرة اللغة » لابن دريد ٢٢٠٠ ، و « شرح القصائد السبع الطوال » للأنباري ، ص٢٢ ، و « الصحاح » للجوهري ، : « أبل » ، و « المخصص » لابن سيده ١٧٧/١٣ ، و « مجمع الأمثال » للميداني ٢/٠٢٠ ، و « شرح مقامات الحريري » ، للشربيني ١٣٩/١٤٠٠ و هو في المصادر السابقة بغير عزو .

والبيت الشالث في « الفاحر » للمفضل بن سلمة ١٠ ، و « ديوان الأدب » للفارابي ٢٠٧١٦ ، و « تهذيب اللغة ق » للأزهري ٣٠٧/٦ ، ٣٨/١٣ ، و « تهذيب اللغة » للأزهري ٢٥/٢ ، ٣٠٧/٦ ، و « الصحاح » للجوهري ، : « حشأ » ، و « مقاييس اللغة » لابن فارس ٢٥/٢ ،

<sup>(</sup>۱) الصحاح واللسان : « أوس » .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ، للأزهري ١٣٨/١٣.

و «أدب الكاتب» ، لابن قتيبة ص٥٩ ، و « الزاهر » ، للأنباري ٣٩٨/١ وهي في المصادر السابقة بغير عزو .

والبيت الثاني في « المعرب » ، للجواليقي ص٥٩ ، و٢٦٠ ن بغير غزو . اختلاف الرواية :

جاءت رواية تهذيب اللغة للشطر الأول من البيت الثاني ( لي كل يوم صبغة ). وجاءت رواية تهذيب اللغة للشطر الثاني من البيت الثاني ( فوقي تفياً كالظلالة ) .

وجاءت رواية الآلي للشطر الأول من البيت الثالث ( فلأحشونك مشقصاً ) .

البحر: المنسرح.

#### وقال :

١ كَا مُنْزِلَ الغَيْتِ بَعْدَمَا قَنَطُوا وَيَا وَلِتِ النَّعْرَ النَّعْرَ الْحَالَ الْعَيْتِ الْعَيْتِ الْعَيْتِ الْعَيْتِ الْعَيْتِ الْعَيْتِ الْعَيْتِ الْعَيْتِ الْعَيْقِ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُحْلِيْلُمُ اللَّهُ اللْمُحْلِيْلُمُ اللَّهُ الْمُحْلِيْلُولُ الْمُلْمُ الْمُحْلِيْلُمُ الْمُلْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

وَيَا وَلِيَّ النَّعْمَاءِ وَالِنَّنِ قَدَّرْتَ أَنْ لاَ يَكُونَ لَمْ يَكُنِ لَمْ تُرِنِي وَجْهَهَا وَلَمْ تَرَنِي إِذْ لَيْسَ بَعْضُ الجيران بالسَّكَنِ طَرَائِفًا مِنْ حَدِيثِهَا الْحَسَنِ مَا لِحَدِيثِ المُوْمُوقِ مِنْ ثَمَنِ

« المقـــة » : المحبــة ، والمومــوق : المحبــوب .

### التخريـج:

الشرح:

الأبيات في تعليق من «أمالي ابن دريد» ص١٤١، ١٤٢ منسوبة لأسماء بن خارجة .

وهي في « ذيل الأمالي » للقالي ص٩٠ ، و« مختصر تاريخ دمشق » لابن عساكر ٩٠ ، و هي فيهما لمالك بن أسماء .

والبيتان الخامس والسادس في « الخصائص » لابن حين ٣١/١ لمالك.

والبيت السادس في « سر صناعة الإعراب » لابن جني ٦٦٩/٢ ، و « شرح اللمع » للعكبري ، وهو فيهما لمالك .

والبيتان الخامس والسادس في « اللسان » : « طرف » بغير عزو .

### اختلاف الرواية:

جاءت رواية ذيل الأمالي وتاريخ ابن عساكر للشطر الأول من البيت الرابع ( ياجارة الحي كنت لي سكناً ) .

وجاءت رواية تاريخ ابن عساكر للشطر الثاني من البيت السادس ( ما لحديث المجبوب من ثمن ) . المجبوب من ثمن ) ،

البحر: البسيط.

وقال:

١ - قُلْ لِلّـذِي لَسْتُ أَدْرِي مِنْ تَلَوُّنِــهِ
 ٢ - إنّــى الأُكْشِرُ مِمَّـا سِـمتنِي عَجَبــاً

٣ - تُغْتَابُنِي عِنْدَ أَقْدُوامِ وَتَمْدَحُنِي

٤ - هَـذَانِ أَمْرَانِ شَـتَّى بَـوْنُ بَيْنَهُمَـا

ه - لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُ مِنْكَ الوُدِّ هَانَ له

٦ - أَرْضَى عَنِ الْمَرْءِ مَا أَصْفَى مَوَدَّتَهُ

٧ - واللَّه لَوْ كَرِهِتْ كُفِّي مُصَاحَبَتِي

٨ - ثُمَّ انْتَنِيتُ عَلَى الأخْرَى فَقُلْتُ لَهَا :

٩ - لاَ أَبْتَغِي وُدَّ مَنْ يَبْغِي مُقَاطَعَتِي

١٠ - إِنَّتِي كَلْذَاكَ إِذَا أَمْرٌ تَعَرَّضَ لِسِي

١١ - خَرَجْتُ مِنْهُ وَعِرْضِي مِا أُدَنَّسَهُ

١٢ - رُبَّ أَمْرِيءِ لِيَ أَخْفَى بِي مُلاَطَفَةً

١٣ - وَمُلْطِفٍ بِلِّي مُللَا ذِي مُكَاشَرَةٍ

١٤ - لَيْسَ الصَّدِيقُ بِمَنْ تُخْشَى بَوَادِرَه

١٥ - يَلُومُنِي النَّاسُ فِيهَا لَوْ أُخْبِّرُهُمْ

الشوح:

١ - « يداجيني » : داجي الرجل : ساتره بالعداوة ، وأخفاها عنه ، فكأنه أتاه

في الظلمة (١).

۲- « تشج» : تکسر .

٤ - « بون بينهما » : البون، والبُون : مسافة ما بين الشيئين .

التخريــج:

الأبيات في مختصر « تاريخ دمشق» لابن عساكر ٣٨٠/٤، منسوبة لأسماء بن

خارجة.

(۱) اللسان: « دجا».

أَنَّاصِحٌ أَمْ عَلَى غِسَسٌ يُدَاجِينِي يَدُ تَشُجُ وَأُخْرَى مِنْكَ تَأْسُونِي فِي آخَرِينَ وَكُلُ ، مِنْكَ يَأْتِينِي فِي آخَرِينَ وَكُلُ ، مِنْكَ يَأْتِينِي فَاكُفُفْ لِسَانَكَ عَنْ ذَمِّي وَتَزْيينِي عَلَيَّ بَعْضُ الَّذِي أَصْبَحْتَ تُولِينِي عَلَيَّ بَعْضُ الَّذِي أَصْبَحْتَ تُولِينِي وَلَيْسَ شَيءٌ مَعَ البَعْضَاء يُرْضِينِي وَلِيْسَ اللَّيْ مَعْ البَعْضَاء يُرْضِينِي وَلِيْسَ اللَّيْ مَعْ البَعْضَاء يُرْضِينِي وَلِا مَثْلُهَا بينِي لَهَا بينِي وَلِا مَثْلُهَا كُونِي لَهَا بينِي وَلِلا مِثْلُهَا كُونِي لَهَا بينِي وَلِلا مِثْلُهَا كُونِي وَلا أَلِي مَثْلُهَا كُونِي وَلا أَلْ مَثْلُهَا كُونِي وَلا أَلْ يَرْمِينِي وَلِلا مَثْلُهَا يُنْ فَي البَيْنَ فِي وَلا أَلْ يَرْمِينِي وَلَا أَلْ يَنْ مَنِي اللّهِ مَثْلُوكَ يُواسِينِي وَلَا مُرْضَا لِلنَّذُلُ يَرْمِينِي وَلَا مَنْ لاَيَنَّ فِي البَلْوَى يُواسِينِي وَلَا اللَّهُ وَي البَلْوَى يُواسِينِي مَحْضَ المَودَّةَ فِي البَلْوَى يُواسِينِي

مُغْض عَلَى وَغَرِ فِي الصَّدْرِ مدْفُون

وَلاَ الْعَدوُ عُلَى حَالَ بِمَامُونِ

بالعُــذرِ مـنّـي فِيــهِ لَــمْ يَلُومُـــونِي

والبيت الثاني في « الدر الفريد» لابن أيدمر ، المجلد الثاني الجزء الثاني ص ع .

والبيت السادس في « الدر الفريد» لابن أيدمر ، المجلد الثاني ، الجزء الأول ص ١٠٨ .

والأبيات في « بهجة المجالس وأنس المجالس» ، للقرطبي ص٧٢١ ـــ ٧٢٢ منسوبة إلى صالح عبدالقدوس .

والبيت الأول والثاني والحامس والسادس والتاسع في فصل المقال ، للبكري ص٧٤ بغير عزو .

البحر: الخفيف.

أَنْ أَقُولَ الْخَنَا لَكُمْ يَا صَفِيَّةُ

أَسْرَعَ البَاذِقُ المَقْلَةِيُّ فِيسهِ

وقال:

١ - لَعَـنَ اللَّهُ شَرْبَةً جَعَـلَتْـنِي

٢ - لَمْ تَكُونِي أَهْلاً لِلْاَكَ وَلَكِنْ

المناسبة:

شرب أسماء بن خارجة شراباً يقال له الباذق ، فسكر فلطم أمّه ! فلما صحا قالوا له ، فاغتم وقال لأمه البيتين السابقين(١) .

### الشرح:

١ - « الحنا » : الفاحش من القول .

٢ - « الباذق المقدي»: قال ابن عساكر بعد إيراد البيتين: قال الرياشي: المقد: قرية من قرى حمص، وأصل الباذق: الباذاة بالفارسية، وإنما يعرف بالمقدية، وهو حصن من أرض البلقاء، وقال ياقوت في « معجم البلدان»: « المقدد قرية بناحية دمشق من أعمال أذرعات "). و « الباذق»، « ماطبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا، وهو مسكر» ").

# التخريـج:

البيتان في « مختصر تاريخ دمشق » لابن عساكر ٣٨٢/٤ .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر تاريخ دمشق ٣٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، ياقوت (المقد)٥/٥١٠.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط ١/٥٥٠.

\frac{1}{1}

الشاعر: إياسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَزَارِي(').

قال: البحر: الطويسل.

١- تَقَلَّبَ مِنْهُ فِي الدِّمَاءِ قَضِيبُ

### الشرح:

« قضيب » : القضيب : السيف القطّاع ، وقيل : اللطيف ، ولعله هنا يذكر هيئة الوليد بن يزيد بعد مقتله ، ويشبهه بالسيف وقد غطّته الدماء .

# التخريــج:

البيت لإياس بن الوليد الفزاري في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ، ١٨٨/٣

(١) ترجمة الشاعر:

قال عنه البكري: «إِياسُ بنُ الوليد الفَزري ، شاعر كان في صحابة الوليد بن يزيد فلما قتل رثاه » وذكر البيت ، وكان مقتل الوليد سنة ١٢٦ للهجرة . مصادر ترجمته : تهذيب تاريخ ابن عساكر ١٨٨/٣ .

وقال : الطويل . البحر : الطويل . البحر : الطويل . الله وَهي نَاهِدُ الله عَظْمٌ بِهَا وَهي نَاهِدُ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

# الشرح:

١- « مهضومة » : اللطيفة الكشحين ، والهضم : خمص البطون ولطف الكشح (١٠ . « ضناك » : المرأة الضخمة (٢٠ . « غلا » : قال الزمخشري : غلا بها عظم : إذا طالت (٢٠ .

# التخريــج:

البيت لإياس بن الوليد في «أساس البلاغة » للزمخشري: «غلا » ٣٢٨ .

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ﴿ هضم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «ضنك».

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة: «غلل » ص٣٢٨.

الشاعر : أَبُوالجَلِيدِ مَسْعَدَةُ الفَـزَارِي(١) .

قال :

البحر: الرجز .

أَشْتَرِ مِنْ مَالِي صَنَاعاً كَالصَّنَمْ تَكُونُ أُمَّ وَلَدِ وَتُخْتَدَمُ يُقَتِّلُ النَّاسَ وَلاَ يُوفِي الذِّمَهُ ١ - إِنْ لاَ يُصِبْنِي أَجَلِي فَأُخْتَرَمْ

٢ - عَرِيضَةَ المَعْطَسِ خَشْنَاءَ القَـــدَمْ

٣ - إِذَا ابْنَهَا جَاءَ بِشَرٍّ لَمْ يُلَمْ

المناسبة:

رأى أبوالجليد حارية سوداء عظيمة الجسم ، فقال الأبيات السابقة (٢) .

### الشرح:

١ - « فَأُخْتَرَمْ » : اخترِمَ فلان على المجهول : مات ، وقيل الاخترام : الموت فجأة . « صناعاً » : امرأة صناع اليد : أي حاذقه ماهرة بعمل اليدين " .

### التخريـج:

الرجز لمسعدة في « معجم الشعراء» للمرزباني ص٣٠٧ ، وهو لمسعدة في « معجم الأدباء» لياقوت ٧٩/١٢ في ترجمة ابنه عبيد بن مسعدة .

(١) ترجمة الشاعر:

نحوي أهل المدينة ، اسمه : عبيد بن مسعدة ، وكان أبوالجليد أعرابياً بدوياً علامة ، وكان الضحاك بن عثمان يروى عنه ، والضحاك عاش في العصر الأموي ، حيث تحدد المصادر موت الضحاك بن عثمان سنة ١٨٠ هـ ، مما يعني أن أبا الجليد شاعر إسلامي .

مصادر ترجمته: « معجم الشعراء » للمزرباني ص٣٠٧ وبغية الوعاة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٣١/٢ .

- (٢) معجم الشعراء ، للمرزباني ص٣٠٧.
  - (٣) اللسان: « صنع».

هو : أبوالجليد الفزاري المنظوري المدني اسمه : مسعدة ، وابنه : ابن أبي الجليد .

الشاعر : أَبُو الْجُونِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بْنِ خَارِجَةَ الْفَزَارِي(') .

قال: البحر: البسيط.

١ - أَلاَ فَتى عِنْدَهُ خُفَّانِ يَحْمِلُنِي عَلَيْهِمَا إِنَّنِي شَيْخٌ عَلَى سَفَرِ
 ٢ - أَشْكُو إِلَى اللَّهِ أَهْوَالاً أُمَارِسُهَا مِنَ العِثَارِ وَأَنَّى سَيِّءُ النَّظَرِ

٣ - إِذَا سَرَى القَومُ لَمْ أُبْصِرْ طَرِيقَهُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ حَظٌّ مِنَ القَـمَـرِ

### التخريـج:

الأبيات في « اللآلي » للبكري ٢/٤٨٧ مرك الأبي الجون مولى أسماء بن خارجة الفزاري ، وهي بغير عزو في « حماسة أبي تمام » رقم ١٦٥٠/ ، ٢٥٤/ ، وشرح الحماسة للمرزوقي ١١٥٠/ ، و« شرح الحماسة » للأعلم ١١٥٠/ ، و« شرح الحماسة » للتبريزي ٢/٠٥١ ، و« البيان والتبيين » للجاحظ ٢/٨٧ .

والبيت الأول بغير عزو في «الحماسة البصرية» ١٦٦/٢.

اختلاف الرواية:

جاءت رواية حماسة أبسي تمام للبيت الثاني على النحو التالي:

أشكو إلى الله أحوالاً أمارسها من الجبال وأني سيء البصر

(١) ترجمة الشاعر:

لم تترجم له المصادر التي توفرت لي ، وكونه مولىً لأسماء بن خارجة يمال أنه عماش في العصر الأموي .

وقال: البحر: الوافر.

١ – وكنتُ أمشي على رِجْلَيْن معتدِلا فصرتُ أمشي برِجل ذَبُّها الشَجَرُ

التخريــج :

البيت في « سمط الـ لآلي » للبكـري ٧٨٤/٢ ــ ٧٨٥ ، وعبـارة الإنشـاد : وقـال الليني : إن الشعر لأبي الجَـوْن مـولى أسمـاء بـن خارجـة .

الشاعر: حُجْرُ بْنُ عُقْبَةَ الفَزَارِي(١).

قال :

البحر: **الطويل**.

نُوَمِّلُ فِي الدُّنْيَا الشَّرَاءَ وَنَقْعُدُ وَهُمْ ظَلَمُونِي وَالتَّظَالُمُ أَنْكَدُ ١ - أَبَعْدَ السِّبَاطِ الغُرِّ مِنْ آلِ مَالِكِ

٢ - أَيَا لُوْمَةً مَا لُمْتُ نَفْسِي عَلَيهِمُ

# الشرح:

١ - « السباط » : قال ابن منظور في اللسان : رجل سَبِطُ الجسم ، وسَبْطُه من قوم سباط : إذا كان الرجل حسن القد والاستواء (٢) .

« الغر » : يقال : رجل أغر ، أي : كريم الأفعال واضحها ، ورجل أغر " الوجه إذا كان أبيض الوجه ، وهو من قوم غُر " " .

# التخريــج:

البيتان لحجر في الوحشيات رقم ٨٠ ، ص٦١ .

(١) ترجمة الشاعر:

هو: حُجْرُ بْنُ عُقْبَةَ بن حِصْنِ بن حُذيفة بن بدر الفَزَارِي . وكان يقال له: « ذو اللسانين » من كثرة شعره . وشعر حجر الذي وصل إلينا ، لايكاد يتجاوز أبياتاً قليلة . ومن خلل نسب الشاعر يترجح أنه عاش في العصر الإسلامي .

مصادر ترجمته : « جمهرة نسب قريش » ، للزبير بن بكار ص٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، : « سبط» .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، : «غرر » .

وقال : البحر : الطويل . البحر : الطويل . المحر : الطويل . المحر : المعرف ورَهْطُهُ جَرَاثِيمُ فِي عَادِيِّهَا لَمْ تُعَقَّرِ الشرح :

« الجرثومة » : أصل شجرة يجتمع إليها التراب(١) .

« العادي » : القديم ، منسوب إلى عاد ، يريد قديم محدهم .

« لم تعقر »: من قولهم: «عقر النخلة » إذا قطع رأسها كلها فيبست (٢) ، فيقول: هم أهل مجد قديم لايزال ناظراً مثمراً .

التخريـج:

البيت لحجر في « جمهرة نسب قريش » ، للزبير بن بكر ص٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، : « جرثم ».

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ،: «عقر ».

وقال: الطويل.

١ - رَأَيْتُ الْمَطِيَّ ، دُونَ دَارَةِ دَاثِرِ جُنُوحاً أَذَاقَتْهُ الْهَــوَانَ خَزَائِمُــهُ

الشرح:

« دارة داثر »: في أرض فزارة ، وداثر ماء لهم (١) .

التخريــج :

البيت لحجر في « معجم البلدان » لياقوت ٢٧/٢ : (دارة دائر) .

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ، لياقوت: (دارة داثس) ٤٢٧/٢.

وقال: البحر: الكامل.

١ - بَاتَتْ مُجَلَّلَةً بِبُرْقَةِ لَفْلَفٍ لَيْلَ التَّمَامِ ، قَلِيلَةَ الإِطْعَامِ

الشرح:

« برقة لفلف » : قال ياقوت في « معجم البلدان » : « أصل البرقة في كالم العرب : الأرض ذات الحجارة المختلفة الألوان » ، وهي بين الحجاز والشام (١٠) .

التخريـج:

البيت لحجر في « معجم البلدان » ٢٩٧/١ ، : ( بُرْقَـةُ لَفْلَـف) .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، لياقوت: (برقة لفلف) ٣٩٧/١ .

وقال: البحر: الطويل.

١ - أَلَمْ يَأْتِ قَيْساً كُلُّها أَنَّ عِزَّهَا غَدَاةَ غَدٍ مِنْ دَارَةِ الدُّورِ ظَاعِنُ

٢ - هُنَالِكَ جَادَتْ بِالدُّمُوعِ مَوَانِعُ الـ عُيُونِ وَشُلَّتْ لِلْفِرَاقِ الظَعَائِــنُ

المناسبة:

كان بين حجر بن عقبة وبين أخيه شيء ، فأراد أن ينتقل ، فأتى أخاه يسلم عليه ، فخرج إليه في السلاح ، فقال له : ليس لهذا حئت ، فبكى أخوه ، فقال حجر البيتين السابقين(١) .

# الشرح:

### التخريـج:

البيتان لحجر في « معجم البلدان » ، : (دارة الدور) ٢ /٢٧ .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ياقوت ٢: (دارة الدور) ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم ٥٣٤/٢ .

وقال: البسيط.

١- وَلَسْتُ أَجْعَلُ مَسالِي فَرْعَ دَالِيَةٍ فِي رَأْسِ جَذْعِ تُحِيلُ المَاءَ فِي الطّينِ

٧- بَنَاتُ أَعْوَجَ تَوْدِي فِي أَعَّنْتِهَا خَوْرًاجًا مِنَ التُفَّاحِ وَالتَّيْنِ

٣- كَمْ مِنْ مَدِيْنَةِ جَبَّارِ مُمَنَّعَةٍ تَرَكْتُهَا فَلَجَاتٍ كَالَيَادِيْنِ

الشرح: ١- « دالية » : « شيء يتخذ من خوص وخشب يستسقى به بحبال

تشد في رأس جذع طويل، والدالية: المنجنون تديرها البقرة . والناعورة يديرها الماء ١٠٠٠٠ .

« حذع » : الجذع : ساق النخلة ونحوها .

٢- « بنات عوج » : يعني بذلك : الخيل ، والخيل الأعوجية منسوبة إلى فَحل
 كان يقال له : أعوج ، ويقال هذا الحصان من بنات أعوج (٢) .

« خراجاً » : ما يخرج من غلة الأرض ، وهي أيضاً الإتاوة والجزية .

٣- «فلحات»: الفلجات: المزارع (٣)، «كالميادين»، الميدان: فسحة من الأرض متسعة .

التخريم : الأبيات في الوحشيات رقم ٨٢ ص ٢٦ منسوبة لحُجر ، وهي مع رابع في كتاب « الخيل » لأبي عبيدة ص ١٥ ، تحقيق د. محمد عبدالقادر أحمد ، منسوبة لصعصعة بن معاوية السعدي ، وقال أبو عبيدة بعد روايتها : وقد تروى هذه الأبيات لحارثة بن بدر الغُدَّاني . والبيتان الأول والثالث مع بيت آخر ، في « كتاب حلية الفرسان وشعار الشجعان » لعلي بن عبدالرحمن بن هذيل الأندلسي ، تحقيق محمد عبدالغني حسن ص ١٧٩ ، والأبيات منسوبة عنده لعلقمة بن عمرو المازني .

اختلاف الرواية : جاءت رواية كتاب الخيل وحلية الفرسان للبيت الأول : ما كنت أجعل مالي فرع سانية في رأس جذع يصب الماء في الطين وجاءت رواية كتاب الخيل وحلية الفرسان للبيت الثالث على النحو التالي : كم من مدينة جبار أطعن بها حتى تركن الأعالي كالميادين

<sup>(</sup>١) اللسان: « دلا ».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : «عـوج».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : «فلج».

الشاعر: حُجْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَـزَارِي(١).

نال: البسيط.

١ - البئس مَا خَلَف الآباء بَعْدَهُم في الأُمَّهَاتِ عِجَانُ الكَلْبِ مَنْظُورُ

٧ - قَدْ كُنْتَ تَغْمِزُهَا والشَّيخُ حَاضِرِهَا فَالآنَ أَنْتَ بِطُولِ الغَمْنِ مَعْذُورُ

#### المناسبة:

قال البيتين لمنظور بن زبان ، وكان قد تزوج امرأة أبيه (٢) .

#### الشرح:

1- « العجان »: الاست ، وقيل غير ذلك " .

۲- « تغمزها »: تشير إليها .

# التخريـج:

البيتان لحجر في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ١٩٤/١٢ ، ١٩٥ .

### (١) ترجمة الشاعر:

قال الأصفهاني في نسبه «حُجْرُ بن معاوية بن حصن بن حذيفة الفزاري » وقد أورد ابن الكليي نسبه على النحو التالي: «حجر بن معاوية بن حذيفة الشاعر »، وهو معاصر للظور الذي هجاه في الأبيات السابقة ، ومنظور هذا عاش حتى خلافة عثمان رضي الله عنه ، ومعنى هذا أن حجر بن معاوية شاعر إسلامي .

مصادر ترجمته: الأغاني ١٩٤/١٢ ، ١٩٥ ، وجمهرة النسب للكليي ص٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر الأغاني ١٩٤/١٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان : «عجن » .

الشاعر: حَرَامُ بْنُ وَابِصَةَ الْفَزَارِي(١).

قال: البحر: الطويل:

١ - وَإِنَّ الْكِنَازَ اللَّحْمِ مِنْ بَكَرَاتِهِمْ تَهِرُّ عَلَيْهَا أُمُّكُمُ وَتُكَالِبُ

« الكناز » : هـ و المحتمع اللحم القوي ، يقال جارية كناز ، وناقة كناز .

« بكراتكم » : البَكْرُ -بالفتح : الفَتِي من الإبل والأنشى بكرة ، وقال الزمخشري بعد إيراده البيت : يريد أنها ترضعها للؤمها ، فتشق عليها وتؤذيها .

#### التخريـج:

البيت لحزام في « أساس البلاغة » للزمخشري ، مادة « هرر » ص ٤٨٢ ، وهو مع بيت آخر في « الحيوان » للجاحظ ١٥٥/١ منسوبان لمزرد بن ضرار .

اختـلاف الروايـة:

جاءت رواية الحيوان للشطر الأول ( وإن كناز اللّحم من بكراتكم ) .

### (١) ترجمة الشاعر:

هو: حَرَامُ أو حِزام بْنُ وَابِصَة ، وهو أحد بني قيس بن عمرو بن ثومة بن مخاشن بن لأي بن شمخ بن فزارة . شاعر فارس ويرد اسمه عند ابن الأعرابي والغندجاني وابن سيده «حزام بن وابصة » بالزاي المعجمة ، والذي أرجحه أن الاسم لشاعر واحد صحف اسمه . وله أبيات في رثاء منظور بن زبان ، ومنظور بن زبان توفي في العصر الإسلامي ، ممايدل على أن حرام بن وابصة شاعر إسلامي .

مصادر ترجمته: « المؤتلف والمختلف » ، للآمدي ص ٣٠٤ ، والمخصص لابن سيد ١٩٠٦ ، وأسماء خيل العرب وفرسانها لابن الأعرابي ، تحقيق د. نوري القيسي د. حاتم الضامن ص٥٨ .

و قال:

البحر: **الطويل**.

١ - أَبعْدَ ابْنِ زَبَانَ الفَزَارِي أَجْتَـرِي عَلَى الدَّهْرِ أَوْ أَبْغِي صَحَابَةَ صَاحِبِ

٢ - سَقَى اللَّهُ مَمْسَى قَبْرِهِ كُلَّ رَائِحٍ وَغَادٍ بِأَرْوَاحِ السُّعُودِ الجَنَائِبِ

٣ - فَكُمْ غَالَتِ الأَيَّامُ وَالدَّهْرُ مِنْ فَتَى مَ كَبَدْرِ الدُّجَى أَعْدَدْتُهُ لِلنَّوَائِب

#### المنناسبة:

قال الأبيات السابقة في رثاء منظور بن زبان الفزاري .

# الشرح:

٢ - « مُمْسَى » : الْمُسْيُ : من المساء كالصُّبْح من الصَّباح (١) ، وهي هنا بمعنى موضع القبر .

« الجنائب » : مفردها : جنوب ، وهي : الريح (٢) .

### التخريـج:

الأبيات لحَرام بن وابصة الفزاري في « المنشور البهائي » لعلي بن محمد الهمداني ص ٤٤١.

<sup>(</sup>١) اللسان ، : (( مسا )) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، : ((جنب)) .

### الشرح:

1- « الباع » : مسافة ما بين الكفين إذا ابنسطت الذراعان يميناً وشمالاً ، ويقال : فلان طويل الباع ، طويل الجسم ، وطويل الباع في كذا : بلغ الغاية فيه (١) .

« صوبه »: الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي (٢) .

« المحاذب » : حـذب المكان ، يبس لاحتباس المطبر عنه ، قـال : أرض جدبـة وجديبة ، وبلد محادب ، وبلاد محادب وخلان ربيع المحادب .

### التخريــج:

البيت في «أساس البلاغة» للزمخشري ص٥٦ ، مادة «جدب» لحرام بن وابصة ، وكأن البيت جزء من قصيدة منها الأبيات في الصفحة السابقة (٢٨١) .

(۱) اللسان : « بـوع » .

(٢) المصدر نفسه : «صوب».

(٣) أساس البلاغة : « حدب » .

وقال:

مِنَ الغَيْظِ وَاخْتَرْنَا عَلَى اللَّبَنِ الدَّمَا

وَشَرَّفَ حَوْضَ الْمَجْدِ أَنْ يَتَهَـ لَهُمَا

البحر: الطويل.

١ - شَفَى حَنْبَلٌ بِالسَّيْفِ مَا فِي صُدُورِنَا

٢ - وَمِثْلُ ابْنِ كَعْبِ أَدْرَكَ النَّيْلَ إِذْ سَعَى

الشرح:

١ - واخترنا على اللبن الدما : عني باللبن : الدية ، أي : إبـالاً لهـا لـبن(١) تعطى لأولياء المقتول ، والمعنى : أخذنا بثأرنا ولم نقبل الدية .

التخريـج:

البيتان في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٤٠٠ ، لحرام بن وابصة الفراري .

(١) انظر: اللسان: «لبن».

البحر: الوافر.

سَوَامَ الحَيِّ يَقْدُمُنِي الرَّقِيسِمُ

إذًا مَا أَسْلَمَ الرَّبْوَ الْحَمِيمُ

حَلِيبٌ إِنْ أَرَدْتُهُ أَوْ هَجيهُ

و قال :

١ - وَخَيْل كَالْقَطَا قَدْ رُعْتُ فِيها

٧ - نَسُوفاً لِلْحِزَامِ بِمِرْفَقَيْهِ

٣ - أَقُولُ لَـهُ اغْتَبـقُ لاَ همضَ عِنْـدِي

المناسبة: قال الأبيات في فرسه الرقيم.

# الشرح:

١ - « سوام الحي » : السوام والسائمة : كل إبل ترسل ترعى والتعلف (١٠) .

- « الرقيم»: فرسه كما عند الغندجاني .

٢ - « النسف » : القلع ، وفي « اللسان » : فرس نسوف : يستغرق الحزام لإجفار جنبيه ، أي : سعتهما ، وأورد ابن منظور في « اللسان » قـول ابـن بـن أبـي خـازم : « نسـوف ً للحزام بمرفقيها»، وفسره بقوله: «إذا استفرغت جرياً نسفت حزامها بمرفقي يديها »(٢).

- « الربو »: النفس العالي ، ربا الفرس إذا انتفخ من عدو أو فن ع (٢) .

- « الحميم »: العرق.

٣ - « اغتبق» : اشْرَبِ الغَيوق ، وهـ و : مايشـرب بالعشـي (١٠) ، والحمـض : كـل نبت حامض أو مالح يقوم على ساق ولا أصل له(°) ، والهجيم : اللبن الثخين(١) .

#### التخريـج:

الأبيات في « أسماء حيل العرب وأنسابها » للغندجاني ص١١٢ ، ١١٣ منسوبة لحزام ، وورد البيت الأول في « أسماء خيل العرب وفرسانها » لابن الأعرابي ، تحقيق : عمد عبدالقادر أحمد ص١٢٤ لحزام.

<sup>(</sup>١) اللسان « سوم».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ،: « نسف».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، : « ربا » .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، : « غبق» .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ، : « حميض ».

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ،: « هجم».

الشاعر: الحَكَمُ بْنُ الْقُدَادِ بِنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِي(١) .

قال: البحر: البسيط:

١ - اللَّوْمُ أَكْرَمُ مِنْ وَبْرٍ وَوَالِدِهِ وَاللَّوْمُ أَكْرَمُ مِنْ وَيدٍ وَمَا وَلَدَا

٢ - وَاللَّوْمُ دَاءٌ لِوَبْرِ يُقْتَـلُونَ بِهِ لا يُقْتَـلُونَ بِدَاءِ غَيْرِهِ أَبَــدَا

٣ – قَوْمٌ إِذًا مَا جَنَّى جَانِيْهِمْ أُمِنُوا مِنْ لُؤْم أَحْسَابِهِمْ أَنْ يُقْتَلُوا قُودَا

# الشرح:

١ - « وبر » : قال التبريزي : « وبر بن الأضبط » قبيلة من كلاب ، وأصله
 دويبة كالهر ، تكون في الجبال وتدجن في البيوت (٢) .

# التخريسج:

الأبيات في « شرح الحماسة » للتبريزي ١٣٢/١ ، وقال أبو رياش : هو لعويف القوافي .

والأبيات للحكم في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٥٣ ، والحماسة البصرية . ٢٦٩/٢ .

كما جاءت الأبيات منسوبة لعويف في « الدر الفريد» لابن أيدمر ، المحلد الرابع ، الجوء الثاني ٣٤٢ .

والبيتان الأول والثالث في « معجم الشعراء » للمرزباني ١٢٧ لعويف .

والأبيات الثلاثة بغير عزو في « الكامل » للمبرد ، تحقيق : المدالي ٩٧٩/٢ .

والبيتان الأول والثالث في « ديوان المعاني » للعسكري ١٧٦/١ ، و« نهاية الأرب» للنويري ٢٧٦/٣ لأعرابي .

#### (١) ترجمة الشاعر:

« هو الأصَمُّ الفزاري ، وهو الحكم بن زُهْرَة . قال الجمحي : زهرة أمه ، وهو الحكم ابن المقداد بن الحكم بن الصَّبَّاح ، أحد بني مُخَاشِن بن عُصيم ، ثم أحد بني زهرة بن قيس ابن عمرو بن ثومة بن مخاشن بن لأي بن شمخ بن فزارة ، وكان فارساً شاعراً . شهد الحرب المعروفة ببنات قين . وهو شاعر أموي » . « المؤتلف والمختلف » ، للآمدي ص٥٢ .

(٢) شرح الحماسة ، للتبريزي ١٣٢/١.

والبيتان الأول والثالث في « شرح الحماسة » للأعلم الشنتمري ١٠٤٥/٢ بغير عزو .

والبيت الثالث في « وفيات الأعيان » لابن خلكان ، تحقيق : د/إحسان عباس ، بغير عزو .

وقال: البسيط.

١ - إِنِّي ابنُ عَمِّكَ حَقَّا غَيْرَ مُوْتَشِبِ إِذَا تَسَاقَطَ تَحْتَ الرَّايَةِ الوَرَقُ
 ٢ - فَلاَ يَغُرَّنْكَ مِنِّي أَنْ تَرَى رَجُللًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبُهُ الْخَلَقُ

# الشرح:

١ - قال الآمدي: معنى قوله: تحت الراية الورق يريد بالورق الفتيان الشباب الحسان و« مؤتشب» في القاموس: هو مؤتشب، بالفتح، أي غير صريح في نسبه. التخريج:

البيتان في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ، تحقيق : فراج ص ٥٢ للحكم .

الشاعر: حَلْحَلَةُ بن قَيس بْن الأَشْيم الفَزَاري' .

قال: البحر : الوافسو .

١ - رَأَيْتُكُمُ بَقِيَّةً حَيِّ قَيْس وهَضبَتها التي فَوْقَ الهِضَابِ

٢ - يُذَكِّرُنِي مُقَامِي فِي ذُرَاكُم مُ مُقامِي أَمْسِ فِي ظِلِّ الشبابِ

٣ - تَكِلُّونَ الرِّيسَاحَ إِذَا تَبسَارَت وتَمتثِلونَ أَفْعَالَ السّحابِ

# التخريـج:

الأبيات في « الزهرة » ، لأبي بكر محمد بن داود الأصفهاني ٢/٥٥/ ، وعبارة الإنشاد : « قال أبوحلحلة » ، والأبيات مع اختلاف وتقديم وتأخير في « زهرة الآداب » ١٠٢٩ ، وهي بلاعزو .

اختلاف الرواية:

حاءت رواية زهر الآداب للأبيات على النحو التالي:

رأيتكم بقيمة آل حرب تبارون الرياح نديً وجوداً

يذكرنى مقامي فيكم

وهضبتها التي فوق الهضاب وتمثلون أفعال السحاب مقامي أمس في ظل الشباب

(١) ترجمة الشاعر:

حُلْحَلَةُ بن قيس بن الأشْيَم بن سَيَّارِ بن العُشَراء من بني مازن بن فزارة . يكني أباثوابة ، قتل صبراً بعد أن أوثقه الحجاج وأرسل به مع سعيد بن أبان بن عيينة بن حصن إلى عبدالملك بن مروان ، وكانا قد قادا فزارة في حرب بنات قين .

مصادر ترجمته : « التعازي والمرائي » للمبرد ٢٥٠ ، « جمهرة النسب » للكليي ص٤٣٦ .

و قال:

البحر: **الطويل**.

وَشَيْخٍ وَخُصًّا بِالسَّلامِ أَبَا وَهُبِ وَلاَ أَعْرِفَنْكُمْ تَضْجَرُونَ مِنَ الْحَرْبِ يَقَعْنَ بِهَامِ القَوْمِ فِي حَنْظُلِ رَطْبِ عَلَى عَبْدِ وِدٍ بَيْنَ دَوْمَةَ وَاهَضْبِ لَقَدْ خَزِيَتْ قَيْسٌ وَقَدْ ظَفِرَتْ كَلْبُ ١ - سَلاَمٌ عَلَى حَيَّيْ عَدِيٍّ وَمَازِنَ

٢ - فَإِنْ أَنَا لَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكُمْ فَحَارِبُوا

٣ - وَهُـزُّوا جِيَـادَ الْمُشْرَفِيِّ كَأَنَّمَـا
 ٤ - وَلاَ تَأْخُذُوا عَقْلاً وَشُـنَّنَ غَـارَةً

أَسْلِمَا فَزَارةً أُسْلِمَا

الشرح:

«عدي ومازن»: هما عدي بن فرارة بن ذبيان ، ومازن بن فرارة بن ذبيان ، ومازن بن فرارة بن ذبيان . قال المبرد: «أبو وهب هو: زبان بن منظور بن زبان ، فقال لما بلغه قوله «وخصا بالسلام أبا وهب»: رحمك الله أبا ثوابة ، لقد كفيتنا العار والنار ، وأدركت الثأر ، وللقوم فينا فضل ، فلِمَ تحضنا عليهم ، وقد ظلمتهم »(۱) . أما «شيخ » فأرجح أنها تصحيف «شمخ » وهم بطن من فرارة ، حيث ذكر الشاعر بعض بطون فزارة قبل ذلك .

٤- «عقلا»: العقل: الديسة. «عبد ود»: عبد ود بن عبوف بن كنانسة بن عوف بن عنانسة بن عوف بن عنانسة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن قضاعة (٢).

# التخريـج:

الأبيات ما عدا الخامس في « حماسة البحتري » ٣٢.

والأبيات الخامس والرابع والأول في « التعازي والمراثي » للمبرد ص ٢٤٨ ، ٢٤٩ ،

<sup>(</sup>١) التعازي والمراثبي ، المبرد ٢٤٨ ، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم ، البكرى ٢٨٠/١ .

PAY

٢٤٩ ، وهي في « أنساب الأشراف» للبلاذري ٥/٣١٢.

والبيت الحامس في « الأغاني » للأصبهاني ١١٦/١٧ دار الفكر. والأبيات في المصادر السابقة منسوبة لحلحلة .

وقال:

البحر: **الطويل** .

١ - إِنْ يَقْتُلُونِي يَقْتُلُونِي وَقَدْ شَفَى غَلِيلَ فُؤَادِي مَا أَتِيتُ إِلَى كَلْبِ
 ٢ - فَقَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَأَفْنَيْتُ جَمْعَهُمْ وَأُثْلِبَ جَلَّا أَنْ قَتَلْتُهُمُ قَلْبِي
 ٣ - شَفَى النَّفْسَ مَا لاَقَتْ رُفَيْدَةُ كُلُّهَا وَأَشْياَ خُ وُدِّ مِنْ طِعَان وَمِنْ ضَرْبِ

#### المناسبة:

قال الأبيات ، بعد أن دفع به عبدالملك بن مروان إلى بني عبد ورَدِّ ليقتصوا منه، حين أوقع بهم في حرب بنات قين .

# الشرح:

۱ - « كلب»: كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي ابن قضاعة (۱) ، وجرت بينهم وبين فزارة حرب في عهد عبد الملك بن مروان عرفت ببنات قين .

۳ - « رفیدة »: رفیدة بن ثور بن کلب بن وبرة من قضاعة (۱) . « ود »: عبد ود بن عوف بن عذرة بن زید بن اللات بن رفیدة بن ثور بن کلب من قضاعة (۱) .

# التخريــج:

الأبيات في « أنساب الأشراف » للبلاذري ٣١١/٥ لحلحلة.

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ، ابن حرم ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) معجم ما استعجم البكري ١/١٥.

وقال: البحر: الوجز.

1 - أَصْبَرُ مِنْ عَودٍ بِجَنْبِيْهِ جُلَبِ قَدْ أَثَّرَتْ فِيهِ الغَرُوضُ وَالحَقَبْ المَناسِبة : قال البيت السابق ، حين قدم للقتل وهو وسعيد بن أبان بن عيينة الفزاري أمام عبدالملك بن مروان(١) .

الشرح: ١ - « العود » : المسن من الإبل . « حُلَسب » : آثار الدبر ، والحُلْبَةُ : الجرح يندمل أعلاه وفي باطنه فساد (٢). « الغروض » : مفردها : غرض وهو حزام الرحل (٢) . « الحقب » : الحزام الذي يلى حقو البعير (٤) .

#### التخريبج:

الرجز لحلحلة في «أنساب الأشراف» للبلاذري ٥/٢١٦ ، والدرر الفاخرة في «الأمثال السائرة» لحميزة الأصبهاني ٢٩٩١ - ٢٧١ ، و« جمهرة الأمثال العسكري» ١/٨٥١ ، و« معجم ما استعجم» للبكري ( ١/٠٨٠، و« فصل المقال» للبكري ( ٤٩٨٠) ، و« معجم الأمثال» للميداني ٢/٣٤٢ ، و« المستقصى للزمخشري» للبكري ( ١/٠٢٠ ، و« اللسان» لابن منظور . مادة « عرك» . كما نسب الشطر الأول منه لحلحلة في « البرصان والعرجان» للجاحظ .

والرجز لسعيد بن أبان بن عيينة في « الكامل» للمبرد ١٤٥٠/٣ .

كما ورد الرجز في « جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ، وذكر مناسبته ، ولم يعين هل هو للحلة أو لسعيد ، حيث قال : « فقال أحدهما » .

وورد البيت بغير عزو في « جمهرة اللغة » لابن دريد ٦٦٧/٢ ، و« الأمثال » لابن سلام ٣٧٠.

اختلاف الرواية : حاءت رواية الكامل للشطر الثاني (قد أثر البطان فيه والحقب) وجاءت رواية المستقصى :

(أصبر من عود بدفيه الجلب قد أثر البطان فيه والحقب).

<sup>(</sup>١) انظر: مناسبة الرجز في « فصل المقال » ٤٩٨ ، والدرر الفاخرة ٢٦٩/١ - ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) اللسان : « جلب».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : «غرض».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه : «حقب».

البحر: الطويل.

و قال :

١ - إِنْ أَكُ مَقْتُ وَلاَّ أُقَادُ بِرُمَّتِ عِي

٢ - وَقَدْ تَرَكَتْ حَرْبِسِي رُفَيْدَةُ كُلَّهَا

٣ - وَمِنْ عَبْـٰ لِ وَدِّ قَدْ أَبَرْتُ قَبَـائِـــلاً

فَمِنْ قَبْلِ قَتْلِي مَا شَفَى نَفسِي القَتْلُ مُحَالِفُهَا فِي دَارِهَا الجُوعُ وَاللَّالُ فَحَادَرْتُهُمْ كُلَّ يُطِيفُ بِهِ كُلَّ فَطَيفُ بِهِ كُلَّ

# الشرح:

١ - « برميتي »: الرمة : القطعة من الحبيل البالية . وقيال الزمخشيري : « ومن المجاز : وَدفعه إليه برمته : أي كله » (١) .

۲ - « رفیدة »: رفیدة بن ثور بن كلب بن وبرة من قضاعة (٢) .

٣ - «عبد ود»: هو عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد
 بن اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب من قضاعة . « أبرت » من التأبير وهي التعفية
 ومحو الأثر (٣) .

#### التخريـج:

الأبيات في « التعازي والمراثي» للمبرد ٢٤٨، ٢٤٩ و «أنساب الأشراف» للبكري ١٤٩٠ و «أنساب الأشراف» للبكري ١١/٥ . والبيتان الأول والثافي في «معجم اما استعجم» للبكري ١٨٠/١ . رالأبيات في المصادر السابقة لحلحلة.

<sup>(</sup>۱) أساس البلاغة ، للزمخشري ، : « رمم » ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) معجم مااستعجم ١/٠٥ ، وانظر : جمهرة أنساب العرب ٤٥٤ ، ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان : « أبر ».

الشاعر : خَارِجَةُ بْنُ أَسْمَاءَ الفَـزَارِي(') .

قال :

البحر: **الطويل**.

إِلَى المَجْدِ سُورَاتٍ فَلاَيَسْتطِيعُها يُقَصِّرُ عَنْهَا ، وَالبَخِيلُ يُضيعُها

١ - يَرَى المَوْءُ أَحْيَاناً إِذَا قَلَّ مَالُهُ

٢ - وَلَـيْسَ بِـهِ بُخْلٌ وَلَكِنْ مَالَـهُ

# التخريـج:

البيتان لخارجة بن أسماء الفزاري في « الدر الفريد » لابن أيدمر المحلد الخامس الجوزء الثالث ص٤٨٨ .

و « مجموعة المعاني » لمؤلف مجهول ص١٣٦٠ .

(١) ترجمة الشاعر:

لم أحد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها ، وأرجح أنه من ولد أسماء بن خارجة الفزارى ، وعلى هذا يمكن أن أعده أحد شعراء العصر الإسلامي .

الشاعر: الرَّبِيعُ بْنُ أَوْسِ الشُّمَخِي الْفَـزَارِي(١٠٠٠

قال:

١- أَبُوكُمْ مِنْ مُزَيْنَةَ غَيْرَ شَكِّ وَهَلْ تَخْفَى عَلاَمَاتُ النَّهَارِ

التخريـج:

البيت للربيع في «الإصابة » لابن حجر ٢٧٢٧ ، ٢/٩٠٥ .

# (١) ترجمة الشاعر:

قال عنه ابن حجر: « الربيع بن أوس بن الأعور بن شيبان بن عمرو بن جابر بن عقيل بن مالك بن شَمْخ بن فزارة الفزاري ، شاعر مخضرم » .

مصادر ترجمته: الإصابة رقم ٢٧٢٧، ٥٠٩/٢.

الشاعر: الرَّبيعُ بْنُ ضَبُّعُ الْفَنَارِي(١).

نال: البحر: الخفيصف.

ا - صَاحِ أَبْصَرْتَ أَوْ سَمِعْتَ بِرَاعٍ وَدَّ فِي الضَّرْعِ مَا قَرَى فِي العِلاَبِ

٢- انْقَضَت شِرَّتِي وَأَقْصَرَ جَهْلِي وَاسْتَرَاحَتْ عَوَاذِلِي مِنْ عِتَابِي

# الشرح:

۱- «العِلاَب»: مفردها: عُلْبَة: وعاء من جلد جَنْبِ البعير يتخذ كالعُس يحتلب فيه (۲)، وكان ابن دريد قد أورده في مادة «حلب» برواية أخرى وهي في «الحِلاب»: وفسره عما حُلِب من اللبن.

#### التخريـج:

البيتان في « جمهرة اللغة » لابن دريد ٣٦٦/١ ، كما أورد ابن دريد البيت الأول في « الجمهرة » : « حلب » على رواية أخرى .

والبيتان في « الأغاني » للأصبهاني ١٢٠، ١١٩/٤ لإسماعيل بن يسار .

والبيت الأول في « المخصص » لابن سيده ١٧/١٤ ، و « اللسان » لابن منظور : « حلب » . « علب » ، والبيت في المصادر السابقة بغير عزو .

#### (١) ترجمة الشاعر:

الرّبيعُ بن ضبّع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ، أحد المعمرين المعدودين ، تختلف المصادر في تحديد عمره ، ويرد له شعر يذكر في الهباءة ، وأنه تجاوز المائة عام في ذلك اليوم ، كما يذكر الأصبهاني أنه كان رفيق امسرئ القيس في رحلته إلى قيصر ، ويذكر ابن حجر أنه من الصحابة ، ولكنه يعود ويشك في ذلك ، ويذكر الشريف المرتضى أنه عاش إلى أيام بني أمية ، ويورد قصته مع عبدالملك ، ونقل البكري في اللآلي عن أبي حاتم أنه عاش ثلاثمائة سنة وأربعين ، ولم يسلم . كما ذكر البكري في فصل المقال أنه عاش أربعمائة سنة ، وأقدر أن ذلك قول مبالغٌ فيه .

مصادر ترجمته: التيجان لوهب بن منبه ١١٨-١٢١ ، والمؤتلف والمختلف للآمدي ١٨٢ ، والأغاني للأصبهاني ٩٧/٩ ، ٢٦٨/١ ، وفصل المقال للبكري ١٧٦ ، والسلآلي للبكري ٢/٢٠ ، والإصابة لابن حجر ٢٧٣٠ ، ٢/١٥ ، والخزانة للبغدادي ٣٨٤/٧ – ٣٨٧

(٢) جمهرة اللغة ابن دريد ٢٣٦/١.

وقال: الطويــل.

١- أُولَئِكَ قَوْمٌ لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَهُمْ لَوْرُتُهُمُ إِنَّ الْحَبِيبَ مَسزُورُ

٢ - وَسِـرْتُ إِذَنْ حَتَّـى أحـلَّ إِلَيْهِـمُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي رَوْضَةٌ وَغَدِيـرُ

# الشرح:

٢- قال الزمخشري قبل إيراد البيتين : وقع في روضة وغدير : أي في خصب.
 التخريج :

البيتان للربيع بن ضبع في « المستقصى » للزمخشري ٣٧٧/٢.

وقال: الطويسل. البحسر: الطويسل. البحسر: الطويسل. المُحسَّنُ مِنْ سِنِّي فَقَدْ مَضَتْ وَهَا أَنَا ذَا قَدْ أَرْتَجِي مَرَّ رَابِعِ

المناسبة:

وفد الربيع على عبدالملك وأنشده البيت السابق(١).

التخريــج :

البيت في « الأخبار الموفقيات » للزبير بن بكار ٣٤٩ ، ٣٥٠ للربيع بن ضبع.

<sup>(</sup>١) انظر الأخبار الموفقيات ٣٤٩.

وقال: الكامل.

١- قُلُ لِلْمَنِيَّةِ أَيُّ حِلِينِ نَلْتَقِي بِفِنَاءِ بَيْتِنَكِ فِي الْحَضِيضِ الْمُزْلَقِ

٧- وَلَقَدْ أَتَيْتُ بَنِي الْمُصَاصِ مُفَاخِراً وَإِلَى السَّمَوءَلِ زُرْتُهُ بِالأَبْلَقِ

٣ - فَأَتَيْتُ أَفْضَلَ مَنْ تَحَمَّلَ حَاجَةً إِنْ جِئْتُهُ فِي غَارِم أَوْ مُرْهَق

٤ - عَرَفَتْ لَـهُ الأَقْـوَامُ كُـلَّ فَضِيلَـةٍ وَحَوَى المَكَارِمَ سَابِقًا لَمْ يُسْبَقِ

المناسبة :

صحب الربيع بن ضبع امرأ القيس إلى السموءل - وكان الربيع ممن يأتي السموءل فيحمله ويعطيه - فقال الربيع: إنّ السموءل يعجبه الشعر فتعال نتناشد له أشعاراً ، فقال امرؤ القيس: قل حتى أقول. فقال الربيع الأبيات السابقة(١).

# الشرح:

٢- « بين المصاص » : فلان مصاص قومه ومُصَاصَتُهم : أي أخلصهم نسباً (١). وقال الدكتور عادل البياتي : رويت اللفظة بالصاد والصواب بنو المضاض ، وهو يوافق نسخ الأغاني ، وبنو المضاض من ملوك اليمن (١) . « الأبلق » : قصر السموءل (٤)

٣- «الغارم»: هو الذي يلتزم بما ضمنه وتكفل به، والغارمون: هم الذين لزمهم الدين في الحمالة ٥٠٠. «مرهق»: أي أمر يرهق صاحبه من فاقة أو حاجة أو سواهما.

# التخريــج:

الأبيات للربيع في « الأغاني » للأصبهاني ٩٧/٩ ، كما أوردها الأصبهاني في « الأغاني » ١١٨/٢٢ ماعدا البيت الأول ونسبها للربيع .

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني للأصبهاني ٩٧/٩ دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) اللسان : <sub>((</sub> مصـص )) .

<sup>(</sup>٣) بحلة آداب المستنصرية ، العدد (٧) ١٩٨٣م ص٤٨ .

<sup>(</sup>٤) اللسان : (( بلق )) .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه : «غرم».

وقال: البحر: البسيط. المُّقَيْمِ وَالَّذِي نَغْمُ الأَنَامِ لَـهُ حَوْلَ الأُقَيْمِ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَتَهْلِيلُ

#### الشـرح :

1- « نَغْمُ »: مفرده النغمة: جرس الكلمة ، وحس الصوت في القراءة وغيرها ، وهو حسن النَّغْمَةِ (۱) . « الأقيصر »: قال الكلبي: « كان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر »(۲) .

#### التخريـج:

البيت في « الأصنام » للكلبي ٣٨ ، ٣٩ للربيع بن ضبع ، وهو للربيع في «معجم البلدان » لياقوت مادة : « الأقيصر » ٢٣٨/١ ، كما ورد مع بيت آخر في «مماسة البحري » ٢٩ ، ونسبا لعمرو بن الحارث الفزاري .

<sup>(</sup>۱) اللسان : «نغم» .

<sup>(</sup>٢) الأصنام للكلبي ٣٨، ٣٩.

الشاعر: الرَّبيعُ بْنُ قَعْنَبِ الْفَزَارِي(١).

قال: البسيط.

١- لَكِنْ سُهَيَّةُ تَدْرِي إِذْ أَتَيْتُكُم عَلَى عُرَيْجَاءَ لَما احْتُلَّتِ الأَزُرُ

قال أرطأة بن سهية يوما للربيع بن قعنب كالعابث به:

قال:

المناسبة:

لَقَدْ رَأَيْتُكَ عُرْيَانِاً وَمُؤْتَزِراً فَمَا دَرَيْتُ أَأْنْشَى أَنْتَ أَمْ ذَكَرُ

فرد عليه بالبيت السابق(١).

### الشرح:

٢- «عريجاء»: قال البكري في معجم ما استعجم: «ماءة معروفة بحملي ضرية ، وقد أقطعها ابن ميادة المري من بني ذيبان ، فدل أنها بديارهم »(١).

# التخريـج:

البيتان للربيع في « الأغاني » للأصبهاني ١١/١٣ ، و « في معجم ما استعجم» للبكري ٩٣٨/٣ .

(١) ترجمة الشاعر:

الربيع بن قَعنب بن أوس بن الأعور بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هـ لال بن سُمَّي بن مازن بن فزارة الشاعر . كان بينه وبين ارطأة بن سهية هجاء ، وأرطأة من المعمرين ، كما ذكر الأصبهاني أن للربيع شعراً يرد فيه على قراد بن حنش ، وأورده ابن سلام في الطبقة الثامنة من الإسلاميين » .

مصادر ترجمته: جمهرة النسب للكلبي ٤٣٦ ، وكتاب النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام ٢٤/١ ، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ٧٣٣/٢ ، والأغاني للأصبهاني ١٠ /٤٢، ١٠ ١/١٣ .

(٢) انظر الأغاني ٤١/١٣ دار الكتب.

(٣) معجم ما استعجم للبكري ٩٣٨/٣ .

وقال: الرمسل. البحر: الرمسل. مثل كُلْبِ المَاءِ فِي يَوْمٍ مَطِرْ - وَتَسرَى المَساهِرَ فِي عَمْرَتِهِ مَظِرْ

# الشرح:

قال الجاحظ في الحيوان: « الماهر: هو السابح الماهر »(١). « كلب الماء » ضرب من السمك على شكل الكلب(٢).

التخريــج :

البيت في « الحيوان » للجاحظ ٢/٢٦٦ .

<sup>(</sup>١) الحيوان ٦/٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) اللسان : « كلب».

وقال: البحــر: الكــامل.

١- خَلَقَ الْمَخَازِي غَيْرَ أَنَّ بِنِي حُسى لِبَنِي فَـزَارَةَ خِزْيَـةٌ لاَتَخْلَـقُ
 ٢- خَلَقَ الْمَخَازِي غَيْرَ أَنَّ بِنِي حُسى لِبَنِي فَـزَارَةَ خِزْيَـةٌ لاَتَخْلَـقُ

٢ - تِبْيَانُ ذَلِكَ أَنَّ فِي اسْتِ أَبِيهِم شَنْعَاءُ مِنْ صُحُفِ الْمَحَازِي تَبْرُقُ

#### المناسبة:

مثّل العبسيون يوم الهباءة بحذيفة بن بدر كما مثل بالغلمة الذين قتلهم ؛ فقطعوا مذاكيره ، وجعلوها في فيه ، وجعلوا لسانه في استه ، وفي ذلك يقول الربيع بن قعنب البيتين السابقين(١) .

### الشرح:

۱- « بذي حسى » : حُسا : بالضم والقصر ، كأنه جمع حسوة ، ذو حسا : واد بأرض الشّربّة من ديار عبس وغطفان (۲) . « لا تخلق » : لا تبلي .

#### التخريـج:

البيتان للربيع بن قعنب في « العقد الفريد » لابن عبدربه ٢٠/٦ ، و « بدائع البدائه » لابن ظافر الأزدي ٣١ .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد لابن عبدربه ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ياقوت : (حُسا)٢٥٨/٢ .

الشاعر: زُمَيلُ بْنُ أُبِيرِ الْفَزَارِي(١).

قال:

البحــر : **الوافــر .** 

فَحَلْنَاهُنَّ أَعْوَجَ وَالصَّرِيحَا

١- بَنَاتُ رَبَائِطٍ مِنْ عَهْدِ قَيْسِ

#### الشرح:

«أعوج»: ذكرت كتب الخيل عدداً من الخيل بهذا الاسم منها: أعوج الأكبر لغني بن أعصر، وأعوج لبني هلال بن عامر، وأعوج لبني عقيل، وقال الغندجاني ذكره أعوج الأكبر: «وليس لهم فحل أشهر في العرب ولا أكثر نسلاً، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكراً له وافتخاراً به من أعوج »("). «الصريح»: فرس من نسل الديناري، ورد ذكره في شعر جزء بن ضرار، ولبني نهشل فرس آخر بهذا الاسم ").

#### التخريـج:

البيت في «أساس البلاغة » للزمخشري مادة « فحل » ص٣٣٥ لزميل .

(١) ترجمة الشاعر:

هو زُميل بن أُبِير ، ويقال وبير بن عبدمناف بن عقيل بن هلال بن مازن بن فزارة ، ويقال له : ابن أم دينار . شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام ، وهو قاتل سالم بن دارة في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه بسبب الهجاء بينهما .

مصادر ترجمته: ألقاب الشعراء ، محمد بن حبيب (صمن نوادر المخطوطات ٣٠٩/٢)، والإصابة لابن حجر رقم ٢٩٨١ ، ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها للغندجاني ، تحقيق د. محمد علي سلطاني الصفحات : ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه ص١٤٤ ، ١٤٤ .

وقال:

البحر : الطويسل .

١- أَخَــارِجُ هَــلاً إِذْ سَـفِهْتَ عَشِــيرَةً كَ

٢ - وَهَـلْ كُنْتَ إِلاَّ حَوْتَكِيـاً أَلاَقَـهُ

٣- فَإِنَّكَ وَاسْتِبْضَاعَكَ الشِّعْرَ نَحْوَنَا

كَفَفْتَ لِسَانَ السَّوءِ أَنْ يَتَدَعَّرَا بَنُو عَمِّهِ حَتَّى بَغَى وَتَجَسَرًا كَمُسْتَبْضِعِ تَمْراً إِلَى أَرْضِ خَيْبَرَا

# الشرح(١):

١- ﴿ يتدعرا ﴾ : أي يخبث ويفجر . يقال : رجلٌ داعر بيّن الدعارة .

٢- «حوتكياً »: القصير والضعيف الحقير . « ألاقه »: ألصقه وضمه أبناء
 عمه إلى أنفسهم .

٣- « الاستبضاع » : حمـل الشيء للتجارة : واستبضاع السلعة : أن تحملها بنفسك ، والمعنى قصدك إيانا بالهجو ونحن أقدر عليه ، كجالب التمر إلى خيبر يتجر فيه ، فرجع نادماً .

#### التخريــج:

الأبيات في «الحماسة » لأبي تمام رقم « ٦٢٥ » و « شرح الحماسة للتبريزي » ٤/٧ ، وبعدها: وفي بعض النسخ وقال زميل لخارجة بن ضرار » وقال في « شرح الحماسة » للأعلم ١٠٤٧/٢ » قال خارجة بن ضرار المري ، ويقال هي لزميل يهجو خارجة » ، كما نسبها ابن منظور في اللسان مادة « حتك » لخارجة بن ضرار ، وقال بعد إيراده للأبيات : «قال ابن بري: وتروى الأبيات لزميل بن أبير يهجو خارجة بن ضرار » .

البيت الأول لزميل في «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي ص٢٦٨.

والبيت الثاني في « اللسان » لابن منظور مادة : « ليق » لزميل وذكر أنه يقال أن هذا البيت لخارجة .

والبيت الثالث في «اللسان» و «التاج» مادة: «بضع» لخارجة بن ضرار، والبيت الثاني في «الصحاح» للجوهري مادة: «حتك» بغير عزو. «والبيت الثالث في «مجمل اللغة» لابن فارس ١٢٧/١ بغير عزو.

البيت الثالث لزميل في « أساس البلاغة » للزمخشري مادة : « بضع » ص٢٤.

<sup>(</sup>١) الشرح: مأخوذ من شروح الحماسة للمرزوقي ١٤٣٨/٤ ، والتبريزي ٧/٤ ، والأعلم ١٠٤٧/٢ .

وقال: الرجـــز.

١- أنسا زُمَيْ لُ قَاتِلُ ابسنِ دَارَهُ

٢- وَكَاشِفُ السُّبَةِ عَنْ فَزَارَهُ

٣- ثُمَّ عَقَلْتُ النِيبَ وَالبِكَارَهُ

#### الشرح:

٣- « النيب » : جمع ناب وهي الناقة المسنّة . سموها بذلك حين طال نابها وعظم (١) . « البكارة » : جمع بَكْر وهو الفتي من الإبل .

# التخريـج:

الرجز لزميل في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص١٨٨ ، و « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ٢٠٦/١ ، و « اللسان » لابن منظور مادة « دور » .

والشطر الأول والثاني لزميل في «الشعر والشعراء» ، ١/١١ ، و «بحمع الأمثال » للميداني ٢/٢٠ ، ٢٧١ ، و «المستقصي » للزمخشري ٢/٢٣ ، و «خزانة الأدب » للبغدادي ٢/١٠ ، ١٥٠/١ ، ٢٩٠/١١ ، و «تاج العروس » للزبيدي مادة «دور » .

والشطران الأول والثالث لزميل في «اللآلي » ٢٨٩/٢، و «التنبيه » للبكرى ص ٩٤. وهما في «فصل المقال » للبكري ص ٢٥، مسبوقان بشطر وهم «أنا زميل من بني فزاره ».

#### اختلاف الروية:

جاءت رواية مجمع الأمثال للشطر الثالث ( وراحض المخزاة عن فزارة ) ، وفي المستقصى (وداحض المخزاة عن فزارة ) ، وفي التنبيه (ثم جعلْت عقْلَه البكاره ) .

<sup>(</sup>١) اللسان : (( نيب )) .

وقال :

البحــر: **الطويــل**.

١- رَأَيْتُ أَبَا شَقْرَاءَ أَبْصَرَ حَاجَتِي عَشِيَّةَ ثَلْجٍ سَاقِطٍ وَدَبُورِ

٧- أَغَرَّ هِجَانًا خَرَّ مِنْ بَطْن خُرَّةٍ إِلَى كَن فُ أُخْرَى خُرَّةٍ بِهَسِير

٣- فَقَالَتْ خُذَاهُ فَانْشعاهُ ، فَأَسْرَعَا بمِسْكٍ وَكَافُورٍ وَمَاءِ غَدِيرٍ

إلى أَذْرُع لَمْ تُخْزِهِ وَحُجُورِ
 إلى أَذْرُع لَمْ تُخْزِهِ وَحُجُورِ

# الشرح:

-1 < ( دبور <math> ) : الدبور ريح تهب من المغرب تقابل الصبا ( ) :

٢- (( الأغر )): من الغُرَّة وهي بياض الوجه (١) . (( الهجان )): وهو الأبيض والهجان : البياض وهو أحسن البياض وأعتقه من الإبل والرجال والنساء (١) . والهبير:
 ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله (٤) .

٣- النشوع والنشوغ بالعين والغين معاً: السعوط والوجور: الذي يوجره المريض أو الصبي، وقال ابن بري: يريد أن السعوط في الأنف والوجور في الفم

٤- « الدمى »: مفردها: الدمية ، وهي الصورة المثلة من العاج وغيره: يضرب بها المثل في الحسن .

#### التخريـج:

الأبيات في « الوحشيات » لأبي تمام ص٢٤٨ لزميل بن أم دينار ، والبيت الثناني في « اللسنان » و « تناج العروس » منادة « هنر » لزميل .

<sup>(</sup>١) اللسان مادة : « دبر » .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «غرر».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « هجن » .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: «هجر ».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: «نشع».

وقال:

١ - لَقَدْ غَادَرَ الرَّكْبُ الشَّآمُونَ خَلْفَهُمْ

٧ - تَرَى خَيْرَهُ فِي السَّهْلِ لاَ حَزْنَ دُونَهُ

البحر : الطويسل . شديد نياط القلب ذا مره شزر المكن بعض الخير في جَبَلٍ وعُر

# الشرح:

1- « نياط القلب » : هو العرق الذي يتعلق به القلب (۱ ) . « ذا مرة » أي صاحب مرة ، والمرة : القوة والشدة ، أو هي قوة الخلق وشدته (۲ ) . « شزر » : شدة وصعوبة في الأمر (۳ ) .

٢- « الحزن »: في الأصل ما غلظ من الأرض ، والمراد هنا: وصف ممدوحه بالكرم وسخاء اليد فحيره حاصل بيسر وسهولة ، ليس دونه ما يعيق إنفاذه في وقست قد يكون بعض الخير صعب المنال .

#### التخريـج:

البيتان في « الوحشيات » لأبي تمام ص١٤٧ لزميل بن أم دينار .

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: «نوط».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (( مسرر )) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « شرر » .

# وقال: الطويل. دوقال: مَحَا السَّيْفُ مَا قَالَ ابنُ دَارَةَ أَجْمَعَا السَّيْفُ مَا قَالَ ابنُ دَارَةَ أَجْمَعَا السَّيْفُ مَا قَالَ ابنُ دَارَةَ أَجْمَعَا

# الشرح:

« ابن دارة » : وهو سالم بن دارة أحد بني عبدالله بن غطفان ، ودارة أمه ، وكان هجا بني فزارة . ثم كان مقتله على يد زميل .

#### التخريــج:

البيت في « الصحاح » للجوهري : « دور » ٢٦٠/٢ لزميل ، وجاء عند ابن منظور في « اللسان » : (زمل) .

وزاد ابن منظور: «قال ابن بري: الشعر للكميت بن معروف. وقال ابن الأعرابي: هو للكميت بن تعلبة الأكبر. ونسبه البكري لزميل في «فصل المقال» ٥٦٠٠.

كما أورد البكري الشطر الثاني منه في « السلآلي » ٦٨/٢ ، ونسبه لزميل ، وخطأه الميمني وذكر أن الإجماع أنه للكميت ، وقيل هو ابن ثعلبة وقيل ابن معروف.

والبيت مع بيت آحر في « البيان والتبيين » للحاحظ ٣٨٩/١ للكميت بن معروف .

وذكره الزمخشري مع بيت آخر في «المستقصى» ٣٤٢/٢ ونسبه للكميت بن معروف.

وقد ورد الشطر الثاني في كتاب « الأمثال » لابن سلام ص٤٢ وتاج العروس : « دور » بغير عزو فيهما .

اختلاف الرواية:

حاءت رواية البيان والتبيين للشطر الأول على النحو التالي :(ولا تكثروا فيه الضحاج فإنه )

وقال:

١- لَقَدْ غِظْتَنِي بِالجَوِّ جَوِّ كُتَيْفَةٍ

٢ - قَصَرْتُ لَهُ الدّعوَى لِيَعْرِفَ نِسْبَتِي

٣- رَفَعْتُ لَـهُ كَفِّي بِـأَبْيَضَ صَـارِمٍ

البحر : الطويسل .

وَيَهُ مَ الْتَقَيْنَا مِنْ وَرَاءِ شَهَرَافِ وَأَنْبَأْتُهُ أَنِّي ابنُ عَبْدِ مَنَافِ وَأَنْبَأْتُهُ أَنِّي ابنُ عَبْدِ مَنَافِ فَقُلْتُ الْتَحِفْهُ دُونَ كُلِّ لِحَافِ

#### المناسبة:

قال زميل الأبيات لما قتل ابن دارة(١) .

#### الشرح:

۱- « كُتَيْفة »: جبل بأعلى مُبهل ، ومُبْهِل : واد لعبدا لله بن غطفان (۱) . «شراف »: ماء بنجد له ذكر كثير في آثار الصحابة (۱) .

### التخريـج:

الأبيات في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص١٨٨ ، و « معجم البلدان » لياقوت مادة « شراف » ٣٣١/٣ لزميل ، والبيتان الثاني والثالث لزميل في «الإصابة» لابن حجر رقم (٢٩٨١) ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>١) انظر المؤتلف والمختلف للآمدي ، تحقيق فسراج ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، ياقوت : (( كُتيفة )) ٤٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : « شارف » ٣٣١/٣ .

وقال: الكامل.

١- يَا أَرْطَ إِنْ تَكُ فَاعِلاً مَا قُلْتَهُ وَالْمَرْءُ يَسْتَحِي إِذَا لَمْ يَصْدُقِ

٧- فَافْعَلْ كَمَا فَعَلَ ابْنُ دَارَةَ سَالِمٌ ثُمَّ امْش هونَكَ سَادِراً لاَتَّتَقِ

٣ - وَإِذَا جَعَلْتُكَ بَيْنَ لَحْيَيْ شَابِكَ الأَ نَيابِ فَارْعُد مَابَدَا لَكَ وابْرُق

#### المناسبة:

وقع بين زميل وبين أرطاة بن سهية هجاءً ، أفضى إلى توعد زميل لأرطاة ، وقال زميل له : إني لأحسبك ستجرع مثل كأس ابن دارة ، فرد عليه أرطاة بأبيات ذكر فيها قدرته على مواجهة زميل ومقارعته ، وأنه لن يكون كابن دارة الذي قتله زميل ، فقال زميل الأبيات السابقة يرد عليه (۱) .

#### الشرح:

٢- ((سادراً )): السادر الذي لايهتم لشيء لايبالي ما صنع (٢) .

# التخريــج:

الأبيات لزميل في « الأغاني » للأصبهاني في ٣٧/١٣ - ٣٨ .

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني للأصبهاني ٣٧/١٣ - ٣٨ دار الكتب.

<sup>(</sup>۲) اللسان : « سـدر » .

وقال: البسيط. البحر: البسيط. مَجْدَ الحَيَاةِ بِسَيْفِي مَعْ ذَوِي الحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ

التخريــج:

البيت في « الإصابة » لابن حجر رقم الترجمة (٢٩٨١) ١٣٧/٢ لزميل.

الشاعر: زُمَيلُ بْنُ أُبِيرِ الْفَزَارِي.

قال :

البحرر: الطويكل.

وَلاَ بَائِتٍ إِلاَّ عَلَى حَدِّ مِرْفَقِي () وَصِرْتَ كَأَشُلاَءِ اللَّجَامِ المُعَلَّقِ طَرِيدًا لِعُثْمَانَ بن عَفَّانَ يَفْرَقِ طَرِيدًا لِعُثْمَانَ بن عَفَّانَ يَفْرَقِ

٠- لَسْتُ وَإِنْ أُمَّنْتُمُونِي بِآمِنٍ

٢ - وَقَالَتْ سُلَيْمَى قَدْ تَبَدَّلْتَ بَعْدَنَا

٣ - أَخَافُ فَجَاءَاتِ الْأُمُـورِ وَمَنْ يَكُنْ

الشرح:

. يغرق »: يخاف » - « يُفرَق »

التخريـج:

الأبيات في « المنثور البهائي » لعلي بن محمد الهمداني ص١٢ لزميل.

<sup>(</sup>١) وقع الخرم في البيت الأول وللتقدير : ﴿ فلست ﴾ .

#### وقال :

البحــر: الطويــل.

إِذَا أَثَّرَتْ فِي أَخْدَعَيْكَ الأَنَامِلُ() خَفَافٍ تَطَوَّى بَيْنَهُ نَّ اللَّفَاصِلُ يُخَبِّرُكَ ظَهْرَ الغَيْبِ مَا أَنْتَ فَاعِلُ عَوَانٌ نَأَتْ عَنْ فَحْلِهَا وَهْيَ حَامِلُ لِطُهْرِكَ إِلاَّ نَفْسَهَا مَسِنْ تُبَاعِلُ لِطُهْرِكَ إِلاَّ نَفْسَهَا مَسِنْ تُبَاعِلُ لِطُهْرِكَ إِلاَّ نَفْسَهَا مَسِنْ تُبَاعِلُ

# الله المرورة أطوي لِمَولاَي شِرتِي خُلِقْت عَلَى خَلْقِ الرِّجَالِ بِأَعْظُمِ وقَلْبٍ جَلَتْ عَنْهُ الشُّؤُونُ وَإِنْ تَشَأْ ولَسْت برَبْلِ مِثْلِكَ احْتَمَلَتْ بِهِ ولَسْت برَبْلِ مِثْلِكَ احْتَمَلَتْ بِهِ فَجئْت ابن أَحْلاَمِ النِّيَامِ وَلَمْ تَجِدْ

# الشرح:

١- «الشرَّة »: الشر ، والأخدعان: عرقان في صفحي العنق في موضع الحجامة . كأنه يقول: إني رجل أكف شرتي عن ابن عمي إذا نازعت ابن عمك ونازعك حتى أثرت أنامله في أخدعيك ، ويجوز أن يكون معناه: أنهم إذا نسبوه إلى الغدر والخيانة ، وأشاروا بأصابعهم إلى قفاه إذا ولى فقالوا هذه قفا غادر ففي ذلك الوقت يطوي شرته عن مولاه .

٢- معنى البيت : إني قليل اللحم والعرب تمتدح بذلك وتذم السمن في الرحال
 ، ومن قلة لحمي وخفة أعضائي تنثني مفاصلي بين عظامي .

٤- «بربل»: الربل: السمين الرطب، احتملت به: قال المرزوقي: (كانت رواية الناس قبلنا: «احتملت به» والصواب «احتلمت به» بدلالة قوله: «فجئت ابن أحلام النيام») والعوان: النصف من النساء. والمعنى: لست برطب مسترخ احتلمت به امرأة عوان بعد بعدها عن فحلها وهي ممتلئة شبقاً فحملت به فجاءت من احتلامها بك، والمعنى: أنه لا والدلك إلا ما رأت أمك عند شدة غلمتها من احتلامها، فأنت شرّ ممن يجيئ لزانية.

٥- ابن أحلام النيام: كناية عن الفجور: يعني جاء ولد الزنا كأنه نام فحلها فرُنِي بها فحملت وفحلها نائم. «لطهرك»: أي للطهر الذي حملتك فيه، والتباعل: التناكح.

<sup>(</sup>١) وقع الخرم في البيت الأول ، والتقدير : « وإنسي » .

#### التخريب :

الأبيات في «حماسة أبي تمام» رقم ٢٠٤، ٢٠/١، و «شرح الحماسة» للمرزوقي «حماسة أبي المعاملة» المرزوقي المرزوقي المعاملة المرزوقي ١٤٣٨ ، و «شرح الحماسة أبي تمام» للأعلم الشنتمري ١٠٦٤/٢، وهي في المصادر السابقة لزميل.

والبيت الثالث في «كشف المشكل» لعلي بن سليمان الحيدرة 1/10 لزميل. والبيتان الرابع والخامس في «إصلاح ما غلط فيه أبوعبدا لله النمري» للغندجاني ص١٣٩، ١٤٠ لأرطاة بن سهية ، وكان قد أورد البيت الرابع بمفرده شم ذكر أن البيت ليس لزميل كما نسبه النمري ، وإنما هو لأرطأة بن سهية يهجو زميلاً.

البحر:**الوافر** .

وَقَدْ أَذْرَكْتُ قَبْلَ المَوْتِ ثَـأْرِي

أَبَادَ عَدُوَّهُ يَوْمَا بِعَارِ

وَلَسْتُ عَلَى بَنِي بَدْرِ بِزَارِ

الشاعر: سَعِيدُ بْنُ أَبَان بْن عُيَيْنَةَ الْفَزَارِي ١٠٠٠.

١ - إِنْ أُقْتَلْ فَقَدْ أَقْدَرُرْتُ عَيْنِي

٢ - وَمَا قَتْ لُ عَلَى حُرِّ كَرِيمَ
 ٣ - فَإِنْ أُقْتَ لُ فَقَدْ أَهْلَكْتُ كَلْباً

المناسبة:

دُفع سعيد بن أبان إلى بني عُليم من كلب فقتلوه ، أمام عبدالملك بن مروان وقال قبل مقتله وهو في الحبس الأبيات السابقة(٢) .

التخريـج:

الأبيات لسعيد في « أنساب الأشراف » للبلاذري ٣١٢/٥.

# (١) ترجمة الشاعر:

سعيد بن أبان بن عُيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري ، كان ناسكاً متديناً ورعاً ، وكان مع حلحلة قائداً لقومه في حرب بنات قين ، لم يغز كلباً يوم بنات قين عصبية ، حتى شهد عنده أنهم لايدينون بدين ، وأنهم يطأون الحُيّض ، قتل مع حلحلة صبراً عند عبدالملك بن مروان.

مصادر الترجمة: « جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، و« أنساب الأشراف » للبلاذري ٥/١١م.

(٢) انظر : مناسبة الشعر في « أنساب الأشراف » ، للبلاذري٥/٣١٢.

وقال: الرجىز. الرجىز. الرجىز. اصْبَرُ مِنْ ذِي ضَاغِظٍ عَرَكُوكِ أَلْقَى بَوَانِي زُوْرِهِ لِلْمَسِبْرَكِ اللهَ

#### المناسبة:

قال سعيد البيت السابق حين قدم للقتل ، أمام عبدالملك ، ويذكر فيه صبره و حَلَدَه (۱) .

#### الشرح:

١- « ذي ضاغظ » : حاء في « مجمع الأمثال » أن الضاغظ : « الورم في إبط البعير » () . « عركرك » : الجمل القوي الغليظ () . « بواني » : البواني في الأصل أضلاع الصدر ، وقيل الأكتاف والقوائم () .

#### التخريــج:

الرجز لسعيد في «الدرر الفاخرة في الأمثال السائرة » للأصفهاني ٢٦٩/١ - ٢٢١ ، و «فصل المقال » للبكري ٤٩٨ ، و «معجم ما استعجم » ٢٨٠/١ ، و «بحمع الأمثال » للميداني ٢٤٣/٢ ، و «المستقصى » للزمخشري ٢٠٢/١ .

ولحلحلة في « البرصان والعرجان » ٢٤٥ ، و « أنساب الأشراف » للبلاذري ٥/٢ ، و « الكامل » للمبرد ٣١٢/٥ ، ١٤٥١ .

وورد الرجز بغير عزو في «الصحاح» للجوهري: «عرك»، و «تهذيب اللغة» للأزهري ١٠٠٨/١٠ ، و «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد ٢٠٨/١٠ ، و «عرك» .

اختلاف الرواية : جاءت رواية المستقصى للشطر الأول (أصبر من ذي ضاغط معركِ).

<sup>(</sup>١) الدر الفاخر ٢٦٩/١ - ٢٧١ ، وفصل المقال ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان : ((عسرك)).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٠: « بـون » .

الشاعر: شُعَيْثُ بْنُ ثَوَابِ الْفَزَادِي('' ·

قال :

البحر : الطويسل .

فَإِنِّي لَمُسْتَوْفٍ يَفَاعِاً فَنَاظِرُ وقَدْ أَذْلَجَتْ بِالظَّاعِنِينَ الأَبَاعِرُ

١- فَإِنْ يَكُ إِيفًاءُ اليَفَاعِ صَبَابَـةً
 ١٠ قَانَ مَ مَا وَ الْكِفَاعِ الْكِفَاعِ صَبَابَـةً

٧ - فَهَلْ ذَاكَ مُغْنِ ذَا هَـوى وَصَبَابَةِ

# الشرح:

١- « إيفاء » : من وفي وأوفى . وافيته بمكان كذا أتيته ، وأوفى على شرف
 من الأرض : أشرف (٢) . « اليفاع » : اليفاع هنا المشرف من الأرض .

٢- «أدلجست»: أدلج القوم: ساروا في آخر الليل، أو ساروا الليل كله،
 والأباعر: مفردها بعير، وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل.

#### التخريــج:

البيتان في المؤتلف والمختلف للآمدي ٢١٢ لشعيث.

# (١) ترجمة الشاعر:

قال عنه الآمدي: «شعيث - بالثاء معجمة بثلاث - فهو شعيث بن ثواب ، أحد بني ألم عنه الآمدي: «شعيث - بالثاء معجمة بثلاث - فهو شعيث بن ثواب ، أحد بن عرامة بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة ، كان شاعراً فصيحاً فحلاً ، وكان قد أوعد بني مرة بن عوف بالهجاء فلاذ به أرطاة بن سهية ، وعقيل بن عُلَّفة ، واستكفياه ذلك فأعفاهما . وكانا يحذرانه » . ومعاصرته لأرطاة وعقيل تدل على أنه عاش في العصر الإسلامي .

مصادر ترجمته: المؤتلف والمختلف الآمدي فراج ٢١٢، وورد اسم خزامة في المؤتلف والمختلف «حرامة» بالحاء المهملة والراء المهملة، وأرجح وقوع التصحيف في الاسم، فقد ذكر الكلبي في جمهرة النسب ٤٣٢ أن من أولاد لوذان بن تعلبة «خزامة» بالخاء والزاي المعجمتين.

(۲) انظر أساس البلاغة للزمخشري: «وفى » ٥٠٥، واللسان : «وفى » ٠

الشاعر: عَبْدُالرَّحْمن بن أَسْمَاءَ الفَرزاري(١) .

البحر:الرجز. أَضْرِبُهُمُ بِصَارِمٍ ذِي رَوْنَقِ

١ - أَنَا ابنُ أَسْمَاءَ وَهَذَا مَصْدِقِي

المناسبة:

قال الشاعر البيت السابق وهو يقاتل مع حيش المسيب بن نجبة الفزاري الذي وجهه على رضي الله عنه لملاقاة جيش معاوية رضي الله عنه .

#### التخريــج:

الرجز فِي « أنساب الأشراف » للبلاذري تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ٢/٠٥٠ منسوب لعبدالرحمن .

(١) ترجمة الشاعر:

لم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها ، ومن خلال مناسبة البيت نستدل أنه عاش في العصر الإسلامي .

الشاعر: ابْنُ عَنْقَاء الْفَـزَارِي(١).

قال: البحر: الطويل.

٧- يَسُوقُونَ لَحَّاظًا إِذَا مَا رَأَيْتَهُ بِسَلْعٍ ذَكُوْتَ الهِجْرِسَ الْمَتَرَبِّبَا

## الشرح:

1- « لَحَّاظً »: اللَّحاظ مؤخِرَ العين مما يلي الصُّدْغُ ، « بسلع »: جبل بسوق المدينة ، وقيل موضع بقرب المدينة ، « الهجرس »: ولد الثعلب ، والهجرس القرد (<sup>3</sup>) . « المترببا » المحبوس في البيت .

#### التخريسج:

البيت لعبد بن قيس بن بجرة ، ابن عنقاء الفزاري في «أساس البلاغة » للزمخشري : «لحظ » ص٥٠٥ .

#### (١) ترجمة الشاعر:

ابن عَنقاء الفزاري ، وعنقاء أمه ، واختلفت المصادر في اسمه ، فيذكر الضي وأبو عبيدة وابن حبيب أنه عبد قيس بن بُحرة ، ويذكر الآمدي والمرزباني والمرتضي ، أنه قيس بن بجرة ، واسمه عند القالي والحصري والنهشلي :أاسيد ، ، وهو من بين لؤي بن شَمْخ بن فزارة ثم من بين ناشب . قال عنه المرزباني : «عاش في الجاهلية دهراً ، وأدرك الإسلام كبيراً وأسلم ، وله مع عامر بن الطفيل حبر » . ويذكر القالي أنه كان من أكبر أهل زمانه وأشدهم عارضة ولساناً ، فطال عمره ونكبه دهره ، شاعر فحل من فحول غطفان ، له شعر كثير » .

مصادر ترجمته: أمثال العرب للضبي ١٠٧ ، والنقائض لأبي عبيدة ١٠٦/١ ، وألقاب الشعراء لمحمد بن حبيب ٣٠٩/٢ (من نوادر المحطوطات) ، والمؤتلف والمختلف للآمدي تحقيق فراج ٢٣٧ ، ومعجم الشعراء للمرزباني تحقيق فراج ١٩٩ ، والإصابة لابن حجر رقم ٥٣٠/٥ ، ٥٣٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) اللسان : « لحظ » .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان لياقوت: (سلع) ٢٣٦/٢ ، ٢٣٧ ، وانظر اللسان: «سلع» .

<sup>(</sup>٤) اللسان: «هجرس».

وقال : الطويـــل .

- فَإِمَّا تَرَيْنِي وَاحِداً بَادَ أَهْلُهُ تَوَارَثَهُ مِ الأَقْرَبِينَ الأَبَاعِدُ ()

١- فَإِنَّ تَمِيمًا قَبْلَ أَنْ تُلْبَدَ الْحَصَى أَقَامَ زَمَانًا وَهُوَ فِي النَّاسِ وَاحِدُ

### الشرح:

۱- « باد أهله » : هلكوا .

٢- « تُلْبد »: من لبد بالمكان: أقام به ولزق(١) ، وألبد الشيء بالشيء: ركب بعضه بعضاً ، ولعله أراد قبل أن يلصق الناس الحصى بعضها ببعض في بناء منازلهم ، وذلك لكثرة عددهم .

## التخريــج:

البيتان لابن عنقاء في «معجم الشعراء» للمرزباني ص١٩٩، وهما له في «ربيع الأبرار» للزمخشري ٥٦٦/٣، وفي «الإصابة» لابن حجر ٥٣٠/٥ رقم ٧٢٩٦.

اختلاف الرواية:

جاءت رواية ربيع الأبرار للشطر الثاني من البيت الأول ( وكل فريق لا أبا لك بائد ) .

<sup>(</sup>١) حذفت النون ضرورة والتقدير: «توارثه من الأقربين » .

<sup>(</sup>۲) اللسان : «لبد».

# وقال: البحر: الطويل. البحر: الطويل. من يَخُسُّ بِهَا المَفْطُومُ دُونَ الأَكَابِرِ اللَّا رَغِيْدَةٌ يُخَسُّ بِهَا المَفْطُومُ دُونَ الأَكَابِرِ

## الشرح:

١- « الرغيدة » الزبدة . وجاء في اللسان : الرَّغيدة : اللبن الحليب يُغْلى ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط ويُساط فيلعق لعقاً (١) .

#### التخريــج

البيت لابن عنقاء الفزاري في «أساس البلاغة» للزمخشري ١٦٩ : «رغد ».

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة : ((رغد )) ١٦٩ ، واللسان : ((رغد )) .

#### وقال:

١- رآني عَلَى مَا بِي عُمَيْلَةُ فَاشْتَكَى

٧- دَعَانِي فَآسَانِي وَلَوْ ضَنَّ لَمْ أَلُمْ

٣- غُـلاَمٌ رَمَـاهُ اللَّــهُ بِــالخَيْرِ يَافِعــاً

٤ - كَأَنَّ الثُّريَّا عُلِقَتْ فَوْقَ نَحْرِهِ

٥- إذَا قِيلَتِ العَوْرَاءُ أَغْضَى كَأَنَّهُ

٦- وَلَمَّا رَأَى المَجْدَ استُعِيرَتْ ثِيَابُهُ

٧- فَقُلْتُ لَـهُ خَـيْراً وَأَثْنَيْتُ فِعْلَـهُ

البحر : الطويك .

إِلَى مَالِهِ حَالِي أَسَرَّ كَمَا جَهَرْ عَلَى حِينِ لاَ بَدْوٌ يُرْجَّى وَلاَ حَضَرْ عَلَى حِينِ لاَ بَدْوٌ يُرْجَّى وَلاَ حَضَرْ لَـهُ سِيمَاءٌ لاَتَشُتُّ عَلَى البَصَرْ وَفِي جيدِهِ القَمَرْ وَفِي جيدِهِ القَمَرْ ذَلِي السِّعْرَى وَفِي جيدِهِ القَمَرْ ذَلِي السِّعْرَى وَفِي جيدِهِ القَمَرْ ذَلِي السَّعْرَى وَفِي جيدِهِ القَمَرْ ذَلِي السَّعْرَى وَلَي شَاءَ لاَنْتَصَرْ تَرَدَى رِدَاءً وَاسِعَ الذَّيْلِ وَالْتَزَرْ وَأُوفَاكَ مَا أَسْدَيْتَ مَنْ ذَمَّ أَوْ شَكَرْ وَأُوفَاكَ مَا أَسْدَيْتَ مَنْ ذَمَّ أَوْ شَكَرْ

#### المناسبة:

مر عُميلة الفزاري على ابن عنقاء وهو يتبقل لأهله لسوء حاله ، فوعده عميلة أن يشاطره ماله ، وبر بوعده ، فقال ابن عنقاء الأبيات السابقة يشكر له صنيعه(١) .

## الشرح:

1- «عميلة »: قال البكري: هو عُميلة بن كلدة بن هلال بن حزن بن عمرو بن حابر الفزاري ، من سادات فزارة ، ومن ولد الربيع بن عميلة ، وهو من جلّة المحدثين (٢) .

٢- « فآساني » : أي جعلني السوة بأن أعطاني من ماله ، ولو ضن أي بخل لم أله لضيق الزمان .

٣- « سيما » : قال المرزوقي : السيماء : أصله العلامة ، ومنه الخيل المسومة . وعند التبريزي . السيماء الحُسن والبهجة ، والمعنى : وسمه الله تعالى بسيماء مقبولة ، يلتذ الناظر بالنظر إليها .

٤- «قال المرزوقي: كأن الثريا علقت فوق نحره ؛ يريد أنه قد غُشي من كل

<sup>(</sup>١) انظر الأمالي للقالي ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الآلي للبكري ٥٤٣/١ .

جانب بما ينوره ، فالثريا فوق نحره ، والشعرى(١) مركزة في أنفه ، والقمر متلألئ في جيده .

٥- العوراء: الكلمة القبيحة.

## التخريــج:

الأبيات في « الحماسة لأبي تمام » رقم ٦٩٤ ، ٢٦٢/٢ ، ٣٦٣ لابن عنقاء الفزاري ، وهي له في « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ١٨/٤ ، و « شرح حماسة أبي تمام » للأعلم الشنتمري ٢/٥٠١ ، كما أوردها المرزوقي في شرح الحماسة » ما عدا البيت السادس ١٥٨٧/٤ .

والأبيات في « الأمالي » للقالي ٢٣٧/١ ، و « الممتع في صنعة الشعر » للنهشلي القيرواني ص٢٨٢ ، و « زهر الآداب » للحصري ١٠٢٨/٤ ، والأبيات في المصادر الثلاثة لأسيد بن عنقاء الفزاري .

والأبيات ما عدا السابع في « الأغاني » للأصفهاني ١١٨ ، ١١٧ ، والأبيات قولاً لأبي زيد ، يذكر فيه أن الأبيات لابن عنقاء يقولها في ابن أخ له قسم له من ماله .

والأبيات ما عدا البيتين السادس والسابع في «معجم الشعراء» للمرزباني ص٩٩ لابن عنقاء الفزاري .

والأبيات الأول والثاني والسابع في «عيون الأحبار» ١٨٠/٣، وفي «الحماسة البصرية»، ١/٠٤، وفي «الحماسة البصرية»، ١/٠٤، وهي فيهما لابن عنقاء الفزاري.

والبيتان الثالث والرابع في « اللسان » لابن منظور مادة « سوم » لأسيد بن عنقاء ، والبيت الثالث في اللآلي ٤٣/٢ الابن عنقاء .

والبيت الرابع لابن عنقاء في «قواعد الشعر» لثعلب ص٤٦، وفي «محاضرات الأدباء» للأصبهاني ٢٨٢/٣ و «خزانة الأدب» للبغدادي ٤٥٢/١٠ .

والأبيات الثالث والرابع والسادس والخامس في «عيون الأحبار» ٢٧/٤ بغير عزو .

\_\_

<sup>(</sup>١) « الشعر العُبُـور » هي التي عبـدت في الجاهلية . وهي من أنـور النحـوم وأشـهرها . (انظر قصـة تسـميتها بذلـك في شـرح الحماسـة للشـنتمري ٧٨٧/٢ ، ٩٠٧) .

والأبيات الأول والثاني والسابع مع خمسة أبيات أخرى في « الزهرة » لأبي بكر الأصبهاني ٥٨٨/٢ بغير عزو .

والبيتان الأول والثالث في « دلائل الإعجاز » للجرجاني ص٥٠٠ بغير عزو .

والبيت الثالث في « الكامل » للمبرد ٢٣/١ ، و « تهذيب اللغة » للأزهري والبيت الثالث في « الكامل » للمبرد ٢٦/١٣ ، و « إيضاح شواهد الإيضاح » للقيسي ١١٢/١٣ ، و « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ٢٦/٢ ، والبيت بغير عزو في المصادر السابقة .

والبيت الخامس في « الاختيارين » للأخفش ٤٤٥ بغير عزو . الختلاف الرواية :

جاءت رواية عيون الأحبار للشطر الأول من البيت الثاني (وله صد)، بدلاً من (وله ظن). وجاءت رواية الأغاني ومعجم الشعراء للشطر الثاني من البيت الثاني (لا باد)، بدلاً من (لا بدو). وجاءت رواية عيون الأحبار ومعجم الشعراء واللسان وزهر الآداب لآخر الشطر الأول من البيت الثالث (بالحسن يافعاً)، وفي الزهرة (ناشئاً)، وفي اللآلي ودلائل الإعجاز (مقبلاً)، وفي الممتع (بالحسن مقبلاً)، وفي الحماسة البصرية (يافعاً).

وجاءت رواية الأغاني ومعجم الشعراء والخزانة لآخر الشطر الأول من البيت الرابع (في جبينه)، وجاءت رواية الممتع ومحاظرات الأدباء وعيون الأخبار للشطر الثاني من البيت الرابع (وفي وجهه)،بدلاً من(وفي جيده)،وفي شرح الحماسة للمرزوقي وزهر الآداب(وفي خده)،وفي اللسان ومعجم الشعراء (وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر)،وفي الأغاني(وفي خده)،بدلاً من (وفي أنفه)، وفي الزهرة (وفي نحره).

وجاءت رواية الأغاني للشطر الأول من البيت الخامس (إذا قيلت العوراء ولى كأنه) ، وفي معجم الشعراء (الفحشاء) .

وجاءت رواية الاختيارين للبيت الخامس على النحو التالي:

إذا سمع العوراء أغضى كأنه أخو صمم عنها ولو شاء لانتصر

وجاءت رواية عيون الأخبار للشطر الثاني من البيت السادس (بشوب)، بدلاً من (رداء)، وفي الأمالي والممتع وعند الأعلم الشنتمري (سابغ)، بدلاً من (واسع)، وفي زهر الآداب (بشوب سابغ) . وجاءت رواية زهر الآداب للشطر الثاني من البيت السابع (ما أبليت) ، بدلاً من (ما أسديت) .

## وقال: البحر: الطويل. ١- فَقُلْتُ لِشَوْالِ تَوَقَّ ذُبَابَهُ وَلاَ تَحْمِ أَنْفَا أَنْ يَخِيمَ مُرَقَّعُ

## الشرح:

« ذبابه » : لعله أراد ذباب السيف ، وهو حدثنا طَرَفِيه الذي بين شفرتيه ، وما حوله من حَدَّيه (۱) . « ولا تحم » حمي أنفه : أخذته الحمية ، وهي الأنفة والغيرة (۲) ، « يخيم » حام : حبن وتراجع (۲) .

## التخريــج :

البيت في « البرصان والعرجان » للجاحظ ٧٥ منسوب لابن عنقاء الفزاري .

<sup>(</sup>١) انظر اللسان : « ذبب » .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : « حما ».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : « خيم » .

البحر : الطويسل .

وقال: بذي الشَّتِّ سِيدٌ آبهُ اللَّيْلُ جَائِعُ وأَعْوَجُ مِنْ آلِ الصَّريعِ كَأَنَّهُ وَليسَ بهِ ضَلْعٌ مِنَ الخَمْص ظَالِعُ ٢ - بَغَى كَسْبَهُ أَطْرَافَ لَيْل كَأَنَّـهُ جَنُوبَ الملا وآيسَتْهُ المطامِعُ ٣- فَلَمَّا أَبِاهُ الرِزْقُ مِنْ كُل وجْهَةٍ حَوَى حَيَّةٍ فِي رَبُوةٍ فَهُو هَاجعُ طَوَى نَفْسَهُ طَيَّ الجَرير كَأَنَّهُ **-£** بأعْصَلَ فِي أَنْيَابِهِ السُّمُّ نَساقِعُ فَلَمَّا أَصَابَتْ مَتْنَهُ الشَّمْسُ كَلَّهُ يَدَيْهِ وَمَطَّى صُلْبَهُ وَهُـوَ قَـابعُ وَقَامَ فَالْقَى مُدَّةً فَوْقَ ظِلَّهِ -7 صَأَي ثُمَّ أَقْعَى ، وَالسِلادُ بَلاَقِعُ ٧- وَفَكَّكَ لِحْيَيْهِ فَلَمَّا تَعَادَيَا وَإِنْ ضَاقَ رِزْقٌ مَـرَّةً فَهُـوَ وَاسِعُ وَهَـمَّ بِأَمْرِ ثُـمَّ أَزْمَـعَ غَـيْرَهُ -\ رجَاعُ غَدِيرٍ هَزَّهُ الريحُ رَاتِعُ وَعَارَضَ أَطْرَافَ الصَّبَا وَكَأَنَّهُ -9

الشرح: ١- « أعوج »: قال عنه الكلبي: « كان سيّد الخيل المشهورة ، وأنه كان لملك من ملوك كندة ، فغزا بني سليم يوم علاف فهزموه وأخذوا أعوج ، فكان أولـه لبـني هـــلال ، ولهــم نتجــوه »(١). « الصريــح » : فــرس لآل المنـــذر اللخميــين(١) ، وقـــال الغندجـــاني : « للخم من نسل الديناري» (٣). «وذ الشث »: قال عنه ياقوت موضع بالحجاز (١) « سيد »: السيد: الذئب (°). ٢- (( الخمص )): الجوع (٢) .

٤- « الجريس » : حب ل الزمام ، وقيل الجريس : حب ل من أدم يخطم به البعير $(^{\vee})$ .  $((-e_0)$  الحية: انطواؤها  $)(^{\wedge})$ . (( هـاجع )): نـائم.

<sup>(</sup>١) أنساب الخيل لابن الكلبي ، تحقيق د. أحمد زكسي ص٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) أنساب الخيل لابن الكلبي ١١٣.

<sup>(</sup>٣) أسماء خيل العرب ، الغندجاني ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ، ياقوت ، : (( الشث )) ٣٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) اللسان : «سيد».

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: (( خمص )) .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: «جرر» .

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه : « حوا » وذكر ابن منظور البيت بعد ذلك .

٥- « بأعصل »: العصل في الناب اعوجاجه ، وناب أعصل : معوج شديد().

7- « مطى صلبه » : مد ظهره . ٧- « تعاديا » : تباعلا . « صأى » : صاح() . « القعى » : جلس على استه وبسط ذراعيه مفترشاً رجليه وناصباً يديه () . « بلاقع » : مفردها بلقع وهو للكان الخالي . ٨- «رجاع غدير»: رجاع : مفردها : الرّجع والرجيع والراجعة : الغدير يتردد فيه للاء () . التخويع : الأيبات لابن عنقاء الفزاري، قيس بن بجرة في « الحماسة البصري . ١٨٩٥/ . والأيبات ما عدا السادس في « آمالي المرتضى » ١١٢/٢- ١٢٢ لابن عنقاء الفزاري . والأيبات ما عدا التاسع في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ، ص٧٣٧ ، ٢٣٨ لابن عنقاء الفزاري . والبيت الثاني في «البرصان والعرجان » للحاحظ ص١٩٤ لابن عنقاء الفزاري . والبيت الرابع في « اللسان » مادة : « حوا » لابن عنقاء . والبيت السابع في « الشعر والشعر » لابن قتيبة ١/٨٠٣ من قصيدة عدد أبياتها ثلاثة عشر بيتا تنسب لحميد بن ثور الهلالي . والبيت الثامن مع آخر لحميد بن شور في « زهر الآداب » للحصري ، تحقيق زكي مبارك ١٠٧١/٤ . كما أورد الأستاذ عبدالعزيز الميمني البيتين السابع والثامن في « ديوان حميد بن شور الهلالي » الأستاذ عبدالعزيز الميمني البيتين السابع والثامن في « ديوان حميد بن شور الهلالي » الأستاذ عبدالعزيز الميمني البيتين السابع والثامن في « ديوان حميد بن شور الهلالي » الأستاذ عبدالعزيز الميمني البيتين السابع والثامن في « ديوان حميد بن شور الهلالي »

اختلاف الروية: حاءت رواية المؤتلف والمختلف للشطر الأول من البيت الأول (ويخطو على صم صلاب كأنه)، وللشطر الثاني (بله)، بدلاً من (آبه)، وفي الحماسة البصرية (آخر). وجاءت رواية البرصان والعرجان للشطر الأول من البيت الثاني (أمر على عوج طوال كأنها). وجاءت رواية المؤتلف والمختلف للشطر الأول من البيت البيت الرابع (الحرير)، بدلاً من (الجرير)، وللشطر الثاني من البيت الخامس (بأعصل في جذموره السم ناقع). وجاءت رواية الحماسة البصرية للبيت السادس:

وقام فأقعى قاعداً يقسم المنى رجاء ومطى صلبه وهو قابع وللشطر الثاني من البيت التاسع (حباب غدير هزه الريح راجع) .

<sup>(</sup>۱) اللسان: «عصل».

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: «صاًى».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : «قعا ». وانظر المعجم الوسيط ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان : «ر رجع » .

البحر : البسيط .

فَلَيْسَ جَارُ ابنِ يُرْبُوعِ بِمَخْذُولِ هَذَا القَتِيلُ بِمَيتٍ أَمَسَ مَطْلُولِ فَلَا تَمَنَّسُوا أَمَسَانِيَّ الأَضَسَالِيلِ وقال :

١- إِنْ تَأْتِ عَبْسٌ وَتَنْصُرْهَا عَشِيرَتُهَا

٧- كَلاَ الفَرِيقَيْنِ أَغْنَى قَتْلَ صَاحِبِهِ

٣- بَاءَتْ عَرَارُ بِكُحْلِ وَالرِّفَاقُ مَعًا

المناسبة :

تم الصلح بين عبس وفزارة ، ولكن حصين بن ضمضم المري أضمر في نفسه شراً ، فقتل أحد العبسيين بأخيه هرم ، وكادت الحرب أن تعود جذعة بين الحيين ، وسفرت بينهم السفراء ، فقبلت عبس الدية ، فقال ابن عنقاء الأبيات السابقة يعتذر عن حصين بن ضمضم المري(۱) .

## الشرح:

۱- « جار ابن یربوع » : یقصد حصین بن ضمضم بن ضباب بن جابر بن یربوع ، .  $(7)^{(7)}$  .

٢- « مطلول » : طُلَ دمه فهو مطلول : أي مهدر " ، ولعل المعنى : على الحيين أن يرضيا بما حدث ، ويتوقفا عن الحرب ، فدم العبسي المقتول في مقابل دم هرم بن ضمضم المري الذي أهدر دمه ، وقبلت فيه الدية .

٣- «عرارُ وكحل »: ثـور وبقـرة كانـا في سـبطين مـن بـني إسـرائيل ، فعقـر كحـل فعقرت به عـرار فوقع الشر بينهـم حتى كـادوا يتفانوا ، فضرب العرب بهما مثلاً(،) .

التخريسج: الأبيات في « أمثال العرب » ص١٠٨ ، ١٠٨ ، وفي « النقائض »

<sup>(</sup>١) انظر أمثال العرب للضيي ١٠٨ ، ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر جمهرة أنساب العرب ابن حزم ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان : « ظلل » .

<sup>(</sup>٤) أمثال العرب للضبي ١٠٧ ، ١٠٨ ، وانظر النقائض ١٠٧ ، وتهذيب اللغة للأزهري (٤) أمثال العرب للضبي ١٠٧ ، وحرر » .

لأبي عبيدة ص١٠٧، و « المستقصى » للزمخشري ٣/٢، وهي في المصادر السابقة لابن عنقاء الفزاري .

والبيت الثالث في « اللسان » مادتي : « عرر » و « كحل » ، و « التاج » مادة « كحل » للأزهري ١٠٢/١ بغير « كحل » لابن عنقاء الفزاري ، وهو في « تهذيب اللغة » للأزهري ١٠٢/١ بغير عزو .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية النقائض للشطر الأول من البيت الثاني (كلا الفريقين أعيا قتل صاحبه ) .

وجاءت رواية اللسان والمستقصى والتاج لآخر الشطر الثاني من البيت الثالث (الأباطيل) ، بدلاً من الأضاليل) .

الشاعر : عُوَيْفُ الْقَوَافِي الفَـزَارِي(١) .

قال :

البحر: **الكامل**.

دَعِرٌ يُقَصِّرُ سَعْيَهُ وَيَعِيبِبُ عُرْجُ الضِّباعِ وَصَدَّ عَنْهُ الذِّيبُ ١ – وَلِكُلِّ غُرَّةِ مَعْشَرٍ مِنْ قَوْمِـهِ

٢ - لَوْ لاَ سِوَاهُ لَجَرَّرَتْ أُوْصَالَهُ

## الشوح:

۲،۱ : قال العسكري في تفسير البيتين : « يقول : لولاه لتركته حيفة تجره الضباع ، ولا يقربه الذئب ؛ لأنه لا يأكل الميتة ، والذَّعِرُ هنا : الرديء من الرحال ، وأصله القِدْح الذي لا يوري ناراً »(٢) . « غرة » : الغرة من القوم : شريفهم وسيدهم .

#### التخريــج :

البيتان لعويف في « جمهرة الأمثال » للعسكري ٢٦١/١ ، و« معجم الشعراء» للمرزباني ص١٣٧ .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية معجم الشعراء للبيت الأول على النحو التالي: ولكل عزة معشر من قومه لكع يقصر سعيه فيعيب

## (١) ترجمة الشاعر:

هو : عُويـفُ بن معاويـة بن عُقْبُـةَ بن حصن وقيـل : ابن عقبـة بن حصن بن حذيفـة بن بـدر الفـزارى . لقـب بعويـف القـوافي لقولـه :

سأكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت شعراً لا أجيد القوافيا وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية ، من ساكني الكوفة ، وبيته أحد البيوت المقدمة في العرب . وقد مدح الوليد وسليمان ابني عبداللك ، وعمر بن عبدالعزيز .

مصادر ترجمته: « الأغاني » للأصبهاني ١٨٤/١٩ . « معجم الشعراء » للمرزباني ٥٣٨٤/١ ، « معجم الشعراء » للمرزباني ص١٣٧ ، البيان والتبيين للحاحظ ٣٨٤/١ ، وخزانة الأدب للبغدادي ٣٨٤/٦.

(٢) جمهرة أمثال العسكري ٤٦١/١.

وقال: البحر: الرجز.

١ - تَقْرِي لَهَا الأَخْمَاسَ فِي مَزَادِها الأَخْمَاسَ فِي مَزَادِها ٢ - فِـنْيَانُ قَيْسٍ مُحْقِبِي أَزْوَادِها ٣ - تَـرنُّقَ الطَّـيْرِ عَلَى أَوْلاَدِها

## الشرح:

١ - « تقري »: قرى الشيء جمعه ، وقريت الماء في الحوض قرياً وقرى : جمعته (١) . « الأخماس »: مفردها الخمس : من أظماء الإبل أن ترعى ثلاثة أيام ، وترد اليوم الرابع ، وقيل : أن تشرب يوم ورودها ، وتصدر يومها ذلك ، وتظل بعد ذلك اليوم في المرعى ثلاثة أيام سوى يوم الصدر وترد اليوم الرابع (٢) . « مَزَادِها » : المزادة : مفعلة من الزاد يتزود فيها الماء (٢) .

٢ - « محقبي » : الاحتقاب شد الحقيبة من خلف ، واحتقب الشيء ادخره (٤٠) .
 « ازوادها » : جمع الزاد : طعام يتخذ للسفر .

٣ - « ترنق»: الترنق: ترنق الطائر على وجهين أحدهما: أن يخفق بجناحيه في الهواء ولا يحركهما، والآخر أن يخفق بهما (٥)، ولعله أراد هنا أن يرفع الطائر جناحيه ويمدهما فوق صغاره.

## التخريــج :

الرجز لعويف في « كتاب الجيم » لأبي عمروالشيباني ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>١) اللسان: «قرا».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: « خمس».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « زود » و « زيد » .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: «حقب».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: « رنق».

وقال : ١ – إِذَا الْمُلُوكُ زَارَتِ الجَبَابِــرَا ٢ – وَلاَ تُحِــسُّ مِنْ شَرِيكٍ وَابِرَا

الشرح:

٢ - في « اللسان » : « ما بالدار وابر : أي ما بها أحد » .

التخريـج:

الرجز لعويف القوافي في « كتاب الأمثال » لمؤرج بن عمر السدوسي ص٩١.

البحر: **الخفيف** .

أَنْتَ عَلَّمْتُهُ النَّدِي فَحَكَاكَا

لَوْتَسَــمَّعْتَهُ وَجَــدْتَ مُنَاكَـــا

وقال:

١ - كُلُّ قَرْمٍ فِي عَصْرِنَا ذِي سَمَاحٍ

٢ - لَكَ ذِكُرٌ فِي النَّاسِ عَذْبٌ شَهِيٌّ

الشرح:

القرم: السيد المعظم (١).

التخريــج :

البيتان لعويف في « معجم الشعراء » للمرزباني ، تحقيق فراج ص ١٢٨.

(١) اللسان: «قرم».

وقال: البحر: الوجن .

١ - فَهَلْ وَجَدْتُمْ حَامِلاً كَحَامِلِي ٢ - إِذْ رَهَـنَ القَـوْسَ بِــأَلْفِ كَــامِلِ
 ٣ - بِدِيَةِ ابنِ اللَّلِكِ الحُلاَحِلِ ٤ - فَافْتَكَّهَا مِـنْ قَبْــلِ عَــامٍ قَابِــــلِ
 ٥ - سَــيَّارٌ الموفِى بهَا ذُو السَّائِل(١)

## الشرح:

١ - « حاملاً » : من حمل عنه حمالةً : كفله وضمنه .

٣ - « الحُلاَحِل»: السيد في عشيرته الشجاع الركين في مجلسه ، وقيل هو الضخم المروءة ، وقيل التام (٢) .

٥ – تكفل الحارث بن سفيان الصاردي بدية ابن الأسود ألف بعير دية الملوك وأدى منها ثمانمائة ثم مات ، فقال سيار بن عمرو أخوه لأمه : أنا أقوم فيما بقي مقام الحارث بن سفيان ، فلم يرض به الأسود ، فرهنه سيارٌ قوسه ، فأدى البقية (٣).

## التخريــج:

الرحز في « الأغاني » ١١٨/١١ منسوب لعويف القوافي . وذكر الأصفهاني ، أن عويف قال الرجز السابق يفخر على أبي منظور الوبري .

<sup>(</sup>١) « ذو السائل » : هكذا وردت نهاية الشطر في طبعتي دار الكتب ودار الفكر ، وذكر محقق الأغاني في طبعة دار الكتب أنها كذلك في أصول الكتاب ، ولعل صوابها : « ذو النائل »

<sup>(</sup>٢) اللسان : : « حليل » .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأغاني ١١١/١١ دار الكتب.

وقال: البحر: الطويل. ١ - لَعَمْرِي لَقَدْ فَارَقْتُ مِنْ آلِ مَالِكِ سَمَادِعَ سَادَاتٍ وَمُرْداً خَضَارِمَا الشرح:

١ - «سمادع» قال الزمخشسري: « رجل سميدع من قوم سمادع ، وسمادع » وسمادع » وسمادع » وسمادع » وسمادع » وسمادع » الموطأ . وفي اللسان: « السّميدع » بالفتح: الكريم السميد الجميل الجسميم الموطأ الأكناف (٢٠٠٠) . « خضارما » : جع خِضْرِم ، والخِضرِمُ : الجواد الكُثير العطية . وقيل السميد الحمول (٣٠٠) .

## التخريــج:

البيت لعويف في « أساس البلاغة للزمخشري»: «سمد» ص ٢١٩.

<sup>(</sup>۱) أساس البلاغة ، الزمخشري ، : «سمد » ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان: «سمدع».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « خضرم».

وقال: البحر: الوافر.

١ - إِذَا بَـ كُرِيَّةٌ وَلَدَتْ غُـلاَماً فَيَا لُؤماً لِذَلِكَ مِن غُـلاَمِ
 ٢ - يُزَاحِمُ فِي الْمَآدِبِ كُلَّ عَبْدٍ وَلَيْسَ لِذِي الحِفَاظِ بذِي زحَام

التخريـج:

البيتان لعويف القوافي في « الدر الفريد» لابن أيدمر ، المجلد الأول ، الجرزء الأول ص ٣٠٧ .

والبيت الأول مع بيتين آخرين للمساور بن هند العبسى فِي « الحيوان » للحاحظ ٢٦٧/١ و « البخلاء » للجاحظ ٢٩٩.

وهما بغير نسبة في « حماسة أبى تمام » رقم ٦٦٢ ، ٢٢٧/٢، و « شرح الحماسة » للمرزوقي ١٥٣١/٣ و « شرح حماسة أبى تمام » للأعلم الشنتمري ١٠٨٢/٢ و « شرح الحماسة » للتبريزي ٤٩/٤ .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الحيوان والبخلاء للبيت الأول على النحو التالي: إذا أسدية ولدت غلاماً فبشرها بلؤم في الغلام

الشاعر : عُيَيْنَةُ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ خَارِجَةَ الْفَزَارِي(') . .

قال: البحر: الوجز.

١ - إِن تَصْرِمِتِ حِبَالَنَا فَرُبَّمَا أَرْدَيْتُ فِي الْهَيْجَا الْكَمِيَّ السَمُعْلَمَا
 لناسبة:

لًا هُزِمَ عبيدا لله بن زياد ومن معه من أهل الشام سنة سبع وستين حمل عيينة ابن أسماء أخته هنداً وكانت امرأة عبيدا لله ، فذهب بها وأخذ يرتجز الرجز السابق .

## الشرح:

« الكمى» : اللابس للسلاح ، وقيل : هو الشجاع المقدم الجريء كان عليه سلاح أو لم يكن ، وقيل الكمى : الذي لا يحيد عن قرنه ، ولا يروع عن شيء (٢) . « المعلما » : علّم نفسه وأعلمها : وسمها بسيما الحرب ، ورجل معلم إذا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمها ، وأعلم الفارس : جعل لنفسه علامة الشجعان فهو مُعْلم ".

## التخريــج:

الرجز لعيينـة في « تـاريخ الطــبري » ٩٠/٦.

(١) ترجمة الشاعر:

عُييْنَةُ بنُ أَسْمَاء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري الكوفي . شريف شاعر ، من سادات الكوفي ، عاش في صدر دولة بني أمية ، وتزوجت أخته هند الحجاج بن يوسف ، وهو أخ لمالك بن أسماء ، ولأخته شعر يذكر فيه تنازعهما ، حب حارية لأختهما هند ، كما يرد لأخيه مالك رثاء لعله قاله فيه ، وتذكر كتب التراجم أن وفاة مالك كانت سنة . • ١ للهجرة مما يرجح وفاة عيينة قريب من هذا التاريخ .

مصادره: الأغاني للأصبهاني ٢٣٠-٢٣٩ دار الكتب في ترجمة أخيه مالك، ومعجم الشعراء للمرزباني تحقيق فراج ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان: «كمي».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «علّـم».

الشاعر: عُيننَةُ بْنُ حِصْن بْنُ حُذَيْفَةَ الْفَزَاري(١).

ال: البحر: الخفيف.

١- خَـفَ عِلْمِـي أَطَـاعَنِي أَصْحَـابِي وَالهَــوَى فِــي طُلَيْحَــةَ الكَـــذَ
 ٢- صَـرَّحَ الأَمْــرُ بَعْــدَ طُــولِ شُــرُورٍ عَنْ غَـرُورٍ كَمُخْلِفِــاتِ السَّــ

٣- وَرَمَانَا بِفِتْنَةٍ كَلَظَى النَّا رِ رَجَعْنَا بِهَا عَلَى الأَعْقَا

٤ - فَلَئِنْ كَانَ مَا يَقُولُ سَرَابًا وَهَبَاءً يَغُرُّ مِثْلُ السَّــ

٥ مَا لَنَا اليوْمَ مِنْ طُلَيْحَةً رَأْيٌ

٦- ثُـمَّ لاَيُنْظَـرُ الجَدِيــدُ إلَيْــهِ

وَالْهَوَى فِي طُلَيْحَةَ الْكَذَّابِ
عَنْ غَرُورٍ كَمُخْلِفَاتِ السَّحَابِ
رِ رَجَعْنَا بِهَا عَلَى الأَعْقَابِ
وَهَبَاءً يَغُرُ مِثْل السَّرَابِ
غَيْر شَدِّ النَّجَا وَتَرْكِ القِبَابِ
عَيْر شَدِّ النَّجَا وَتَرْكِ القِبَابِ

#### المناسبة :

كان عيينة ممن ارتد بعد وفاة الرسول في ، وانضم مع قومه فزارة إلى بي أسد في اتباعهم لطليحة ، وقاتل معهم يوم بزاخة ، واتضح له فيما بعد كذب طليحة وحداعه ، فأقبل على قومه فخطبهم ، وأنشدهم الأبيات السابقة محذراً من التمادي في اتباع طليحة ، وداعياً قومه إلى نبذه والتخلي عنه (٢) .

## (١) ترجمة الشاعر:

عيينة بن حصن بن خُذيفة بن بدر بن عمرو بن جُوية بن لوذان بن تعلبة بن عدي بن فزارة ابن ذبيان ، ذكر المرزباني أن اسمه حذيفة وأصابته لقوة فححظت عينه فسمى عيينة . له صحبة . وكان من المؤلفة قلوبهم . سماه الرسول والمسلم الأحمق المطاع يعني في قومه ، كان فيه جفاء سكان البوادي ، وكان زعيم غطفان في الردة ، ولما ادعى طليحة النبوة تبعه وقاتل معه ، حتى إذا تبين له كذب طليحة انصرف عنه ، ودعى قومه للانصراف عنه ، وتمكن منه خالد بن الوليد رضي الله عنه ، فأوثقه وارسله إلى المدينة ليرى فيه أبوبكر رأيه ، فأدخل المدينة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، ثم عفا عنه أبوبكر وخلى سبيله ، وذكر ابن حجر أنه عاش إلى خلافة عثمان .

مصادر ترجمته: المعمرون والوصايا للسحستاني ١٢٣، والمعارف لابن قتيبة ٣٠٢، ومعجم الشعراء للمرزباني ١٠٩، والإصابة لابن حجر، رقم الترجمة (٦١٥٥) ٧٦٧/٤.

(٢) انظر المناسبة في كتاب الردة للواقدي تحقيق أبو الخير ١٤٠، ١٤١.

## الشرح:

۲- « صرَّح الأمر »: انكشف وظهر ، والغرور: بالفتح: ما غرك من إنسان أو شيطان أو غيرهما ، وبالضم: الأباطيل وما اغتر به من متاع الدنيا .

#### التخريــج :

الأبيات في كتاب « الردة » للواقدي ، ص١٤١ ، ١٤١ .

#### وقال:

حَلَفْتُ يَمِينًا غَــيْرَ ذِي مَثْنُويَــةٍ أَيَشْ تُمُنِي الفَارُوقُ وَاللهُ غَافِرٌ -- Y فَآلَى يَمِينًا لا يُراجع قُلْبَهُ -4 وَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ شَفَاعَةِ مَالِكِ <u>-£</u> عَلَى غَيْر ذَنْبٍ غَيْرَ أَنْ قَالَ قَائِلٌ -0 وَآبِ اؤْهُ الغُرُّ البَهَ الِيلُ مِنْهُمُ -7 فَإِنْ يَكُ كَانَتْ مِنِّيَ العَامَ ردَّةٌ -٧ وَللاَشْعَثُ الكِنْدِيُّ أَعْظَمُ غَدْرَةً - $\wedge$ فَأَنكَحُهُ الصِّدِّيقُ وَاخْتَارَ قَوْمَهُ **-9** وأأنَّى لَــهُ إذْ كَـانَ قلـــ.. -1.

## البحـر: الطويـل.

لَقُلْبُ أَبِي حَفْصٍ أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرْ لَهُ مَا مَضَى إِنْ أَصْلَحَ الْيَوْمَ مَا غَبَرْ عُيَيْنَةُ حَتَّى يَشْفَعَ ابْنُ أَبِي زُفَرْ عُيَيْنَةُ حَتَّى يَشْفَعَ ابْنُ أَبِي زُفَرْ اللهِ مِنْ كَبِيدِي عُمَرْ عُيَيْنَةُ مَحْمُودٌ الزِّيَادَيْنِ فِي مُضَرْ عُيَيْنَةُ مَحْمُودٌ الزِّيَادَيْنِ فِي مُضَرْ عُيَيْنَةُ مَحْمُودٌ الزِّيَادَيْنِ فِي مُضَرْ عُيَيْنَةُ مَحْمُودٌ الزِّيادَيْنِ فِي مُضَرْ عُدَيْفَةُ شَمْسٌ وَابْنُهُ حِصْنُهَا القَمَرْ فَلَاستُ أَبَا حَفْصٍ بِأَوَّلِ مَنْ كَفَرْ فَلَاستُ أَبَا حَفْصٍ بِأَوَّلِ مَنْ كَفَرْ وَأَنْكَى بِهَا مِنْ حَيِّ ذُبْيَانَ إِنْ غَدَرْ وَأَمْسَى يَفْدًى اليَوْمَ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرْ وَأَمْسَى يَفْدًى اليَوْمَ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرْ وَالبَصَرْ وَالبَصَرْ وَالبَصَرْ فَيَ اللهَ مُولِيَ مَنْ كَفَدِرْ اللهَ مُعْ وَالبَصَرْ وَالبَصَرْ وَالبَصَرْ اللهُ مُولِي مَنْ كَفَدَرْ اللهَ مُولِي مَنْ كَفَدَرْ اللهَ مُولِي مَنْ كَفَدَرْ فَيَانَ لَلهُ مُولِي مَنْ فَقَدَى اليَوْمَ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرْ وَكَانَ لَلهُ مُنْ اللهُ مُونَ وَكَانَ لَلهُ ... نَفَدرْ اللهَ مُولَى اللهُ مُولِي مَنْ اللهُ مَا اللهَ مُولَى اللهُ مُولَى اللهُ مُولَى اللهُ مُولَى اللهُ مُولِي مَا السَّمْعِ وَالبَصَرُ اللهُ مُولَى اللهُ مُولَى وَكَانَ لَلهُ ... نَفَدرْ الْ وَكَانَ لَلهُ ... نَفَدرْ اللهُ اللهُ اللهُ مُولِي مُعْمَانِ لَلهُ مُولَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُولَى اللهُ الله

#### المناسبة :

اشتكى مالك بن أبي زفر الغطفاني لعمر - رضي الله عنه - من عيينة ؟ لتطاوله عليه ، فعلى عمر عيينة بالدرة ، وقال له : يا عيينة أنت طليق أهل الردة ، والله لا أرضى عنك أبداً حتى يشفع لك مالك ، فقال عيينة الأبيات السابقة متذمراً من حكم عمر فيه ، ومعتذراً عن ردته (٢) .

## الشرح:

۱- «غير ذي مثنوية »: غير محللة ، وأصله من الرد والثني ، لأن الحالف إذا قال والله أفعل كذا وكذا ، إلا أن يشاء الله غيره ، فقد رد ما قاله بمشيئة الله

<sup>(</sup>١) ذكر المحقق لكتــاب تــاريخ المدينــة المنــورة لابــن شـبه النمــيري ، فهيــم محمــد شــلتوت أن البيــت غــير واضــح في الأصـــل .

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ المدينة المنورة ابن شبه ٦٨٨/٢.

غيره(١) .

7- « البهاليل » : مفردها بهلول : وهو العزيز الجامع لكل خير ، والبهلول : الحيُّ الكريم " .

« حصفها » : هكذا وردت في النص ولم أجد لها وجهاً ولعلها تصحيف ، وأقدر أن صحتها : « حصنها » : يعني بذلك حصن بن حذيفة .

التخريــج :

الأبيات لعيينـة في « تـاريخ المدينـة المنـورة » لابـن شــبّة النمــيري ٦٨٨/٢ – ٦٩٠ .

<sup>(</sup>١) اللسان : (( ثنى )) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «بهل».

وقال:

البحــر: **الطويــل**.

فَنِعْمَ الْفَتَى الْمُوْدَارُ وَالْمَتَضَيِّفُ نَحِيلَةَ عِلْمٍ لَمْ يَكُنْ قَطُّ يُعْرَفُ كَلَوْنِ انْعِقَاقِ البَرْقِ وَاللَّيْلُ مُسْدِفُ تَرُدُّ إِلَى الإِنْصَافِ مَنْ لَيْسَ يُنْصِفُ إِذَا صَدَّنَا عَنْ شُرْبِهَا الْمَتَكَلِّفُ وَقَوْلُ أَبِي ثُورٍ أَسَدُّ وَأَعْرَفُ

٢- جُزِيتَ أَبَا ثَوْرٍ جَزَاءَ كَرَامَةٍ
 ٢- قَرَيْتَ فَاكْرَمْتَ القِرَى وَأَفَدْتَنَا
 ٣- وقُلْتَ حَلاَلٌ أَنْ تُدِيرَ مُدَامَةً
 ٤- وقَدَّمْتَ فِيهَا حُجَّةً عَرَبيّةً

٥ - وَأَنْتَ لَنا وَاللَّهِ ذِي العَرْشِ قُدْوَةٌ

٦- نَقُولُ أَبُو ثَوْدٍ أَحَلَّ حَرَامَهَا

#### المناسبة:

قدم عيينة الكوفة ، ورغب في مجالسة عمرو بن معدي كرب ، فنزل ضيفاً عليه ، فأكرمه عمرو ونادمه ، وتذاكرا أيام الجاهلية ، وعند انصراف عيينة أمر له عمرو بناقة ومزودة فيه أربعة آلاف درهم ، فلم يقبل عيينة المال وقبل الراحلة ، وانصرف وهو يقول الأبيات السابقة(۱) .

## الشرح:

۱- « أبا ثور » : كنية عمرو بن معدي كرب .

٢- « نخيلة » : النخيلة : الشيء المنتخل : يقال : بذل له نخيلة قبله : خالصه ،
 وفي الأغاني : تحية ، ولعله يوافق ما ورد في القصة .

حيث قال عمرو لما قدم عليه عيينة : أنعم صباحاً أبا مالك . فقال عيينة : أوليس قد أبدلنا الله تعالى بهذا : السلام عليكم قال : دعنا مما لانعرف .

٣- « انعقاق » : أنعق البرق : انشق شعاعه في السحاب « مسدف » ليل أسدف : مظلم ، والمسدف : المضيء والمظلم : وهو من الأضداد .

٥،٤،٣ - ورد في القصة التي سبقت الأبيات أن عمراً قال لعيينة بعد أن أكلا: أي الشراب أحب إليك: اللبن أم ماكنا نتنادم عليه في الجاهلية. قال: أوليس قد

<sup>(</sup>١) انظر الأغساني ٥ ٢١٩/١ دار الكتب.

حرمها الله حل وعز علينا في الإسلام . قال : فإني قرأت ما بين دفتي المصحف ، فوالله ما وجدت لها تحريما إلا أنه قال : ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾(١) ، فسكت وسكتنا.

التخريــج :

الأبيات لعيينة في الأغاني ٢١٩/١٥.

<sup>(</sup>١) المائدة آية: ٩١.

الشاعر : عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنُ حُذَيْفَةَ الْفَزَارِي .

قال:

١- أَبَاهِلُ مَا أَدْرِي أَمِنْ لُؤْمِ مَنْصِبِي أُحِبُّكُم أَمْ بِي جُنُونٌ وَأَوْلَتَ

٧- أُسَيِّدُ أَخْوَالِي وَيَعْصُرُ إِخْوَتِكِي فَمَنْ ذَا الَّذِي مِنِّي مَعَ اللَّوْمِ أَحْمَقُ

## الشرح:

البيان عنه ومألوق والأولى البيان والأولى البيان البيان البيان البيان البيان البيان الأولى ا

## التخريـج:

البيتان لعيينة في « الكامل » للمبرد ، ٦٤٢/٢ ، والبيت الأول في « اللسان » مادة « ألق » ونسبه ابن منظور لعيينة .

<sup>(</sup>١) اللسان مادة : ﴿ أَلْتُ ﴾ .

وقال:

- إِنِّي لَشَاكِرُ نِعْمَـةِ الصِّدِّيـقِ

٢ - تَنْمِيهِ مِنْ تَيْهِ بِنِ مُرَّةَ خَيْرُهَا

٣- وَاللَّهِ لَـوْلاً عَفْـوُهُ وَفِضَالُـهُ

٤- إِذْ قَالَ قَائِلُهُمْ: عُيَيْنَةُ هَالِكٌ

وَنَّى لَعَمْـرُكَ يَـوْمَ أَطْلُـبُ حَرْبَــهُ

- أَنْتَ الَّذِي كُنَّا نُؤَمِّلُ دُوْنَهُ

البحر : الكسامل .

ذَاكَ المُعَصَّبُ بِالأَمُورِ عَتِيتِ مِنْ فَرْعِهَا وَمِنِ اسْمِهَا الغِرْنِيقِ مِنْ فَرْعِهَا وَمِنِ اسْمِهَا الغِرْنِيقِ ضَاقَ الفَضَاءُ وَلَمْ يَسِعْنِي رِيقِي ضَاقَ الفَضَاءُ وَلَمْ يَسِعْنِي رِيقِي وَجَرَتْ ظُنُونُ النَّفْسِ بِالتَحْقِيقِ وَجَرَتْ ظُنُونُ النَّفْسِ بِالتَحْقِيقِ لأَخُو الضَّلالِ مُجَانِبُ التَّوْفِيقِ لأَخُو الضَّلالِ مُجَانِبُ التَّوْفِيقِ طُولَ الضَّلالِ مُجَانِبُ التَّوْفِيقِ طُولَ الضَّلالِ مُجَانِبُ التَّوْفِيقِ طُولَ العَيَّسُوقِ فَي السَّعَا ، وتَنَاولَ العَيَّسُوقِ فَي السَّاعَ التَّوْفِيقِ المَالِيَّةِ اللَّهِ المَالِيَّةِ اللَّهُ المَالِيَةِ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُلْمِي اللْمُلْفِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِي اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْفِلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْ

#### المناسبة:

أدرك عيينة خطأه حين انساق وراء طليحة الأسدي ، وبعد هزيمة طليحة ، أدخل عيينة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فأخذ أبوبكر يوبخه ويذكره بسوء أعماله ، فرد عليه عيينة معتذراً طالباً الصفح ، ومظهراً التوبة والندم ، فعفا عنه أبوبكر، وعن بني عمه ، وأحسن إليهم وكساهم ، فأنشد عيينة مثيباً على أبي بكر الأبيات السابقة(۱) .

## الشرح:

۱- « المعصب »: السيد المطاع ، تعصب به الأمور : أي ترد عليه وتدار به. « عتيق » : أبو بكر رضي الله عنه .

۲- « الغرنيق » : الأبيض الشباب الناعم الجميل (٢) .

٣- « لم يسغني ريقي »: ساغ الشراب في الحلق سوغاً وسواغاً ، وساغ الشراب والطعام: سهل مدخله ونزل الحلق.

٦- « الشجا » : الحزن . « العيوق » : نجم أحمر مضيء في طرف الجرة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الردة للواقدي تحقيق أبو الخير ٩٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان: «غرنسق».

الأيمن (١) ، وفي المشل: « دونه العيسوق »(٢).

التخريــج :

الأبيات لعيينة في كتاب « الردة » للواقدي ص١٤٦ ، ١٤٧ .

(١) الصحاح: «عـوق».

(٢) مجمع الأمثال للميداني ٢/٤٦٤ .

وقال :

٧- أَطَعْتُ أَبَا عُيَيْنَةً فِي هَوَاهُ

٧- وَقَدْ عَرضَ الرّئِيسُ عَلَى بَنِيهِ

٣- سَتَحْيَا أَوْ تَمُوتُ فَطَاوَلُوهُ

٤ - فَلَمْ أَقْتُلْ بِحَمْدِا للهِ حِصْنَا

وَلَمْ أَنْكُلْ عَلَيْهِ، وَكُلُّ أَمْسِ

٦ فَإِنْ يَـكُ بَـدْءُ هَـذَا الأَمْرِ غَشَا

البحــر : الوافــر .

فَلَ مْ تَخْلِ جُ صَرِيمَتِ الظُّنُ وَنُ فَقَ ال القَ وْمُ: هَ لَذَا لاَيكُ وَنُ وقَدْ اللَّ اللَّ وَالِدَهُ جُنُ وَالِدَهُ وَكُل لُّ فَتَ عَى سَلَكُ رِكُهُ المَنْ وَنُ وكُل فَتَ عَى سَلَكُ رِكُهُ المَنْ وَنُ إِذَا هَوَ نُتَ لَهُ يَوْمَ اللَّهُ وَنُ فَ آخِرُهُ بَنِ عِي بَدْرٍ سَمِينُ

#### المناسبة:

مات حصن فأخذ عيينة الرئاسة ، وقال الأبيات السابقة(١) .

## الشرح:

١- « تخلج » : حلحيني كذا : أي شغلني ويقال خلجته أمور الدنيا وتخالجته الهموم : نازعته ( ) . « الصريمة » : العزيمة والرأي ، وذكر محقق أمالي المرتضي أن في حاشية الأصل ما نصه « يقال : احتلجته الظنون وتخالجته وخلجته ، أي ظن، والشاعر يقول : لم تأخذني الظنون مآخذها إلى طعنه ، ولم أظن ظناً » ( ) .

٥- «أنكل »: نكل عنه ينكِل نكولاً ، ونكل : نكص ، ونكل عن العدو: حبن (١٠) .

## التخريــج :

الأبيات لعيينة في «أمالي المرتضي ١/٥٣١، ٥٣٢.

<sup>(</sup>١) انظر أمالي المرتضي ٥٣١/١ .

<sup>(</sup>۲) اللسان : «خلع » .

<sup>(</sup>٣) هامش أمالي المرتضيي ٥٣١/١ .

<sup>(</sup>٤) اللسان : « نكـل » .

الشاعر: فِرَاسُ بْنُ الرَّبيع بْنُ ضَبِّع الْفَزَاري(١).

قال: البحر: الوفسر.

١- تَحِنُّ بِجَانِبِ النَّهْرَيْنِ لَمَّا أَمَلٌ عَلَى مَذَارِعِهَا القُيرودُ

## الشرح:

۱- « أمل » : أملني وأمل على : شق علي (٢) . « مذارعها » : يقال : بعير قوي المذارع ، وهي القوائم .

## التخريسج:

البيت لفراس في «أساس البلاغة » للزمخشري مادة: «ملك » ص٧٥٠.

(١) ترجمة الشاعر:

قال عنه الآمدي: «فأما فراس فغير واحد . منهم فراس بن الربيع بن ضبع الفزاري » . ولا تورد المصادر شيئاً آخر عن حياته ، وهو ابن الربيع بن ضبع الفزاري ، الشاعر الإسلامي المعمر ، الذي سبق أن ترجمت له .

مصادر ترجمته: المؤتلف والمختلف للآمدي ٢٤٩.

(٢) أساس البلاغة للزمخشري ٤٣٧ .

الشاعر: قُـرَادُ بْنُ أَقْرَمَ الْفَـزَارِي(١).

قال:

البحر:**الوافر** .

إِذَا هَتَفُوا بِبَكْرٍ أُوْتَمِيمٍ فَيُلْحِقُهُ بِذِي النَّسَبِ الصَمِيمِ

١ - أبِي الإسْلاَمُ لاَ أَبَ لِي سِوَاهُ

٢ - دَعِيُّ القَوْمِ يَنْصُـرُ مُدَّعِيهِ

التخريـج:

البيتان في « الحماسة البصرية » للبصري رقم ٥٥٥ ، ١١٥٦/٢ لقراد بن أقرم الفزاري .

وهما مع ثالث في « الشعر والشعراء» ٥٣٧/١ ، والكامل ، للمبرد ١٠٩٧/٣ ، والكامل ، للمبرد ١٠٩٧/٣ والأبيات فيهما منسوبة لنهار بن توسعة اليشكري ، وهما مع ثالث في « معجم الشعراء» للمرزباني ٩٥ ، ٩٦ لعيسى بن عائك الخطى أحد شعراء الخوارج .

اختلاف الرواية:

جاءت روايــة الكــامل للشــطر الثــاني مــن البيــت الأول ( إذا افتخــروا بقيــس أو تميــم ) .

(١) ترجمة الشاعر:

لم أحد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها ، وقال عنه صاحب « الحماسة البصرية » : أموي الشعر .

الشاعر : مَالِكُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ خَارِجَةَ الفَزَارِي(١) .

قال: البحر: الطويل:

١ - هُمُ سَمَّنُوا كَلْباً لِيَأْكُلَ بَعْضَهُمْ وَلَوْ ظَفِرُوا بِالْحَزْمِ لَمْ يَسْمَنِ الكَلْبُ
 لشرح:

ذكر الضبي أن رجلاً من طَسْم ارتبط كلباً ، فكان يطعمه ويسقيه رجاء أن يصيد به ، فأبطأ عليه يوماً ، ودخل عليه صاحبه ، فوثب عليه وافترسه ، فصار مثلاً في كفران النعمة ، وفيه قيل : سمِّن كلبك يأكلُك .

## التخريــج:

ورد البيت في « أمثال العرب» للمفضل الضيي ص١٦١ ، وورد في « ثمار القلوب» في المضاف والمنسوب للثعالبي ٣٩٣ ، ونسب إلى مالك بن أسماء . وهو في « جمهرة الأمثال » ، للعسكري ٥٢٥/١ بغير عزو .

.

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو: أبوالحسن مالك بن أسماء بن حارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية ابن لوذان ابن ثعلبة بن عدي الفزاري ، كان هو وأبوه من أشراف الكوفة ، وكان شاعراً عزلاً ظريفاً . تزوج الحجاج أخته هنداً ، وتقلد مالك خوارزم وأصبهان للحجاج ثم وقعت منه خيانة أو جبت حبسه ، وكان ميالاً للشراب واللذات ، استتابه الحجاج ، فأظهر التوبه ولكنه رجع إلى ماكان عليه ، قال المرزباني «له شعر كثير» وكانت وفاته بعد الحجاج ببضع سنين .

#### مصادر ترجمته:

« الأغاني » للأصفهاني ٢٦٠/١٧ ، ٢٣٩ ، « معجم الشعراء » للمرزباني ٢٦٦ ، « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ٢٨٢/٢ ، كنسى الشعراء لابن حبيب « ضمن نوادر المخطوطات » والشعراء » لابن قتيبة ٢٩٣/٢ ، كنسى الشعراء لابن حبيب الفواد سركين المحلد الثاني ٢٩٣/٢ ، الأعلام للزركلي ٢٥٧/٥ ، تاريخ البراث العربي لفؤاد سركين المحلد الثاني المحلود الثالث ٢٨ .

وقال:

البحر: الخفيف.

١ - أَقْطَعُ اللَّيْلَ زَفْرَةً وَنَحِيبًا وَلِمَا قَدْ لَقِيتُ أُمْسِي كَئِيبًا

٢ - أَذْكُرُ اليَأْسَ مِنْ بَقَائِكَ فِي اللَّهُ نَيَا وَعَ

٣ - يَوْمَ أَدْعُ وكَ لِلْخُطُوبِ وَلَو يُسْ

٤ - أَيُّهَا المُشْفِقُ السمُلِحُّ حِلْاراً

٥ - فَضْلُ مَا يَنْنَ ذِي الْغِنَى وَأَخِيهِ

نْيَا وَعَهْداً مِنَّا وَمِنْكَ قَرِيبَا مَنَّا وَمِنْكَ قَرِيبَا مَنْ دَعَا لأُجِيبَا مَنْ دَعَا لأُجِيبَا إِنَّ لِلْمَصُوْتِ طَالِبًا وَرَقِيبَا إِنَّ لِلْمَصُوْتِ طَالِبًا وَرَقِيبَا أَنْ يُعَارَ الغَنِيُّ ثَوْبًا قَصْيبَا

## الشرح:

١ - « زفرة » : الزفر : أن يملأ الرحل صدره غمَّا ثم همو يزفر به ، والزَّفْرة : النَّمْ سُلُ البكاء ، وفي المحكم : أشدُّ البكاء (١).

٥ - « قَشِيبًا » : القَشِيبُ : من الأضداد : ومعنى قشِيبًا في البيت أى جديداً ". التخريج :

الأبيات الثلاثة الأولى في « التعازي والمراثى» للمبرد ص ٢٠٤ . لمالك بن أسماء ، والأبيات الأول والرابع والخامس في « مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر ٨/٢٤ .

والبيتان الأول والرابع في سير « أعلام النبلاء» للذهبي ٤/٣٥٧ لمالك .

<sup>(</sup>١) اللسان : « زفـر » .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: « نحب».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «قشب».

وقال: البحر: الكامل. ١ - أَشَهِ لاتِ نَا أَمْ كُنْتِ غَائِبَ قَائِبَ قَائِبُ قَائِبَ قَائِلْ قَائِلْ

« حديثة القسب » : موضع كما يتضح من البيت ، ولم أجدها عند البكري وياقوت .

## التخريــج:

البيست لمالك بن أسماء في « الأغماني » للأصبهاني ٢٣٥/١٧ دار الكتب، و« معجم البلدان » لياقوت « تل بونا » ٢٧٠/١ ، و« برسما » ٢٠/٢ .

وقال: البحر: الكامل. البحر: الكامل. المُ بَسْلُ بَيْنَ مُسَبِّحٍ وَمُكَبِّرِ بِحَطِيمٍ مَكَّةَ حَيْثُ سَالَ الأَبْطَـحُ ٢ – وَارَتْكَ بَيْنَ مُسَبِّحٍ وَمُكَبِّرٍ بِحَطِيمٍ مَكَّةَ وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا وَرِحَالَنَا بَاتَتَ بِمِسْكِ تَنْضَـحُ ٢ – فَكَأَنَّ مَكَّةَ وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا ورِحَالَنَا بَاتَتَ بِمِسْكِ تَنْضَـحُ

. \_ . :11

١ - « بحطيم » : الحطيم بمكة ، وهو ما بين المقام إلى الباب ، وقيل غير ذلك ، وقال ابن دريد : كانت الجاهلية تتحالف هناك بالأيمان ، فكل من دعا على ظالم إثماً عُجِّلت عقوبتُهُ (١) . « الأبطح » : كل مسيل فيه دُقاق الحصي فهو أبطح ، والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منسى (١) .

## التخريــج:

البيتان في « التذكرة السعدية » للعبيدي ٢١٥ منسوبان لمالك بن أسماء . والبيتان في « الأمالي » للقالي ١٨٣/٢ ، ونسبها إلى عبدالله بن شيب ، وهما في « مختصر تاريخ دمشق » لابن عساكر ١٠/٢٤ ، ونسبا فيه لعمر بن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ياقوت ٢١٥/٢ : « الحطيم» .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٥٥: « الأبطح».

#### و قال:

١ - هَجَوْتُ الأَدْعِيَاءَ فَنَاصَبَتْنِي
 ٢ - فَقُلْتُ لَهُمْ وَقَدْ نَبَحُوا طَوِيلاً
 ٣ - أَمِنْهُمُ أَنْتُم فَاكُفَ عَنْكُمْ
 ٤ - وَإِلاَّ فَاحْمَدُوا رَأْيِي فَانِي
 ٥ - وَحَسْبُكَ تَهُمَةً بِبَرِيء قَصَوْم

البحر:**الوافر** .

مَعَاشِرُ خِلْتُهَا عَرَباً صِحَاحَا عَلَيَّ فَلَمْ أَجِب لَهُمُ لُبَاحَا وأَدْفَعَ عَنْكُمُ الشَّتْمَ الصُّرَاحَا سَأَنْفِي عَنْكُمُ التَّهَمَ القِبَاحَا يَضُمُ عَلَى أَخِي سَقَمٍ جَنَاحَا

## الشرح(١):

- ١ « فناصبتني » المناصبة : المعاداة.
- « سقم »: السقم هنا بمعنى الريبة والعيب .

## التخريــج :

الأبيات في « حماسة أبي تمام » رقم ٢٥٦، ٢٢٠/٢ . وذكر محقق الحماسة د. عبد الله عسيلان : « أن في بعض النسخ ما يفيد أن الأبيات لمالك بن أسماء » ، والأبيات ما عدا الرابع في « شرح الحماسة » للأعلم الشنتمري ١٠٣٤ ، ١٠٣٤ .

والبيت الخامس في « شعر إبراهيم بن هَرْمَة القرشي » تحقيق : محمد نفاع ، حسين عطوان ص ٨٨ .

والأبيات بغير عزو فِي « شرح الحماسة » للتبريزي ٤٦،٤٥/٤.

<sup>(</sup>١) الشرح مستفاد من شرح الحماسة للتبريزي ٤٥/٤ ، ٤٦ .

أَوْ مِنْ نَضَادَ بَكَتْ عَلَيْهِ نَضَادُ

البحر: الكامل. وقال:

مِمَّا شَجَاكَ وَمَلَّتِ العُوادُ ذَهَبَ الرُّقَادُ - فَمَا يُحَسُّ رُقَادُ كَادَتْ تَقَطَّعُ عِنْدَهُ الْأَكْبَادُ خَبَرٌ أَتَانِي عَنْ عُيَيْنَةَ مُفْظِعٌ مَوْتَى وَفِينَا الرُّوحُ وَالأَجْسَادُ ٣ - بَلَـغَ النُّفُـوسَ بَـلاَؤُهُ فَكَأَنَّكَ ٤ - سَاءَ الأَقَارِبَ يَـوْمَ ذَاكَ فَأَصْبَحُوا بَهجينَ قَدْ سُرُّوا بِهِ الْحُسَّادُ ٥ - يَوْجُونَ عَثْرَةَ جَدِّنَا وَلَـوْ نَّهُمْ لاَ يَدْفَعُونَ بنَا المَكَارِهَ بَادُوا ٦ - لَّا أَتَانِي عَنْ غُيَنْهَ أَنَّهُ أَنَّهُ أَمْسَى عَلَيْهِ تَظَاهَرَ الأَقْيادُ ٧ - نَخَلَتْ لَهُ نَفْسِي النَّصِيحَةَ أَنَّهُ عِنْدَ الشهدَائِدِ تَذْهَبُ الأَحْقَادُ ٨ - وَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ فَقَدْتُ مَكَانَــهُ ذَهَب البعادُ فَكَانَ فِيهِ بعَادُ ٩ - وَرَأَيْتُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ شَكَاسَةً وَتَغَيَّرَتْ لِمِي أَوْجُهِةٌ وَبِلاَدُ ١٠ وَذَكُرْتُ أَيَّ فَتَىً يَسَـدُ مَكَانَــهُ بالرِّفْدِ حِينَ تَقَاصَوُ الأَرْفَادُ ١١ - أَمْ مَنْ يُهِينُ لَنَا كَرَائِهِ مَالِهِ وَلَنَا إِذَا عُدْنَا إِلَيْهِ مَعَادُ ١٢ – لَوْ كَانَ مِنْ حَضَنِ تَضَاءَلَ رُكْنُــهُ

المناسبة : كان مالك بن أسماء واجداً على أخيه عيينة بن أسماء ، وطال ذلك حتى تفاقم الأمر بينهما ، فأخذ الحجاج عيينة فحبسه لجبايات كانت له ، وكتب إلى مالك يعلمه بذلك وهو يظن أنه يسره ، فلما قرأ الكتاب أنشأ يقول الأبيات السابقة(١).

# الشرح:

۸ - « نخلت له نفسی النصیحة » : أخلصتها .

٩ - « شكاسة » : قال أبو على القالي في « أماليه » : الشكاسة : سوء الخلق ، والشكس: السيء الخلق (٢).

١٢ - « حضن » : حبل بأعلى نجد (") . « نضاد » : حبل عظيم بالعالية (١٠) .

<sup>(</sup>١) شرح المفضليات للأنباري تحقيق لايل ص٢٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ، للقالي ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، ياقوت ، : « حضن » ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٤) معجم مااستعجم ، البكري ٨٧٢/٣ ، ومعجم البلدان: (نضاد) ٥٠/٥٠.

#### التخريــج:

حرى الاختلاف على نحو واسع بين المصادر التي أوردت الأبيات في نسبتها إلى شاعرين من فزارة ، وهما : مالك بن أسماء ، وعويف القوافي .

فقد أورد القالي في « الأمالي » ١٩٥/٢ الأبيات ما عدا الرابع والثاني عشر ونسبها لمالك .

وأورد البكري في « السلآلي » ١١٣/٢ الأول والحسادي عشر والسابع ، كُمسا أورد الأبيات ما عدا الرابع والخامس والشاني عشر في « التنبيسه » على أوهام أبي على في أماليه » ١١١ ، ١١١ ، وخطّا البكري في كتابيه « السلآلي » و « التنبيسه القالي » في نسبته الأبيات لمالك، وأنكر أن تكون لمالك؛ لأنه أغنى من عيينة فليس محتاجاً إليسه حين الأبيات لمالك، وأنكر أن تكون لمالك؛ لأنه أغنى من عيينة فليس محتاجاً إليسه حين قال: « أم من يهين لنا كرائم مال » . كما أن الحقد كان بسين عيينة وعويف؛ لأن أخت عويف كانت تحت عيينة فطلقها ، وغضب لذلك عويف .

ويعترض الميمني على البكري في السمط على إنكاره أن تكون الأبيات لمالك ، ويرى أن إسناد الأبيات لمالك جاء في خبر الأنباري عن أبي محلم الراوية ، وهما ثقتان ضابطان ، وإنما رواه الطائي لعويف في الحماسة ، فتبعه الأصبهاني .

وكان الأنباري قد أورد الأبيات ما عدا الشالث والرابع والخامس والعاشر والثاني عشر في « شرح المفضليات » ٢٩٦، ٢٦٥، ونسبها لمالك بن أسماء .

وأورد الأعلم الشنتمري الأبيات ما عدا الرابع والشاني عشر في « شرح الحماسة » ٤٥٤ ، ٤٥٤ ، ومع أن عبارة الإنشاد عنده: وقال عويف القوافي ، إلا أنه عقب عليها بقوله: « والصحيح أنها لمالك بن أسماء بن حارجة » .

وإذا كان البكري قد أنكر على القالي نسبة الأبيات لمالك في كتابه « السلآلي والتنبيه » فإنه ينسب البيتين السادس والسابع في كتابه « فصل المقال » ٢١٥ لمالك .

والأبيات ما عدا الرابع والثاني عشر في « الدر الفريد» لابن أيدمر المحلد الخامس ، الجزء الثالث ١٦٦ لمالك بن أسماء .

والبيتان السادس والسابع فِي ﴿ مختصر تاريخ دمشق ﴾ لابن عساكر ، اختصره على نهج ابن منظور إبراهيم صالح١٠/٢٤ لمالك .

والأبيات ما عدا الثاني والرابع والثامن والثاني عشر فِي « حماسة أبي تمام » رقم ٧٢ ، ١٤٨/١ لعويف القرافي .

وأورد المرزوقي في « شرح الحماسة» ٢٦٢/١ - ٢٦٤ الأبيات الأول والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر ونسبها لعويف .

والأبيات الرابع والثامن والتاسع والثاني عشر لعويف في « شرح الحماسة » للتبريزي ١٣٩/١.

والأبيات ما عدا الثامن والتاسع في « الأغاني للأصبهاني » ٢٠٧/١٩ ، ٢٠٨ دار الكتب لعويف .

والأبيات ما عدا الثامن والتاسع والثاني عشر في « خزانة الأدب » للبغدادي ٢٨٦/٦ لعويف .

والبيت السابع في « شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » للعسكري ٢٥٠ لعويف .

والبيت الثاني عشر في « معجم ما استعجم » للبكري ۸۷۲ لعويف ، وهو بغير عزو في « معجم البلدان » لياقوت مادة : « نضاد » ٢٩٠/٥ .

اختلاف الرواية:

جاءت رو اية الأغاني وخزانة الأدب للبيت الأول على النحو التالي:

منع الرقاد فما يحسّ رقاد حبر أتاك ونامت العواد

وجاءت رواية اللآلي والدر الفريد للشطر الثباني من البيب نفسه على النحو التالي (مما شجاك ونامت العواد) ، في شرح التبريزي (مما شجاك ونامت العواد) ، وفي شرح المفضليات للأنباري (مما أتاك وخفت العواد) .

وجاءت رواية الأغاني وخزانة الأدب وشرح الحماسة لآخر الشطر الأول من البيت الثاني (موجع). وجاءت رواية الأغاني وخزانة الأدب للشطر الثاني من البيت نفسه (ولمثله تتصدع الأكباد).

وجاءت روايـة الأغـاني وخزانـة الأدب للشـطر الأول مـن البيـت الثـالث ( بلـغ النفـوس بلاؤهـا فكأننـا ) .

وجاءت رواية الأغاني وحزانة الأدب للبيت السادس (عان تظاهر فوقه الأقياد)
وجاءت رواية الخزاتة للشطر الأول من البيت السابع (عند الحفائظ تذهب
الأحقاد). وجاءت رواية الأنباري في شرح المفضليات للبيت الثامن على النحو التالي
وعلمت أنى إن قعدت مكانه ذهب البعاد فصار فيه بعاد

قال: البحر: الكامل.

١ - يَا لَيْتَ لِي خُصًا يُجَاوِرُهَا بَدَارِي فِي بَنِي أَسَلِهِ
 ٢ - الخُصُّ فِيهِ تَقَرُّ أَعْيُنُنَا لَا خُيرٌ مِنَ الآجُرُ وَالكَمَلِهِ

المناسبة:

كان مالك بن أسماء يهوي جارية من بني أسد ، وكانت تنزل خُصاً ، وكانت دار مالك مبنية بآجر ، فقال البيتين السابقين() .

# الشرح:

١ - « الخُصُّ » : البيت من القصب.

#### التخريـج:

البيتان في «عيون الأخبار» لابن قتيبة ١/٣٣١ دار الكتب العلمية ، و« الشعر والشعراء» لابن قتيبة ٧٨٣/١ ، و« الأغياني» للأصبهاني ٢٣٤/١٧ ، و« أخبار النحويين البصريين» للسيرافي ٩٠، و« تهذيب تاريخ دمشق» لابن عساكر ١١/٢٤ ، ونسبا في المصادر السابقة إلى مالك بن أسماء .

كما ورد البيت الثاني في « ديروان الأدب» للفرابي ٢١/٣ ، و« الصحاح» للجوهري ، و« اللسان» لابن منظور ، و« تاج العروس» للزبيدي مادة « خصص» ، وعبارة الإنشاد في المصادر السابقة : « قال الفزاري» .

احتلاف الرواية:

جاءت رواية السيرافي في أخبار النحويين البصريين وتهذيب تاريخ دمشق للشطر الأول من البيت الأول (ياليت لي خصاً بداركم ).

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة ، عيون الأخبار ٤٣٣/١ .

وقال : البحر: **الطويـل** .

النّسْوُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٤ - فَذَرْهُ وَلاَ تَنْفَسْ عَلَيْهِ الَّذِي أَتَى وَلَوْ مَدَّ أَسْبَابَ الْحَيَاةِ لَهُ الدَّهْــرُ

# الشرح:

٢ - « اصطبحها » : اصطبح ف الآن : شرب الصبوح ، والصبوح : ما يشرب أو يؤكل في الصباح وهو خلاف الغُبوق (١) .

٤ - « لاتنفس » : لاتحسد ، ونَفَسَه نَفْساً : أصابه بعين (٢) .

# التخريــج:

الأبيات في « الحماسة البصرية » ١٢١٣/٢، وتروي لأبي دهبل الجمحي ، والأول أكثر ، وتروي لأيمن بن خريم .

والأبيات مع ثلاثة في « الأمالي » لأبي على القالي ٧٨/١ ، و« معجم البلدان » لياقوت مادة « حرجان » ١٢١، ١٢٠/٢ وهي فيهما لأيمن بن خريم الأسدي .

والأبيات مع اثنين في « الأغاني » للأصبهاني ٢٣٨/١٧ ، ٢٣٩ ، و« مختصر تاريخ ابن عساكر » ١٨٩/٣، وهي فيهما منسوبة لأيمن بن خريم .

والأبيات مع خامس في « الشعر والشعراء» لابن قتيبة ٢٦٦/٢ ، و« العقد» لابن عبد ربه ٦٩/٨ . والأبيات فيهما للأقيشر الأسدي .

والبيتان الثالث والرابع في البديع لابن المعتز رقم ٣٩ ص ١٥ للأقيشر ، وهما في « مجموعة المعاني » ٢٩ ، ٣٠ للأقيشر أيضاً ، وقال أبوعبيد البكري : الصحيح أن هذا الشعر للأقيشر ، وهو ثابت في ديوانه ، وانظر ماكتب الأستاذ الميمني في « سمط اللآلي » ٢٦١ ، وهما في « الأشباه والنظائر » للحالديين ٢٨/٢ للخريمي .

والأبيات مع ثلاثة في « الوحشيات » لأعرابي نزل بيحيى بن جبريل ، فأتاه

<sup>(</sup>١) اللسان: «صبح».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «نفس».

بشراب.

والبيتان الأول والثاني في « المذكر والمؤنث » للأنباري ١٥ ، بغير نسبة ، والأول منها في « المخصص » ٨/١٧ بغير عزو .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الوحشيات للشطر الأول من البيت الأول ( أتاني بها يحيى وقد نام صحبتي ) .

وجاءت رواية الشعر والشعراء للشطر الثاني من البيت الأول (وقد غارت الشعرى وقد خطع الشعرى وقد طلع الشعرى وقد خطع النسر).

وجاءت رواية الشطر الأول من البيت الثاني ( فقلت اصطبحها أو لغيري فاهدها ) ، وفي الأمالي ( فقلت اغتبقها أو لغيري اسقها ) .

وجاءت رواية الوحشيات والأمالي للشطر الأول من البيت الرابع ( فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى) .

وجاءت رواية الوحشيات والأمالي للشطر الثاني من البيت الرابع ( وإن جر أسباب الحياة له الدهر ) . وفي الأشباه والنظائر (وإن جر أذيال الحياة له الدهر ) .

البحر: الكامل.

أَفَعِنْدَ قَلْسِي أَبْتَغِيَ الصَّبْرَا

ذَكُرُوا الفِراقَ فَأَصْبَحُوا سِفْسِرا

مَنْ لاَ يَرَى أَمْسِرِي لَسهُ أَمْسِرَا

### و قال:

١ - بَكَتِ الدِّيارُ لِفَقْدِ سَاكِنِهَ الدِّيارُ عَلَيْهُ اللَّيارُ الْفَقْدِ سَاكِنِهَ اللَّيارُ ال

٢ - بَيْنَا هُمُ سَكَن لِجَارهِم

٣ - فَـظَلَلْتُ ذَا وَلَـهِ يُعَاتِبُنِـي

# التخريـج:

الأبيات في « زهر الآداب » ، للحصري ٧٤٣/٢ وعبارة الإنشاد: هكذا رواها الزبير بن بكار لمالك بن أسماء ، ورواها غيره لأيوب بن شبيب الباهلي .

البيتان الثاني والثالث في « الغيث المسجم في شرخ لامية العجم » لابن أيبك الصفدي ١٧٢ ، وقال : « وأحسن ما قيل في بغتة الرحيل قول محمد بن وهيب ، وقيل: مالك بن أسماء بن خارجة».

و قال:

البحر:**الطويـل**.

١ - لِكُلِّ جَوَادٍ عَـثْرَةٌ يَسْتَقِيلُهَا وَعَثْرَةُ مِثْلِي لاَ تُقَالُ مَـدَى الدَّهْ رِ
 ٢ - فَهَبْنِي يَا حَجَّاجُ أَخْطَأْتُ مَـرَّةً وَجُرْتُ عَنِ المُثْلَى وَغَنَيْتُ بِالشِّعْرِ

٣ - فَهَلْ لِي إِذَا مَا تُبْتُ عِنْدَكَ تَوْبَـةً تَوْبِـةً

المناسبة:

دعا الحجاج بمالك بن أسماء ، فعاتبه عتاباً طويلاً ، ثم قال له : أنت والله كما قال أخو بني جعدة : وذكر أبياتاً .

فقال مالك: لست كما قال الجعدي ، ولكني كما قلت: وذكر الأبيات السابقة(١).

التخريـج:

الأبيات لمالك في « الأغاني » للأصبهاني ٢٣٧/١٧ ، ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١) الأغاني للأصفهاني ٢٣٧/١٧.

لِوَاضِح الخَدِّ يَحْمِي حَوزَةَ الجَار

تَحْتَ العَجَاجَةِ ضَرْبٌ غَيْرُ عَوَّار

البحر: البسيط. و قال:

إذًا تَرَامَى بَنُو الإمْوَان بالعَار ١ - أَنَا ابنُ أَسْمَاءَ أَعْمَامِي لَهَا وَأَبِي

٢ - لاَ أَرْضَعُ الدَّهْرَ إلاَّ ثَغْرَ وَاضِحَةٍ

٣ - مِنْ آلِ سُفْيَانَ أَوْ وَرْقَاءَ يَمْنَعُهَا

٤ - يَا لَيْتنِي وَالْمُنَى لَيْسَتْ بِنَافِعَةٍ

﴿ عُوالُ أَنْضِيَةِ الأَعْنَاقِ لَمْ يَجِـــدُوا

لِمَالِكِ أَوْ لِحِصْن أَوْ لِسَيَّارِ ريــحَ الإمـَاء إذًا رَاحَتْ بأُوْقَــار

# الشرح:

١ - قال المسبرد : « قول الإمان بالعار ، فالإموان جمع أمةٍ ، وأصل أمة فعلةً »(١).

٢ - واضحة : أي خالصة في نسبها ، وقوله يحمسى حوزة الجار : أي ما ي*ح*وزه<sup>(۲)</sup> .

٣ - « العجاجة »: العجاج الغبار والقطعة الواحدة: عجاجة.

٤ - لمالك أو لحصن أو لسيار فهؤلاء بيت فزارة وبيوتات العرب في الجاهلية ثلاثة منها: بيت قيس بنو فزاراة ، ومركزه بنو بدر (١).

٥ - قال المبرد: قوله طوال أنضية الأعناق، فالنضيُّ مركب النصل ، في السنخ ، وضربه مثلاً ، وإنما أراد طوال الأعناق . وقال أبو على : النضيُّ : عظم العنق (٤) « لم يجداو ريح الإماء»: لم ترضعه الإماء فيميل إلى أخلاقهن (٥). « بأوقار »: الوقِرُ: الحمل الثقيل().

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ، تحقيق : الدالي ٧٦/١

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۷۸/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه ٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٧٧/١.

<sup>(</sup>٥) الأمالي للقالي ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٦) الممتع في صنعة الشعر للنهشلي ص ٢٣٦.

# التخريــج:

الأبيات في « الممتع » للنهشلي ص ٢٣٦ منسوبة لمالك ابن أسماء.

كما وردت الأبيات في « الكامل » للمبرد ٧٦/١ ، ٧٧ ، ونسبت فيه إلى القتال الكلابي .

كما وردت الأبيات مع بيتين آخرين في « الأمالي » للقالي ٢٢٥/٢ ، ونسبت للقتال الكلابي .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الكامل للشطر الأول من البيت الثاني ( لا أرضع الدهر إلا ثدي واضحة ) ، وجاءت رواية الأمالي للشطر الثاني من نفس البيت ( لواضح الجد يحمي . حوزة الجار ) .

وجاءت رواية الكامل والأمالي للشطر الثاني من البيت الخامس ( ريح الإماء إذا راحت بأزفار ) . وقال: البسيط.

١ - لَوْ كُنْتُ أَحْمِلُ خَمْراً حِينَ زُرْتُكُم لَمْ يُنْكِرِ الكَلْبُ أَنِّي صَاحِبُ الدَّارِ

٢ - لَكِنْ أَتَيْتُ وَرِيحُ الْمِسْكِ تَفْغَمُنِي وَعَنْبَرُ الْهِنْدِ مَشْبُوبٌ عَلَى النَّارِ

٣ - فَأَنْكُو الكَلْبُ رِيجِي حِينَ أَبْصَرَنِي وَكَانَ يَعْرِفُ رِيحَ الزِّقِّ وَالقَارِ

#### المناسبة:

زار مالك بن أسماء صديقاً له ، فلما بلغ باب دار بيته شدّ عليه كلب صديقه ، فعضه ، فقال الأبيات السابقة(١) .

# الشرح":

٢ - « تفغموني » : تغشاني وتمالاً أنفي . « مشبوب » : موقد ، وقد ورد في
 « شرح الحماسة » للأعلم « مشبوباً » بالنصب على الحال .

٣ - « الزق » : هو الذي يسوى سقاءً أو وطباً أو حميتاً ، والجلد يجز شعره ولا ينتف . « والقار » : الزفت : يقال وعاء مزفت : مطلي بالزفت . وقال الأعلم في معنى الأبيات : « أي هم أهل خمور لا أهل دهن وطيب ، فإذا غشيهم من لا يحمل ، خمراً أنكره الكلب لاعتياده ريح الزق والزفت » .

### التخريـج:

وردت الأبيات فِي « حماسة أبى تمام » رقم ٢٥٥ ، ٢١٩/٢ منسوبة لمالك بسن أسماء ، وهمى بهذه النسبة في « شرح الحماسة » للمرزوقي ١٥٢٣/٣ ، و« شرح الحماسة » للأعلم الشنتمري ١٠٥٧/٢ .

كما نسبت الأبيات لمالك بن أسماء في « الطراز الموشى» ١٦٠ ، و« الحماسة البصرية » للبصري رقم ١٣٢٨ ، ١٧٨/٢ .

ونسبت الأبيات لعيينة في « معجم الشعراء» للمرزباني ص١٠٩ ، و« ربيع الأبرار» للزمخشري ٢٨٣/٢ ، و« اللآلي» للبكري ٢١١/١، و« شرح نهج البلاغة»

<sup>(</sup>١) شرح الحماسة ، للتبريزي ٤/٥٤.

<sup>(</sup>٢) الشرح مستفاد من شروح الحماسة: شرح المرزوقي ١٥٢٣/٣ ، وشرح الأعلم الشنتمري ١٠٥٧/٢ ، وشرح التبريري ٤/٥٤ .

**TTA** 

لابن أبي الحديد ١٩٠/١٩.

وجاء في في « شرح الحماسة » للتبريزي ٤/٥٤ ما نصه : « وقال دعبل : بل قالها عيينة بن أسماء بن خارجة ، وكان زار صديقاً ، فلما بلغ بيته شد عليه كلب صديضه فعضه » .

والأبيات في « البيان والتبيين » للحاحظ ٣١١/٣ ، ونسبها لبعض الحجازيين ، كما أوردها الجاحظ في « الحيوان » ٢٨٠/١ و « البخلاء» ٢٤٠ ، و لم يعزها .

والبيتان الأول والثاني في « المستطرف» للإبشيهي ٢٩/٢ بغيير عزو .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية البيان والتبيين والحيوان للشطر الأول من البيت الثاني (لكن أتيت وريح المسك يفغمني)، وفي البخلاء (ينفحني) وفي معجم الشعراء والمستطرف (يقدمني).

وجاءت رواية البيان والتبين والحيوان والبخلاء للشطر الثاني من البيت الثاني (والعنبر الورد أذكيه على النار) ، وفي معجم الشعراء والحماسة البصرية (والعنبر الورد مشبوباً على النار) ، وفي المستطرف (والعنبر الند مشبوباً على النار) ، وعند المرزوقي والشنتمري في شرحهم للحماسة (وعنبر الهند مشبوباً على النار) . وجاءت رواية معجم الشعراء وشرح نهج البلاغة للشطر الأول من البيت الثالث (فأنكر الكلب ريحي حين خالطني) .

وجاءت رواية معجم الشعراء للشطر الثاني من البيت الثالث ( وكان يعرف ريح الزفت والقار ) .

البحر: البسيط.

١ - عَنَّتْ لِعَيْنِكَ لَيْلَى عِنْدَ مَسْرَاهَا فَبِتُ أَرْشُفُ يُمْنَاهَا وَيُسْرَاهَا وَيُسْرَاهَا وَيُسْرَاهَا وَيُسْرَاهَا وَيُسْرَاهَا وَيُسْرَاهَا إِذْ هُدِيتِ لَنَا إِنْ كُنْتِ تِمْثَالَهَا أَوْكُنْتِ إِيَّاهَا 
 ٢ - وَقُلْتُ أَهْلاً وَسَهْلاً إِذْ هُدِيتِ لَنَا إِنْ كُنْتِ تِمْثَالَهَا أَوْكُنْتِ إِيَّاهَا

التخريسج:

وقال:

البيتان في «طيف الخيال» للشريف المرتضى ص٧٥، وأوردهما الشريف المرتضى في «طيف الخيال» مرة أخرى ص ١٩٠ و لم ينسبهما».

والبيتان في « الأغاني » للأصبهاني ١٠٠١ منسوبان لجنادة العذري مع ثلاتة أبيات أحرى ، كما أوردها الحصري في « زهر الآداب» ٢٥٤/١ مع خمسة أبيات أخرى نسبها للفرزدق ، والبيتان في « محاضرات الأدباء» للأصبهاني ١٢٦/٢ للفرزدق .

والبيتان في « الزهرة » لأبي بكر الأصبهاني ٣٥٣/١ بغير نسبة.

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الأغاني للبيتين على النحو التالي:

سرت لعينك سلمى بعد مغضاها فبت مستنبهاً من بعد مسراها وقلت أهلاً وسهلاً من هداك لنا إن كنت تمثالها أو كنت إياها وجاءت رواية زهر الآداب على النحو التالى:

شبت لعينك سلمي عند مغناها فبت منزعجاً من بعد مرآها وقلت أهلاً وسهلاًما هداك لنا إن كنت تمثالها أو كنت إياها

البحر:**الطويل** .

وقال:

١ – أُوارِي بِذَيَّالُ عَلَى الْعَقْبِ جُنَّتِي إِذَا الصُلْعُ وَارُوا هَامَهُمْ بِالْقَلاَنِسِ

٢ - تَوَدُّ النِّسَاءُ النُّبِ صِرَاتِي أَنَّهُ يُعَارُ فَيَسْتَأْجِ رْنَهُ لِلْعَ رَائِسِ

الشرح:

« أُوَارِي » : أخفي . « بذيال » : يقال : أذال فالان ثوبه : إذا أطال ذيله .

« القلانس » : مفردها : القلنسوة : لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال(١) .

التخريـج:

البيتان في « ديـوان المعـاني » لأبـي هـالال العسـكري ١٦٢/٢ منسـوبان لمـالك في أسماء .

(١) اللسان : «قلس».

وقال: البحر: الخفيف.

١ – أَطْيَبُ الطِّيبِ طِيبُ أُمِّ أَبَـانِ فَأْرُ مِسْكِ بِـزَنْـبَـقِ مَفْتُـوقِ
 ٢ – خَـلَـطَتْـهُ بِعَنْبَرٍ وَبِـنَــــدٌ فَهُو أَحْوَى عَـلَى اليَـدَيْنِ شَرِيقِ
 الشرح:

۱ - « فأر » : قال ابن منظور : « ربما سمي المسك فأراً ؛ لأنه من الفأر ، وفارة المسك : نافجته » (۱) ، وهي وعاء المسك في جسم الظبي . « الزَّنْبَق » : دُهْنُ الياسمين ، وخصّصه الأزهري بالعراق قال : وأهل العراق يقولون لدُهْن الياسمين دهن الزَّنْبَق (۲) .

۲ - « أحوى » : خالط حمرته سواد . « شريق » : شرق الشيء شرقاً فهو شريق : اشتدت حمرته .

# التخريــج:

البيتان في « الأخبار الموفقيات » ، للزبير بن بكار ص٢٢٥ .

البيتان في « المحسب والمحسوب والمشموم والمشروب » للسري الرفاء ٢٦٣/٣٠ ، و « الأوائل » لأبي هلال العسكري ٢٦٣/١ ، و « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ٣٤٢/١٩ ، وهما في المصادر السابقة لمالك بن أسماء .

والبيت الأول في « محاضرات الأدباء» للأصبهاني ٣٧٥/٢ لمالك بن أسماء.

والبيتان في « الزاهر » للأنباري ، ٣٧٩/٢ لعدي بن زيد .

والبيت الأول في « المستطرف » للأبشيهي ٢٨/٢ بغير نسبة .

#### اختلاف الرواية:

جاءت رواية الزاهر للشطر الأول من البيت الأول (أطيب الطيب طيب أم حنين)، وجاءت رواية المحب والمحبوب للشطر الثاني من البيت الأول (فأر مسك بعنبر مسحوق)، وجاءت رواية الشطر الأول من البيت الثاني في الزاهر (عللته بزنبق وببان)، وفي الأوائل (خلطته بزنبق ولبان).

<sup>(</sup>۱) انظر: المحسب والمحبوب والمشموم والمشموم والمشموم والمشموم المعسكري ٢٦٣/١. العسكري ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان : « زنبــق» .

وقال: البسيط.

١ - قَالَتْ طُرَيْفَةُ مَا تَبْقَى دَرَاهِمُنَا وَمَا بِنَا سَرَفٌ فِيهَا وَلاَ خَرَقُ

٢ - إِنَّا إِذَا كَـثُرَتْ يَوْمَا دَرَاهِمُنَا ﴿ ظُلَّتْ إِلَى سُبُلِ المَعْرُوفِ تَسْتَبِقُ

٣ - لاَ يَأْلَفُ الدِّرْهَمُ المَنْقُوشُ صُرَّتَنَا إِلاَّ لِمَامَاً قَلِيلاً ثُمَّ يَنْطَلِقُ

٤ - حَتَّى يَصِيـرَ إِلَى نَذْلِ يُخَـلِّـدُهُ يَكَادُ مِـنْ صَـرِّهِ إِيَّـاهُ يَنْمَـزِقُ

# التخريــج :

الأبيات لمالك بن أسماء في « الفاضل » للمبرد ص٤٢ .

وهي لجؤية بن النضر في « حماسة أبي تمام» رقم ٧٨٠ ، ٣٦٠/٢ ، و شرح الحماسة » للتبريزي ٢٦٠/٤ ، وأورد الأعلم الشنتمري البيتين الأول والثاني في « شرح الحماسة » ٤٨/٢ و نسبهما لجؤية ، والأبيات لجؤية بن النضر في « الحماسة البصرية » ، تحقيق الميمسيني ٢/٢٠. والبيت الثاني في « شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » للعسكري ٣٨٧ لجؤية .

كما أورد العباسي الأبيات الأول والثاني والثالث في « معاهد التنصيص» ١/٣٧٨ لجؤية بن النضر .

والأبيات الأول والرابع والثالت مع بيت رابع لحاتم الطائي في « ملحق ديوانه» صنفه: يحيى بن مدرك الطائي، رواية هشام الكلبي ص٣٠٢.

والبيت الثالث في « نهاية الأرب » للنويري ٦١/٧ بغير عزو .

#### اختلاف الرواية:

جاءت رواية الشطر الأول من البيت الثاني في حماسة أبي تمام و الحماسة البصرية (إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا)، وجاءت رواية الشطر الثاني من البيت الثاني في الحماسة لأبي تمام وشرحها للأعلم الشنتمري والتبريزي وفي الحماسة البصرية (ظلت إلى طرق المعروف تستبق).

وجاءت رواية الحماسة لأبي تمام وشرحها للتبريزي والحماسة البصرية للشطر الأول من البيت الثالث (ما يألف الدرهم الصياح صرتنا) ، وجاءت رواية الحماسة لأبي تمام وشرحها للتبريزي والحماسة البصرية للشطر الثاني من البيت نفسه (لكن يمر عليه وهو منطلق).

وقال: البحر: الخفيف.

١ - إِنَّ فِي الرُّفْقَةِ التِي شَيَّعَتْنَا بِجُويَ رِ سُمَّا لَزَيْنُ الرِّفَاقِ

الشرح:

« سُمّا» : جاء في « معجم البلدان » : « سمى » بضم أوله وتشديد ثانيه والقصر وادٍ بالحجاز (۱) ، وهو على رواية ياقوت في « معجم البلدان » . « بريسما » طَسُّوج من كورة الإستان الأوسط من غربي سواد بغداد ، واستشهد ياقوت عليها بالبيت (۱) .

### التخريـج:

البيت لمالك بن أسماء في « الأغاني » للأصبهاني ١٧/٥٣١، و« معجم البلدان » ياقوت ٢٧٠/١ .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية معجم البلدان للشطر الثاني علي النحو التالي (نحو بربيسما لزين الرفق).

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ياقوت: (سُمّى) ٢٤٥/٣.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، ياقوت: (بَرِبسُما) ٣٧٠/١ ، والطسُّوج : الناحية .

و قال :

١ - الشَّيبُ زَهَّدَ فِيكَ مَنْ يَصِلُ

٢ - وَصَفِيَةٍ دَامَـتْ وَدُمْـتُ لَهَـا

٣ - حَتَّى إِذَا مَا الشَّيْبُ لاَحَ لَـهُ

٤ - قَالَتْ لِخَادِمِهَا مُكَاتِمَةً

الشرح:

٢ - « دخل »: الدخل : الفساد والعيب.

التخريــج:

الأبيات في « الحماسة » للبحري ٣١٦ .

البحر: الكامل .

وَلَقَدْ جَفَا بِكَ بَعْدَهُ الْغَزَلُ مَا فِي الْمَودَّةِ بَيْنَا دَخَلُ مَا فِي الْمَودَّةِ بَيْنَا دَخَلُ فَجُر بِاعْلَى السرَّأْسِ مُشْتَعِلُ فَجُر بِاعْلَى السرَّأْسِ مُشْتَعِلُ هَيْهَاتَ شَيْبَ بَعْدَنَا الرَّجُلُ هَيْهَاتَ شَيْبَ بَعْدَنَا الرَّجُلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَلِي بِهِ بَدَلُ لُ

البحر: الطويل. و قال:

> ١ - وَنَدْمَان صِدْق قَالَ لِي بَعْد هَدْأَةِ ٢ - فَقَالَ أَبُحُلاً يَا بِنَ أَسْمَاءَ هَاكَهَا ٣ - فَتَابَعْتُ فِيمَا أَرَادَ وَلَهُ أَكُنْ

٤ - وَلَكِنَّنِي جَلْدُ القُوى أَبْدُلُ النَّدى

ضَحُوكٌ إِذَا مَا دَبَّتِ الكَأْسُ فِي الفَتَي

بَحِيلاً عَلَى النَّدْمَان أَوْ شَكِساً وَغْلاَ وَأَشْرَبُ مَا أُعْطَى وَلاَ أَقْبَـلُ العَـذُلاَ وَغَيَّرَهُ سُكْرٌ وَإِنْ أَكْتَكَ الْجَهْلاَ

مِنَ اللَّيْلِ: قُمْ نَشْرَبْ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَهْ لا

كَمِيْتاً كَريح المِسْكِ تَزْدَهِفُ العَقْلاَ

المناسبة:

عاهد مالك بن أسماء الحجاج بن يوسف على ترك اللهو واللذات ، وأظهر نسكه وتوبته ، ثم إنه طما به الشرب ، وطال عليه ترك اللذات والشراب ، فقال الأبيات السابقة(١).

# الشرح:

۲ - « كمِتا » : الكميت : لون ليس بأشقر ولا أدهم ، وكذلك الكميت من أسماء الخمر فيها حمرة وسواد(٢) ، وهو ما عناه الشاعر . « تزدهف العقلا» أُزْهَفَ الشيء وازْدُهِم ف ، أي : ذهب به ، فهو مُزْهَم في ، وأزهف فلان وازدهفه ، أي : ذهب به وأهلكه (٣).

٣ - « شكسا » : الشكس ، والشَكِسُ والشرس جميعاً : السيء الخلق (٤٠) .

« وَغُلاً » : الوغل من الرجال : النذل الضعيف الساقط المقصر في الأشياء(٥٠) .

# التخريــج:

الأبيات لمالك في « الأغاني » للأصبهاني ٢٣٧/١٧ ، ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣٧/١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان: «كمت».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «زهف».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه : « شكس».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه : « وغل ».

وقال: البحر: الكامل.

١ – أَعُيَيْنُ هَلاَّ إِذْ شُغِفْتَ بِـهَــا
 ٢ – أَقْبَلْتَ تَرْجُو الغَوْثَ مِنْ قِبَلِي
 وَالْمُسْتَغَــاتُ إِلَيْــهِ فِــي شُـــغْلِ

المناسبة:

أحب عيينة بن أسماء الفزاري حارية ، فشكا وحده إلى أحيه مالك بن أسماء ، وكان مالك أوجد بها منه ، فقال مالك البيتين السابقين(١٠) .

# التخريـج:

البيتان في « البيان والتبيين » للجاحظ ٢/٢٤ ، و « الشعر والشعراء » لابين قتيبة ٢/٨٣ ، و « الأغياني » للأصبهاني ٢٣٤/١٧ ، و « معجم الشعراء » للمرزباني ٢٦٦ ، و « أخبار النحويين البصريين » للسيرافي ص٩٠ ، ٩١ ، و « ربيع الأبرار » للزمخشري ١/٢١٤ ، و « الدر الفريد » لابن أيدمر المجلد الثاني ، الجزء الأول ١٧١ ، كما ورد البيت الثاني في « الدر الفريد » المجلد الثاني الجنزء الأول ١٧١ ، كما ورد البيت الثاني في « الدر الفريد » المجلد الثاني الجنزء الأول ١٧١ ، وهما منسوبان في المصادر السابقة لمالك بن أسماء .

#### اختلاف الرواية:

جاءت رواية الأغاني ومعجم الشعراء للشطر الأول من البيت الأول (أعيين هلا إذا كلفت بها).

وجاءت رواية الأغاني وأخبار النحويين البصريين للشطر الأول من البيت الثاني (أرسلت ترجو الغوث من قبلي) ، وجاءت رواية معجم الشعراء للشطر نفسه (أأتيت ترجو الغوث من رجل).

(١) معجم الشعراء للمرزباني ٢٢٦ ، والأغاني ٢٣٤/١٧ .

وقال: البسيط.

١ – كَتَمْتُ شَيبِي لِتَخْفَى بَعْضُ رَوْعَتِهِ فَللَاحَ مِنْهُ وَمِيضٌ لَيْسَ يَنْكَتِمُ

٢ - رَاعَ الغَوَانِي فَمَا يَقْرَبْنَ نَاحِيةً رَأَيْنَ فيهَا بُرُوقَ الشَّيْبِ تَبْتَسِمُ

التخريـج:

البيتان في « حماسة البحري» ص ١٩٧ لمالك بن أسماء المرادي ، ويتضح التصحيف في نسبة الشاعر ، وهما في « الحماسة البصرية » للبصري ١١٩٤/٢ ، ونسبا فيها إلى مالك بن أسماء الفزاري .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الحماسة البصرية للشطر الأول من البيت الأول (كتمت شيي ليخفي بعد ورعته).

وقال: الخفيف.

١ - إِنَّ لِي عِنْدَ كُلِّ نَفْحَةِ رِيْحًا نِ مِنَ الْجُلِّ أَوْ مِنَ الْيَاسَمِينَا اللَّهِ الْيَاسَمِينَا ا

٢ - نَظْرَةً وَالْتِفَاتَــةً أَتَرَجَّــى أَنْ تَـكُونِي حَلَلْتِ فِيمَا يَلِيْنَــا

الشرح:

١ - « الجُـل » : الياسمين ، وقيل : وهـو الـورد أبيضـه وأحمـره وأصفـره ، فمنـه قَرَوي ، واحدته جُلَّة ، حكاه أبو حنيفـه قـال : وهـو كـلام فارسـي ، وقـد دخـل في العربيـة(١) .

#### التخريــج:

البيتان في « معجم البلدان » لياقوت ١/٠٤٠ مادة بريسما .

والبيتان في « الأغاني » للأصبهاني ١ /١٤٧ ، و « معجم الشعراء » للمرزباني ٢٦٦٦، و « المرسالة الموضحة » للحاتمي ١١٩ ، و « المرقصات والمطربات » لابن سعيد الأندلسي ص٣٨، ونسبا في المصادر السابقة لمالك بن أسماء .

وهما لمحمد بن عبدالله بن أبي فروة في « الوزراء والكتاب » للجهشياري ، ص٥٤ ، وأوردهما الحاتمي في « الرسالة الموضحة » ص١٩٢ و لم يعزهما .

اختلاف الرواية:

حاءت رواية الأغاني للبيت الأول على النحو التالي :

إن لي عند كل نفحة بستا في من الورد أو من الياسمينا

وجاءت روايسة المرقصات و المطربات (من الياسميني) ، وجاءت روايسة معجسم الشعراء للشطر الأول من البيت الثاني ( نظرة والتفاتة للك أرجو ) .

(١) اللسان : « جلل ».

وقال: البحر: الخفيف.

إِذْ نُسَــقَّى شَــرَابَنَا وَنُغَنَّــي يَتْرُكُ الشَّيْخَ وَالفَتَى مُرْجَحِنَّا ٢ - مِنْ شَرَابِ كَأَنَّــهُ دَمُ جَــوْفِ يَحْسِبُ الجَاهِلُونَ أَنَّا جُنِنَّا ٣ - حَيْثُ دَارَتْ بنا الزُّجَاجَةُ دُرْنَا وَسَماع وَقَرْقَفِ فَنَزَلْنَا ع - وَمَرَرْنَا بنِسْوَةٍ عَطِراتٍ يَنْعَـتُ النَّساعِتُونَ يُسوزَنُ وَزْنَا ٥ - وَحَدِيثِ أَلَـٰذُهُ هُــوَ مِمَّـا ٦ - مَنْطِقٌ صَائِبٌ وَلَلْحَسنُ أَحْيَسا ناً ، وأَحْلَى الْحَدِيثِ مَا كَأَن لَحْنَا ـب أمْ أنْت أكْمَلُ النَّاس حُسْنا ٧ - أمغطَى مِنَّى عَلَى بَصَرِي لِلْحُبْدِ كَانَ لِللُّرِّ حُسْنُ وَجُهـكَ زَيْنَا ٨ - وَإِذَا السُّرُ زَانَ حُسْنَ وُجُوهِ إِنْ تَمْسِيهِ أَيْسِنَ مِثْلُسِكَ أَيْنَا ٩ - وتَزيدِينَ أَطْيَبَ الطّيبِ طيباً حِينَ يَسْأَلْنَ مَنْ حَنَا مَا فَعَلْنَا ١٠ - مَا لَهُمْ لا يُبَارِكُ اللَّهُ فِيهِم الشرح:

۱ - « تل بَوَنا » : قال ياقوت : بفتحتين وتشديد النون : من قُرى الكوفة (١٠) . ٢ - « مرجحنا » : المرجحن : المائل (٢٠) .

٤ - « القرقف » : الخمر ، وهو اسم لها ، قيل : سميت قرقفاً ؛ لأنها تقرقف شاربها أي ترعده (٣).

# التخريــج:

الأبيات السابع والخامس والسادس في « البيان والتبيين » للجاحظ ١٤٧/١ لمالك ابن أسماء . والأبيات السابع والخامس والسادس والأول والثاني والثالث والرابع في « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ٧٨٢/٢ ، ٧٨٢ لمالك .

والأبيات السابع والخامس والسادس لمالك في « عيون الأخبار » لابن قتيبة ٤٦/١ . والأبيات السابع والخامس والسادس لمالك في « محالس تعلب » ٩٩٥ .

<sup>(</sup>۱) انظر : معجم البلدان ، لياقوت ، : « تـل بونـا » ۲۰/۲.

<sup>(</sup>٢) اللسان ، : « رجحن » .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «قرقف».

٤٦/١ . والأبيات السابع والخامس والسادس لمالك في « مجالس ثعلب » ٩٩٥ .

والبيت السادس في « العقد الفريد » لابن عبد ربة ٢٧٧/٢ لمالك كما ورد الشيطر الأول من البيت الأول والبيتان الرابع والعاشر في « العقد » ٢٠٣/٦ لمالك .

وورد الشطر الأول من البيت الأول في « الموازنة » للآمدي ٢/٦٦٢ .

وأورد المرتضى في «أماليه» البيتين الخيامس والسيادس ١٤/١ ، والتاسيع والثامن ٥٣١/١ ، ونسب الأبيات في الموضعين لمالك .

كما أورد الأصبهاني الأول في « الأغاني » ٢٣٥/١٧ ، والبيتين الخامس والسادس أورد الأصبهاني الأول في « الأغاني » ١٣٥/١٧ ، ونسبها لمالك . والبيت السادس في « شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » للعسكري ٩١ ، و« التنبيه على حدوث التصحيف » ، للأصبهاني ١٥٠ ، و« أدب الكاتب » للصولي ١٣٠ ، وهو في المصادر السابقة لمالك .

والبيتان الخامس والسادس لمالك في « معجم الشعراء » للمرزباني ٢٦٦ ، و« فصل المقال » ، للبكري ص ٥ ، وهما له في « اللسان » مادة : « لحن » .

والبيتان الثامن والتاسع في « الموشح » للمرزباني ٣٤٤ لمالك ، وهما في « المختار من شعر بشار » اختيار الخالدين شرح أبي الطاهر البرقي ص٧٤ ، ٧٥ لابن خارجة .

والأبيات الأول والثاني والرابع والخمامس والسادس والسابع فِي « اللآلي » للبكري ١ /١٦ لمالك .

والبيتان الخامس والسادس في « الأشباه والنظائر » للخالديين ١/٤ البعض ولد أسماء بن خارجة .

والأبيات الأول والرابع والثالث في « معجم البلدان » لياقوت مادة « تل بونّا » والأبيات الأول والثالث والرابع مع ثلاثة أبيات الأول والثالث والرابع مع ثلاثة أبيات أخرى في « معجم البلدان » مادة « ديربونا » ٢/٢ ٥ ونسبها للوليد بن يزيد .

والأبيات الثامن والخامس والسادس في « الحماسة البصرية ». رقم ١٧٠٣، ٥ ١٨٦/٢ ، ٨٦/٢ لمالك .

والأبيات الأول والثاني والثالث في « المرقصات والمطربات » لابن سعيد

« لحن » لمالك . وهما في المصدرين للفزاري .

والبيت السابع في « سمط اللآلي » للبكري ٤٥٢/١ لمالك.

والبيتان الثامن والتاسع في « معجم الأدباء» لياقوت ٩٩/٣ للحسين بن أحمد بن بطوية ، وهما في « المحب والمجبوب والمشموم والمشروب» للسري الرفاء ٥٨٩ لأعرابي .

والبيتان الخامس والسادس في « الأضداد » للأنباري ص ٢٤١ ، و « الأمالي » للقالي ١/٥ ، و « كتاب الأفعال » للسرقسطي ٤٥٧/٢ ، وهما في المصادر السابقة بغير عزو .

والبيتان الشامن والتاسع في « حماسة الظرفاء» للعبد الكاي ٧٩/٢ ، و« نهاية الأرب» للنويري ٣٤/٢ بغير عزو فيهما .

والبيت السادس في « تهذيب اللغة » للأزهري ٦١/٥ بغير عزو .

وينبغي الأشارة ، أن الأبيات وردت في مصادر كثيرة مختلفة الترتيب ، وقد آثرت ترتيب البكري للأبيات الستة الأولى في اللآلي ، وأدخلت البيت الثالث الذي ذكره ابن قتيبة ، وأثبت رواية ابن قتيبة للأبيات الأربعة الأولى في كتابه الشعر والشعراء . وأثبت رواية الجاحظ في البيان والتبيين للأبيات الخامس والسادس والسابع . ثم أورد البيتين الثامن والتاسع بترتيب السرى الرفاء وروايته في كتاب المحب والمحبوب . وختمت الأبيات بذكر البيت الذي تفرد به ابن عبد ربه بروايته .

اختلاف الرواية : حاءت رواية المرقصات و المطربات للشطر الأول من البيت الأول (حبذا ليلتي بذات يرنا) وللبيت الثاني :

من كميت كأنها دم ظبي تدع الشيخ كالظبي مرجحنا

وللشطر الأول من البيت الثالث (حيث ما دارت الزجاجة درنا) ، وجاءت رواية الشعر و الشعراء للشطر الثاني من البيت الخامس (يشتهي الناعتون يوزن وزنا)، ورواية معجم الشعرء له (يشتهي السامعون)، وفي السمط و الحماسة البصرية (تشتهيه النفوس) . وجاءت رواية العقد الفريد وتهذيب اللغة ومعجم الشعراء وسمط الآلي للشطر الثاني من البيت السادس ( وحير الكلام ما كان لحنا ) . وجاءت رواية الموشح و حماسة الظرفاء للشطر الأول من البيت التاسع (وتزيدين طيب الطيب طيبا) .

البحر: الطويل.

و قال:

أَنِيقًا وَبُسْتَاناً مِنَ النَّور حَالِيا ١ - وَلَمَّا نَزَلْنَا مَنْزِلاً طَلَّهُ النَّدَى مُنعَ فَتَمَنَّيْنَا فَكُنْتِ الْأَمَانِيَا

٢ - أَجَدُّ لَنَا طِيبُ المَكَانِ وَحُسْنُهُ

الشرح:

١-٢ - قال الأعلم في شرح البيتين : « قوله : طلّه أي : أمطره طلاً ، يقال : طلّه من الطلل ، كما يقال جاده من المطر الجود». « والأنيق»: المعجب.

« والحالي »: لابس الحلى ، شبه النور في البستان بالحُلى على لابسه (١).

# التخريــج:

البيتان في « عيون الأخبار » لابن قتيبة ٣٦٢/١ ، و« بهجة الجالس » لابن عبدالبر ١٢٢/١ ، وهما فيهما لمالك بن أسماء .

والبيتان في « حماسة أبي تمام » رقم ٥٣١ ، ٧٨/٢ ، و« شرح الحماسة » للأعلم الشنتمري ١٦٣/٢ ، و« شرح الحماسة » للتبريزي ١٥٥/٣، و« التذكرة السعدية » للعبيدي ٢٦٢/١ وهما في المصادر السابقة ، لأبي بكر بن عبد الرحمن الزهري .

والبيتان في « الوزراء والكتاب » للجهشياري ٤٥ ، و « المرقصات والمطربات» لابن سعيد الأندلسي ص٣٨ ، وهما فيهما لعبدا لله بن أبي فروة .

اختلاف الرواية:

جـاءت روايــة الــوزراء و الكتــاب للشــطر الأول مــن البيــت الأول(و لم أتينــا مــنزلاً طله الندى) ، وللشطر الأول من البيت الثاني ( أجد لنا حسن المكان وطيبه) .

<sup>(</sup>١) شرح الحماسة ، للأعلم الشنتمري ١٦٣/٢.

الشاعر: مُرَّةُ بْنُ وَاقِع الْفَزَارِي(').

قال: الرجر: الرجر: الرجر: الرجر: الرجر: - السور أنَّ بِنْتَ الأَكْرَمِ البَدْرِيِّ - رَأَتْ شُرَحُوبِي وَرَأَتْ بذريِّبِي - حَمْدَ القِسِيِّ - وَهُنْ خُروصٌ شَرِبَهَ القِسِيِّ - وَهُنْ خُروصٌ شَرِبَهَ القِسِيِّ - وَهُنْ خُروصٌ شَرِبَهَ القِسِيِّ - يَلُقُّهَا لَلْقَا حَصَى الأَتربي - وَالْوَعُ سَلَقًاءٌ عَلَى الطَرويِّ - وَالْوَعُ سَلَقًاءٌ عَلَى الطَرويِّ - وَالْوَعُ سَلَقًاءٌ عَلَى الطَرويُّ - وَالْوَعُ سَلْمَ الْوَلْمُ الْوَعْ سَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفُرْدُيْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْم

#### المناسبة:

غضب مرة بن واقع من رجز وجَّهَ إليه سالم بن دارة الغطفاني ، وكانا ينشلان بئراً لِقِرْفة أحد بني عبدمناف ، ولجّ الهجاء بينهما بعد أن خطب سالم بن دارة مطلقة مرة ، وكان مرة يرغب في مراجعتها ، ومما قاله مرة الرجز السابق ، وهو فسى صحبة مع سالم بن دارة ، ونفر من بني غطفان وبني فزارة ، وذلك بعد طلاقه لامرأته (٢) .

### الشرح:

۱- « البدري » : منسوب إلى بني بدر بن عمرو ، وكانت امرأته منهم .

# (١) ترجمة الشاعر:

مُرَّةُ بن واقع الفزاري ، أحد بني مناف بن عقيل بن هلال بن سُمِّي بن مازن بن فزارة محضرم ، قال التبريزي إنه «كان وجهاً من وجوه بني فزارة »، وكان يهاجي سالم بن دارة الغطفاني ، ولج الهجاء بينهما حتى حلف زميل بن أبير أن يقتل ابن دارة بسبب هجائمه لنبي فزارة .

مصادر ترجمته: معجم الشعراء للمرزباني ٢٩٥، وشرح الحماسة للتسبريزي ٢٠٣/١، والإصابة رقم ٨٤٠٠، ٢٨٦/٦ وخزانة الأدب للبغدادي ١٣٩/٢ - ١٥٠.

(٢) انظر قصة الخلاف بين مرة وسالم بن دارة وعلى نحو مفصل في شرح الحماسة للتبريزي (٢) انظر تصة الخلاف بين مرة وسالم بن دارة وعلى المجلسة الأدب للبغدادي ٢٠٣/١ - ١٥٠ .

٣- « وهن خوصٌ »: أي غائرات العيون.

٤- « يلفها »: يضمها ويجمعها. « الأتي » : الجدول يؤتيه الرجل إلى أرضه.

٥- «أروع»: فاعل يلفها: ومعناه: السيد الذي يروعك بجماله وجلاله.

« سقًّاء »: مبالغة سَاق . « الطوي »: البئر المطوية ، أي المبنية بالحجارة .

# التخريـج:

الرجز لمرة في «معجم الشعراء» للمرزباني ٢٩٥، و «خزانة الأدب» للبغدادي، ٢٤٨/٢.

الشاعر: المُسَيَّبُ بْنُ نَجْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الفَزَارِي(١) .

قال: البحر: الوجو.

١ - قَدْ عَلِمَتْ مَيَّالَةُ الذَّوَائِبِ ٢ - وَاضِحَةُ اللَّبَاتِ وَالتَّرَائِبِبِ
 ٣ - أَنِّي غَدَاةَ الرَّوْعِ والتَّغَالُبِ ٤ - أَشْجَعُ مِنْ ذِي لِبَدٍ مُوَاثِبِبِ
 ٥ - قَطَّاعُ أَقرَان مَحُوفُ الجَانِبِ

المناسية :

قال المسيب الرجز السابق قبيل مقتله ، وهو يحارب مع التوابين جند الشام في موقعة عين الوردة(٢) .

### الشوح:

١ - « النوائب » : مفردها ذؤابة : منبت الناصية من الرأس ، وقيل : ذؤابة الرأس : هي التي أحاطت بالدوارة من الشعر ، وقيل : الشعر المضفور من شعر الرأس " .

٢- « اللبات » : مفردها اللبة : وسط الصدر والمنحر. يقال إنها لحسنة اللبّات (٤) . « الترائب » : موضع القلادة من الصدر ، وقيل : هو ما بين الترقوة إلى

### (١) ترجمة الشاعر:

المُسَيَّبُ بْنُ بَحْبُهَ بْنِ رَبِيعَةَ بن رياح بن عوف بن هلال بن شَمْخ الفَزَارِي . شهد القادسية وفتوح العراق ، وكان مع علي في مشاهده ، وثار مع التوابين بقيادة سليمان بن صُرد الخزاعي للأخذ بثأر الحسين رضي الله عنه ، والمطالبة بدمه ، وقتل في يوم عين الوردة سنة ٦٥ للهجرة .

مصادره: جمهرة النسب للكلبي ٤٣٧ ، الاشتقاق لابن دريد ٢٨١ ، ومقاتل الطالبين ، لأبي الفرج ، تحقيق : أحمد صقر ١٢٤، وتاريخ الطبري ٥٩/٥ ، ١٠٠ ، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٥٨ ، ومعجم الشعراء ، للمرزباني ، تحقيق : فراج ٣٠١ .

- (٢) معجم البلدان ، ياقوت ٥٩٦/٤ .
  - (٣) اللسان : « ذأب».
  - (٤) المصدر نفسه : « لبب».

الثندوة \_ (الثنمدوة: ثمدي الرجل) \_، وقيل المترائب: عظام الصدر(١).

التخريسج :

الرحز في « تاريخ الطبري » ٥٩٩/٥ ، ٦٠٠ ، و « مختصر تاريخ دمشق » لابن عساكر ٣١٥/٢٤ ، والرجز في المصدرين السابقين للمسيب بن نجبة .

<sup>(</sup>۱) اللسان : «تـرب».

وقال : البحر : الرجو. الرجو. المَّقَامِ مُقْفِصَ الأَّعـَــادِي اللَّقَامِ مُقْفِصَ الأَّعــَــادِي المُقَامِ مُقْفِصَ الأَّعــَــادِي

٣ - لَيْسَ بِفَـرَّارٍ وَلاَ حَيَّادِ ٤ - أَشْجَعُ مِنْ لَيْثِ عَرِينٍ عَـادِي الناسية:

كان المسيب بن نجبة يقاتل أهل الشام في عين الوردة ، ويقول الرجز السابق(١)

# الشرح:

١ - « حـ الادي » : تجـ الد القـ وم بالسـ يوف واجتلـ دوا، و جالدنـ اهم بالسـ يوف محالدة : ضاربناهم . و « المقام » : موضع القدمين (٢) . « مقفـ ص » : قفـ ص الضبي : شـ د قوائمه و جمعها ، و ذكر محقق كتاب الفتـ و ح أن لفظـة : مقفـ ص ، حـ اءت فـى إحـ دى المخطوطات « منفـ ص » .

# التخريــج:

الرجر في كتاب « الفتوح » لابن أعثم الكوفي ٨٣/٦.

<sup>(</sup>١) كتاب الفتوح لابن أعشم الكوفي ٦٦/٦ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان: «قـوم».

و قال :

البحر: **الطويل**.

١ – وَلَسْتُ كَمَنْ خَانَ ابْنَ عَفَّانَ مِثْلَهُمْ

٢ - وَلَكِنْ تُبَغِّيْ جَنَّـةٌ أَتَّقِي بهَــا

٣ - شَهدْتُ رَسُولَ اللَّهِ بالجَـوِّ قَائِماً

الشرح:

٣ - « بالجُوِّ » : قال الأزهري : الجو : ما اتسع من الأرض واطمأن وبرز ،

قال وفي بلاد العرب أجويـة كثيرة ، كـل جـوٌّ منهـا يعـرف بمـا نسـب إليـه(١) .

التخريـج:

الأبيات في « معجم الشعراء » للمرزباني ، تحقيق : فراج ص ٣٠١ ، وهي في « مختصر تاريخ دمشق » لابن عساكر ٣١٥/٢٤ ، والأبيات فيهما للمسيب بن نجبة .

<sup>(</sup>١) اللسان : « حوا » ، وانظر : معجم البلدان ، لياقوت ، « الجوُّ » ١٩٠/٢.

#### و قال:

١- سَائِلْ بَنِي بَكْرٍ إِذَا مَا لَقِيتَهُمْ
 ٢- وَعَنْ نِقْمَةٍ جَلَّلْتُهَا آلَ مَالِكٍ
 ٣- وَحَوْلِي هَمْدَانُ وَطيءٌ بَدَتْ لَهم
 ٤- فَأَمَّا قُرَيْسِشٌ فَالإِمَارَةُ فِيهِمَ

فَلَسْتُ شَبِيهَ الشَّيْخِ لَمَّا قَتَلْتُهُمْ

بسلاء ابن عَبْدِاللَّهِ وَالْحُرُّ يُخْسِرُ غَدَاةً أَتَانَا النَّصْرُ نَصْرٌ مُسؤَزَّرُ كَتَائِبُ تَبْسِدُو فَوْقَهُسنَّ السِّنَوْرُ وَتَقْتُلُهُمْ هَمْدَانُ حَوْلِي وَحِمْيَرُ وَلَكِنَّ لِي فِي قَيْسِ عِيلاَن مَفْخَرُ

البحــر: الطويــل.

# الشرح:

٣- ((السنور)): جملة السلاح، وخص بعضهم به الدروع(١).

# التخريــج:

الأبيات للمسيب في كتاب « المحن » لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم، تحقيق يحيى وهيب الجبوري ٣٠٥، ٣٠٧.

<sup>(</sup>۱) اللسان : « سنر ».

الشاعر : مُعَاوِيَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بن بَدرِ الْفَزَارِي(') .

البحر : الطويسل .

الشرح:

٢- «يهر»: هر الكلب: نبح: «عقورها»: الكلب العقور: الذي يجرح ويقتل ويفترس (٢).

٣- « استنبحوا »: استنبح الكلب: إذا كان الرحل في مضلّة فأخرج صوت على مثل نباح الكلب ليسمعه الكلب فيتوهمه كلباً فينبح ، فيستدل بنباحه فيهتدي (\*). « بصبصت »: بصبص الكلب: حرك ذنبه خوفاً أو طمعاً (\*). « تفرق»: تخاف. يتحدث الشاعر عن كرمه ، وأن كلابه أصبحت أليفة لاتنبح القادمين إليه ، بل تدله على منزله ، وتفرح بوصولهم إليه ، فتحرك أذنابها خائفة إن عوت أن تقتل. التخريج: الأبيات لمعاوية بن حصن في « معجم الشعراء » للمرزباني ص ٣١١٠.

(١) ترجمة الشاعر:

هو معاوية بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري ، وذكر المرزباني في معجم الشعراء أنه كان يلقب مقتلاً . سمي بذلك لقوله الأبيات السابقة ، وهو أخ لعيينة بن حصن الذي أسماه الرسول الأجمق المطاع . قال عنه العاني في « معجم ألقاب الشعراء»، « شاعر إسلامي » .

مصادر ترجمته: معجم الشعراء للمرزباني ٣٣١ ، ومعجم ألقاب الشعراء للعاني ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسان: « ألف ».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ((عقر )) .

<sup>(</sup>٤) الصدر نفسه: «نبح».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ((بصص )).

الشاعر : مُعَاوِيَةُ بْنُ عَادِيَةَ الفَـزَارِي(١) .

قال :

البحر: **الطويل** .

١ - أَيَا وَالِيَايُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَفَّعَا

٢ - لِكَيْمَا نَرَى نَاراً يَشُـبُ وُقُودَهَا

٣ - تُؤرِّثُهَا أُمُّ البَنِينِ لِطَارِق

٤ - يَقُــولُ بَــرِيٌّ وَهُــوَ مُبْـــدٍ صَبَابَـــةً

٥ - عَسَى في صُدورِ العِيسِ تَنْفُخُ في البُرى

لَنَا غُرَفاً فَوْقَ البُيُسُوتِ تَسرُوقُ بِحَنْمِ الرَّحَا أَيْسِدٍ هُنَاكَ صَدِيسَقُ عَشِيَّ السُّرَى بَعْدَ الْنَامِ طَرُوقُ عَشِيَّ السُّرَى بَعْدَ الْنَامِ طَرُوقُ أَلاَ إِنَّ إِشْرَافَ البِقَاعِ يَشُروقُ طَوْلُ عَنْ حَبْسٍ وَأَنْتَ طَلِيقُ طَلِيقُ عَنْ حَبْسٍ وَأَنْتَ طَلِيقُ

١ - « غُرفاً » مفردها غُرْفَة ، والغرفة : العِلِّية (٢٠ . « تـروق » : الـرَّوق والـرَّواق :

سقف في مقدم البيت (٣).

الشرح:

٢ - « بحزم الرحا »: الحزم: الغليظ المتماسك المرتفع من الأرض.

« الرحا» قال ياقوت: جبل بين كاظمة والسيدان عن يمين الطريق من اليمامة إلى البصرة (١٠٠٠). « أيد " رجل أيد بالتشديد: قوي (٠٠٠).

٣ - « تؤرثها » أرث النار : أوقدها . « أم البنين » : هذه كنية عرف بها عدد من النساء منهن ابنة عبدالعزيز بن مروان ، وكان قد تزوجها الوليد بن عبداللك ، وكانت من جلة النساء (١٠) . « الطارق » الآتي ليلاً . « السرى » : السير عامة الليل .

٤ - « إشراف » : مصدر أشرف ، بمعنى علا وارتفع .

(١) ترجمة الشاعر:

هو: معاوية بن عادية الفزاري . أحد اللصوص ، حبس في المدينة على أبل اطّردها ، وأرجح أنه شاعر عاش في العصر الإسلامي وذلك لدلالة الأبيات على ذلك .

مصادر الترجمة : « معجم البلدان » لياقوت ، :(رَحما)٣٠/٣ .

(٢) اللسان : «غـرف».

(٣) المصدر نفسه : « روق » .

(٤) معجم البلدان ، :(رَحا) ٣٠/٣.

(٥) اللسان : «أيـد».

(٦) جمهرة أنساب العرب ابن حزم ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، والمرصع لابن الأثير ص٦٩ ، ٧٠ .

٥ - « البرى » : جمع برة ، وهم الحلقة في أنف البعير ، تجعل في أحمد جانبي المنخرين (١) .

التخريج :

الأبيات لمعاوية بن عادية الفزاري في « معجم البلدان » لياقوت ٣٠/٣ مادة « رحا » .

<sup>(</sup>١) اللسان : « بـري » .

الشاعر: مَعْنُ بْنُ مُضَرِسِ الْفَنْوَادِي(١).

قال :

البحر: **الطويل** .

وَسَيِدُهُمْ قَالُوا هُوَ السَّيدُ الغَمْرُ فَالَا وَلَدَتْ أُنْشَى وَلاَ أَنْجَبَتْ بِكُرُ فَالاَ أَنْجَبَتْ بِكُرُ وَلاَ أَنْجَبَتْ بِكُرُ وَلاَ أَنْجَبَتْ بَكُرُ وَلاَ أَمْطَرَتْ أَرْضاً بِهَا نَابِتٌ قَطْرُ وَوَيْلٌ لِقَيْسِ يَوْمَ يَضْمَنُكَ القَالِمُ لَوَيْلُ لِقَيْسِ يَوْمَ يَضْمَنُكَ القَابِدُ

١ - إِذَا سُئِلَتْ قَيْس مَنِ الغَمْرُ فِيهِم أَن الغَمْرُ فِيهِم أَن الغَمْر فِيهِم أَن اللّه أَصْبَحَ ثَاوِياً
 ٢ - إِذَا مَا ابن عَبْدِ اللّه أَصْبَح ثَاوِياً
 ٣ - وَلاَ انْهَلَّ مَاءٌ مِنْ صَبِير سَحَابَةٍ

٤ - إِذَا مِـتَّ مَاتَ الْجُودُ وَانْقَطَعَ النَّــدَى

### المناسبة:

قال معن بن مضرس الأبيات السابقة ، يمدح عبدالرحمن بن عبدا لله القشيري ، وكان على خراج خراسان في أيام عمر بن عبدالعزيز (٢) .

# الشرح:

۱ - « الغمر »: قال ابن منظور في « اللسان »: « رجل غمر السرداء وغمر الخُلق ، أي : واسع الخلق كثير المعروف سنحي »(٣) .

٣ - الصبير: هو السحاب الأبيض المتكاثف() .

# التخريــج:

الأبيات في « معجم الشعراء » للمرزباني ص ٢٩٠ لمعن بن مضرس.

### (١) ترجمة الشاعر:

هـو: مَعْنُ بْنُ مُضَرِسِ الْفَزَارِي ، لم تتحـدث عنـه المصـادر بـأكثر مـن هـذا ، ومـن خـلال الشعر نستدل علي أنـه عـاش في العصـر الأمـوي .

مصادر الترجمة: « معجم الشعراء » للمرزباني ، ص ٢٩٠٠

- (٢) معجم الشعراء ، للمرزباني ص٢٩٠.
  - (٣) اللسان : «غمر».
  - (٤) المصدر نفسه : «صبر».

الشاعر: مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانِ بن سَيَّارِ الْفَزَارِي(١).

قال: البحير: الوافيير.

١- لَعَمْ رو أَبِيكَ وَالأَيَّامُ عُوجٌ لِنِعْمَ الطَّ الْبُونَ بَنُ و عَمِي لِ

٢- هُم مَن وا الغَداة بِغَيْرِ مَن وَلَكِنْ عَادَةُ السَّعْي الحَمِيدِ

# التخريـج:

البيتان لمنظور بن زبان في «معجم الشعراء » للمرزباني ص١٨١.

### (١) ترجمة الشاعر:

هو منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة . سيد قومه من المخضرمين ، وهو أحد من طال حمل أمه به ، فسمى منظوراً ، وكان قد تزوج أمرأة أبيه ، ولم تزل معه إلى خلافة عمر ، ثم فرق بينهما عمر بعد أن حلف أربعين يمينا بعدم علمه بحرمة ذلك ، وقد ذكر ابن حجر أنه عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه ، وله شعر يخاطب فيه ابنته خولة بعد وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما سنة خمسين للهجرة .

مصادر ترجمته: جمهرة النسب للكلبي ٣٦٦ ، والأغاني للأصبهاني ١٩٣/١٢ - ١٩٧٠. والمؤتلف والمختلف للآمدي ٢٨٠، والإصابة لابن حجر رقم الترجمة ٢٢٠، ٢ ، ٢٢٤-٢٢٠ .

### و قال:

البحر : الطويك . إذًا مُنِعَتْ مِنِّي مُلَيْكَةُ وَالْخَمْرُ أَلاً لاَ أَبَالِي اليَوْمَ مَا صَنَعَ الدَّهْرُ شَرَابُ النَّدَامَى وَالمُخَدّرةُ البكْرُ وَمَا مِنْهُمَا إِلاَّ شَدِيدٌ فِرَاقُهُ -4 فَحَىِّ ابْنَةَ المُرِّيِّ مَا طَلَعَ الفَجْرُ فَإِنْ تَكُ قَدْ أَمْسَتْ بَعِيداً مَزَارُهَا -٣ وَلاَ ضُمَّ فِي بَيْتٍ عَلَى مِثْلِهَا سِتْرُ لَعَمْرِيَ مَا كَانَتْ مُلَيْكَةُ سَوْءَةً

قال منظور بن زبان الأبيات السابقة حين طلق زوجته ، وكانت زوجة أبيه من قبله ففرق بينهما عمر رضى الله عنه (١) .

# التخريـج:

ورد البيت الأول لمنظور في « المحبر » لابن حبيب ص٣٦٦ ، ووردت الأبيات الأول والثـالث والرابـع لمنظـور في « الأغـاني » للأصفهـاني ٣/١١ ، ٣/٢١ .

والبيتان الأول والثاني لمنظور في «معجم الشعراء» للمرزباني ، ص٢٨١.

والبيتان الأول والثالث لمنظرور في « ربيع الأبرار » للزمخشري ٤/٨٥ ، و «الإصابة » رقم الترجمة ٨٢٤٠ ، ٢٢٢/٦ . والأبيات في المصادر الواردة في التخريج لمنظـور .

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني للأصبهاني ١٦٧/٢١ دار الفكر.

و قال: البحر: البسيط. البحر: البسيط. المحرد: البسيط. المحرد ثَبُّنْتُ خَوْلَةُ أَمْسِ قَدْ جَزِعَتْ مِنْ أَنْ تَنْوبَ نَوَائِبُ الدَّهْرِ اللهِ اللَّهْرِ اللهِ اللَّهْرِي اللَّهِ الكَالِمُ اللَّهُ الكِرامُ اللَّهُ الكِرامُ اللهِ الطَّبْرِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### المناسبة:

تزوج الحسن بن علي رضوان الله عليهما خولة بنت منظور بن زبان ، فأقامت عنده حولاً لاتكتحل ولا تتزين ، حتى ولدت له ابناً ، فدخل عليها وقد تزينت فقال: ما هذا ؟ قالت : خفت أن أتزين وأتصنع فيقول النساء تجملت فلم تر عنده شيئاً ، فأما وقد جاء هذا فلا أبالي ، فلما مات الحسن جزعت عليه جزعاً شديداً ، فقال أبوها منظور البيتين السابقين يحثها فيهما على التجمل بالصير(۱) .

### التخريـج:

البيتان لمنظور بن زبان في « أمالي الزجاجي » ص٨.

<sup>(</sup>١) انظر أمالي الزجاجي ص٨.

و قال : الطويل. البحر : الطويل. و قال : - فَجَاءُوا بِجَمْعٍ مُحْزَئِلٌ كَانَّهُمُ بَنُو دَارِمٍ إِذْ كَانَ فِي النَّاسِ دَارِمُ - اللَّاسِ دَارِمُ

### الشرح:

۱- « محزئل » احرزأل القوم: أي اجتمعوا(۱) . « بنو دارم » : يرجعون لدارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم (۲) .

### التخريــج :

البيت لمنظور في « الحيوان » للجاحظ ١٧٢، ١٧٢، وهو في « العمدة» لابن رشيق ١٨٤/٢ ، ونسبه لزبان بن منصور الفزاري ، ويتضح التقديم والتأخير والتصحيف في اسم الشاعر .

(۱) اللسان : «حـزل».

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق مريم الدرع ص٢٣٢ .

و قال : الطويسل . - العَمْرُ أَبِي ، دِينٌ يُفَرِّقُ بَيْنَا وَبَيْنَكِ قَسْراً إِنَّهُ لَعَظِيهُ

المناسبة:

قال البيت بعد أن فرق عمر بينه وبين امرأة أبيه (١).

التخريـج:

البيت لمنظور في «الأغاني» ١٩٤/١٢، و «الإصابة» لابن حجر رقم الترجمية ٢٢٢/٦، ٢٢٢/٦.

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٦٤/١٢.

الشاعر: نَجْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الشَمْخِي الْفَزَارِي(').

قال: البحر: الطويسل

١- وَبَاتُوا عَلَى مِثْلِ الَّـذِي حَكَمُوا لَنَا غَــدَاةً تَلاَقِينَا بِبُرْقَــةِ غَضْـورَا

### الشرح:

قال ياقوت : بُرقة غضور : ببلاد فزارة واستشهد بالبيت ، والغضور : نبت يشبه السَّبط(٢) . وفي اللسان : الغضورة : شجرة غبراء تعظم ٢٠٠٠ .

### التخريـج:

ورد البيت في « معجم البلدان » مادة « برقة غضور » ٧/١٦ منسوبا لنجبة.

(١) ترجمة الشاعر:

هو نَجْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بنِ غوث بن هلال بن شَمْخ بن فزارة ، وقد أشار ابن حزم في جمهرة أنساب العرب إلى ولده المسيب بن نجبة ، وأنه كان أحد أمراء التوابين ، يوم عين الوردة، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه ، وكان مقتله سنة ٦٥ للهجرة ، مما يرجح أن يكون أبوه نجبة . قد عاش في العصر الإسلامي .

مصادر ترجمته: جمهرة النسب للكلبي ٤٣٧ ، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٥٨.

(٢) معجم البلدان، ياقوت،:(بُرْقَةَ غَضْ وَر) ٣٩٧/١.

(٣) اللسان: «غضر».

و قال : الكامل . البحر : الكامل . البحر : الكامل . المحر أنس جَبَّاراً وَمَوْقِفَهُ الَّذِي وَقَفَ القَطُوفَ وَكَانَ نِعْمَ المَوْقِفُ

الشرح:

القطوف: فرس جبار بن مالك الشَّمخي(١).

التخريــج :

البيت في «أسماء خيل العرب وأنسابها» للغندجاني ص١٩٩ وله أيضاً في « العباب الزاخر واللباب الفاخر» للصاغاني ص١١٥.

<sup>(</sup>١) أسماء خيل العرب ، للغندجاني ص١٩٩٠ .

الشاعر: نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُقْبَةَ الفَزَارِي « ابن طوعة الفزاري »(١) .

قال: البحر: الوافر.

١ - وَلَوْ عَصَمَ الرِّجَالَ مِنَ الْمَايَا بَالاَءُ الصِّدْق وَالْحَسَبُ التَلِيْدُ

٢ - تَجَنَّبْت الْمَرَادِي ذَاكَ حِصْنٌ فَلَمْ يَصْطَدُهُمْ فِيمَنْ يَصِيدُ

الشرح:

١ - « التليد » : القديم الأصلِيِّ (١) .

التخريـج:

البيتان لنصر في « الإصابة » لابس حجر ، رقم الترجمة (٦٢٩١) ٥/٨٧، وابس حجر ينقل عن المرزباني في « معجمه » .

(١) ترجمة الشاعر:

هو ابن طوعة نَصْرُ بن عاصم بن عقبة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ، وينسب إلى أمه « طوعة » ، وكان من شعراء الدولة الأموية ، وهاجي عويف القوافي .

مصادره: « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٢٢٠ ، و« ألقاب الشعراء » ، لابن حبيب ضمن نوادر المخطوطات ٣٠٩/٢ ، و« الإصابة » لابن حجر رقم (١٢٩١) ٥/٧٨ .

(٢) اللسان : « تلد » .

البحر: البسيط.

أَعْطُوا وَإِنْ قُلْتَ يَا قَوْمُ انْصُرُوا نَصَرُوا

لَمْ يَبْطَرُوهَا وَإِنْ فَاتَتْ لَهُمُ صَ بَرُوا

وَالْجَابِرُونَ فَأَعْلَى النَّــاسِ مَنْ جَبَــرُوا

١ - لاَ يُبْعِدِ اللَّهُ قَوْمًا إِنْ سَأَلْتَهُمُ

٢ - وَإِنْ أَصَابَتْهُمُ نَعْمَاءُ سَابِغَتْ

٣ – الكَاسِرُونَ عِظَاماً لا جُبُورَ لَهَا

التخريـج:

و قال :

الأبيات لابن طوعة في « الزهرة» للأصبهاني ٧٦٣/٢ ، وفي « أمالي القالي» ٨٢/١ لرجل من فنزارة . البحر: الطويل.

و قال:

وَقُوْمِي إِذْ نَحْنُ النَّرَى وَالْكُواهِلُ وَجُوْثُومَةٌ فِيهَا حِفَاظٌ وَنَائِلُ وَجُوْثُومَةٌ فِيهَا حِفَاظٌ وَنَائِلُ وَلاَ يَتَخَطَّانَا المَسرُوعُ اللَّوَائِلِ لَا يَتَخَطَّانَا المَسرُوعُ اللَّوَائِلِ الْمَستَاءِ الشَّمَائِلُ وَأَيْنَ الرَّوَابِي وَالفُّرُوعُ المَعَاقِلُ وَأَيْنَ الرَّوَابِي وَالفُروعُ المَعَاقِلُ لَهُمْ جُنَّةٌ إِنْ قَالَ بِالحَقِّ قَائِلُ لَهُمْ جُنَّةٌ إِنْ قَالَ بِالحَقِّ قَائِلُ قَالَ بِالحَقِّ قَائِلُ قَالَ بِالْمَقِي اللَّهِ الْمَبائِلُ قَوادِمُ صَارَتُهَا إِلَيْسِهِ الْحَبائِلُ سِجَالاً بِهَا أَسْقِي اللَّذِينَ أَسَاجِلُ وَنَاضَلْتُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ مَنْ يُنَاضِلُ وَنَاضَلْتُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ مَنْ يُنَاضِلُ وَشُورِكَ فِي الرَّأْي الرِّجَالُ الأَمَاثِلُ وَشُورِكَ فِي الرَّأْي الرِّجَالُ الأَمَاثِلُ وَشُورِكَ فِي الرَّأِي الرِّجَالُ الأَمَاثِلُ الأَمَاثِلُ وَشُورِكَ فِي الرَّأْي الرِّجَالُ الأَمَاثِلُ الأَمَاثِلُ الأَمَاثِلُ الأَمَاثِلُ المَّافِدِلُ فَي الرَّأْي الرِّجَالُ الأَمَاثِلُ الأَمَاثِلُ وَشُورِكَ فِي الرَّأْي الرِّجَالُ الأَمَاثِلُ الأَمَاثِالُ الأَمَاثِلُ وَالْمُ وَلَا المَّائِلُ المَّافِلُ الأَمَاثِلُ الأَمَاثِلُ المَّاثِلُ المَّاثِلُ المَّاثِلُ المَّالِقُولِ فَي الرَّأْي الرِّجَالُ الأَمَاثِالُ الأَمَاثِلُ المَّاثِلُ المَاثِلُ المَّاثِلُ المَّاثِلُ المَّاثِلُ المَّاثِلُ المَّالِي المَاثِلُ المَّاثِلُ المَاثِلُ المَّاشِلُ المَالِمُ المَالِمُ المَالْفِي المَالِمُ المَالِلُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المَّوْلِي المَالْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المُلْمُ المَالِمُ المُعَلِمُ المَالَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلِمُ المَالِمُ المَا

١ - « نشرت نفسي » : نشر الشيء بسطه .

« الـذرى» : جمع ذروة ، وذروة كل شيء أعـلاه . « الكواهـل» : جمع كـاهل وهو أعلـي الظهر(١) .

٢- « جُنَّـةٌ » : وقايـة ، و « جرثومـة » : الجرثومـة : الأصـل ، وجرثومـة كـل شيء ، أصله و مجتمعـه (٢) .

٣ - « ترود » : الرائد : هـ و الـ ذي يرسـل في التمـاس النجعـة و طلـب الكلاً ، « لبغية » : لحاجة وطلبة . فكأن هذا الرجل المرسل لا يتعداهم ؛ لأنه مـلاق حاجته وبغيته عندهم . « المروع » : مفعول من راعه : أي أفزعـه .

« الموائل » : المحاذر الذي يلتمس الملجأ ويطلب النجاة .

الشرح:

<sup>(</sup>١) انظر شرح سقط الزند ص٥٥١.

<sup>(</sup>٢) اللسان : « جرثم ».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : « رود » .

٥- « المشتفى بدمائهم »: أي أنهم من الملوك والأشراف ، وكان العرب يرون أن الرجل إذا عضه الكلب كلِب ففصد له شريف القوم من دمه شفى (١) .

٧- « قوادم » : قال ابن سيده : « القوادم » : أربع ريشات في مقدم الجناح ، الواحدة : قادمة (٢) .

٨ - « وأتأقوا » : ملأوا ( ) . « سجالا » : مفردها : سَـجُل : وهـو الدلـو الضخمـة المملوءة ماءً . « أساجل » : أباري ، وأصلـه في الاستقاء ، والمسـاجلة : المفـاخرة ( ) .

۱۰ - «عزهم»: غلبهم.

# التخريـج :

جاءت رواية الأبيات كاملة في « الأمالي » للقالي ١ / ٨٥ منسوبة لرحل من بني فزارة .

الأبيات الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر في « الزهرة » لأبي داود الأصبهاني ٧٦٣/٢ لابن طوعة الفزاري .

والبيت الأول في « شروح سقط الزند» ص١٥٥ لرجل من فزارة .

والأبيات الثامن والتاسع والعاشر في « بهجة الجالس» لابن عبدالبر ١/١٥٤ لبعض الأعراب .

والأبيات الخامس والثالث والسابع والعاشر في « سمط الـلآلي » ٢٦٩/١ ، ٢٧٠ بغير عـزو .

<sup>(</sup>١) سمط الـ لآلي ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) المخصص ، لابن سِيده : « قدم » .

<sup>(</sup>٣) اللسان : « تــأق » .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « سـجل».

و قال :

البحر:**الطويل** .

أَعَفُ وَأُوْلَى بِالْمَكَارِمِ وَالْفَضْلِل ٢ - سَلُوا تُخْبَرُوا ثُمَّ انْطِقُوا بَعْدُ أَو ذَرُوا فَقُولُوا بِحَقِّ أَوْ أَصِـرُوا عَــلـــي أَزْل

١ – سَلُوا يَا ذَوي الأَصْغَان وَالْغِلِّ أَيُّنَــــا

٣ - مَن اعْظَمُ أَحْلاَماً وَأَطْوَلُ أَيْدِياً إِذَا اصْطَكَّتِ الأَيْدِي عَلَى البَائِعِ المُعلِي

الشرح:

٢ - « أو أصروا على أزل »: الأزل: الضيق والشدة ، والأزل: الحبس (١) . التخريـج:

الأبيات في « المؤتلف والمختلف» للآمدي ، تحقيق : فراج ص ٢٢٠ منسوبة

(١) اللسان : « أزل » .

الشاعر : هَمَّامُ بْنُ قَبِيصَةَ الْفَزَارِي(١).

قال :

البحر : **الطويل** .

يَرَى المَوْتَ خَيْراً مِنْ فِرَارٍ وَأَكْرَمَا صَبُورٌ إِذَا مَا النَّكْسُ مِثْلَكَ أَحْجَمَا ١ - تَعِسْتَ ابنَ ذَاتِ البَظْرِ أَجْهِزْ عَلَى امرئِ

٢ - وَلاَ تَتْرُكُنِّي بِالْحُشَاشَةِ إِنَّنِي

المناسبة:

قال الحجاج لوازع بن ذؤالة الكلبي: كيف قتلت همّام بن قبيصة الفزاري؟ قال : مرَّ بي والناس منهزمون ، فلما رآني قصدني ، فضربني وضربته ، وسقط ، وحاول القيام فلم يقدر عليه ، وقال وهو في الموت(٢) ، وذكر البيتين .

### الشرح:

٢ - « الحشاشة » : بقية الحياة . « النّكس » : الرجل الضعيف المقصر عن غاية النجدة والكرم ٣٠٠ .

# التخريــج:

البيتان في كتاب « التعازي والمراثي » للمبرد ص ٢٤٧ . والبيتان في « اللسان » مادة : « نوف » .

اختلاف الرواية :

جاءت رواية اللسان للشطر الأول من البيت الأول ( تعست ابن ذات النوف أجهز علي امرئ ) .

(١) ترجمة الشاعر:

هو همّام بن قبيصة الفزاري ، لم تتحدث عنه المصادر بأكثر من هذا . ومن خلال مناسبة البيتين يظهر لنا أنه عاش في العصر الأموي .

<sup>(</sup>٢) التعازي والمراثمي ، للمبرد ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان: «نكس».

الشاعر : وَدْعَانُ بْنُ مُحْرِزِ بْنِ قَيْسِ بْنِ وَرْد بْنِ حُذَيفَةَ بنِ بَدرِ الفَزارِي ( الفَزارِي الفَزارِي ( ) . ( ) أبوحية الفزاري ( ) .

قال: البحر: **الرجز**.

١ - أَنَا أَبُو حَيَّةَ وَاسْمِي وَدْعَانْ ٢ - لا ضَرَعٌ طِفْلٌ وَلا عَودٌ فانْ
 ٣ - كَيْفَ تَرَى ضَرْبِي رُؤُوسَ الأَقْرَانْ

الشرح:

٢ - « الضرع »: الضعيف الجبان . « العَـودُ »: المسن .

التخريــج:

الرجز لودعان في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص١٤٦ .

(١) ترجمة الشاعر:

<sup>«</sup> أبوحَيَّة الفرراي ، اسمه : وَدْعَانُ بْنُ مُحْرِزِ بْنِ قَيْسِ بْن وَرْد بْن خُذَيفَةَ بنِ بَدْرِ الفَزَارِي ، شاعر ، فارس ومن خلال نسبه ترجح أنه عاش في العصر الإسلامي » . مصادر ترجمته : « المؤتلف والمختلف » للآمدي ١٤٦ .

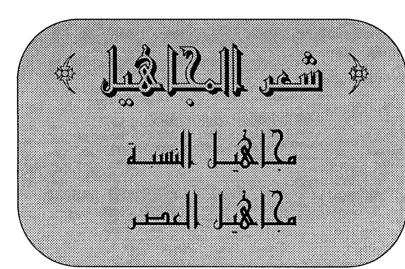

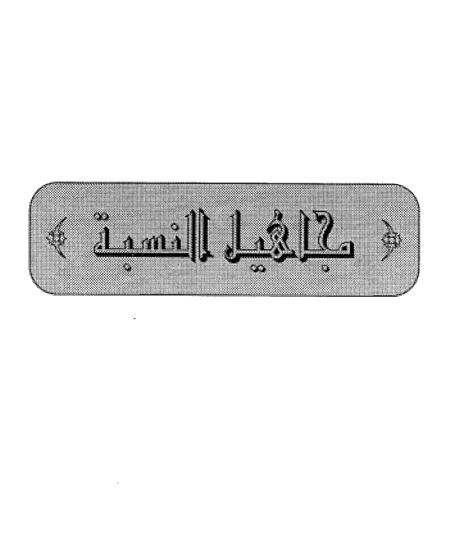

الشاعر : أَحَـدُ بَنِي فَزَارَة .

قال :

البحر: المنسوح. أُحْسِنُ قَتْوَ الْمُلُوكِ وَالنَّجُبَا

١ - إنِّي امْرُؤٌ مِنْ يَنِي فَزَارَةَ لاَ

الشرح:

- « قتو » : القتو : حسن خدمة الملوك(١) . و « النجبا » : الرفقاء ، والنجيب من الرجال الكريم الحسيب .

### التخريـج:

البيت في «كتاب الأضداد» لقطرب ص١١٥، و« الأضداد» للأنباري ص١١١، و« الأضداد» للأنباري ص١١١، و« الأضداد» لأبي الطيب اللغوي ١٢١، و« الصحاح» للجوهري مادة «قتا» ٢/٩٥٦، واللسان مادة «قتا» ، والشطر الثاني منه في « اللسان» مادة «خبب»، وهو في المصادر السابقة بغير عزو. وفد أثبت البيت في شعر فزارة ، لأن الشاعر انتسب إلى قبيلة فزارة .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية اللسان للشطر الأول ( إني امرؤ من بني خزيمة لا ) ، وجاءت رواية الصحاح واللسان للشطر الثاني ( أحسن قتوا الملوك والخببا ) .

<sup>(</sup>١) اللسان: «قتا».

الشاعر: بَعْضُ الْفَزَاريين .

قال: البسيط:

١ – أَكْنِيهِ حِينَ أُنَادِيهِ لأُكْرِمَهُ وَلا أُلَقِّبُه بِالسَّوْءَةِ اللَّقَبَا 
 ٢ – كَذَاكَ أُدِّبْتُ حَتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِى أَنِّى وَجَدْتُ مِلاَكَ الشِّيمَةِ الأَدَبِا

### الشرح:

٢ - « ملاك الشيمة » : قال الأعلم في « شرح الحماسة » : ملاك الشيء قوامه ومعتمده ، والشيمة الطبيعة ، وهذا البيت شاهد نحوي ، ولكن برواية الرفع « ملاك الشيمة الأدب » ، والشاهد فيه إلغاء (وجد) عن العمل مع تقدمها وهذا ضعيف .

# التخريــج:

البيتان في « حماسة أبى تمام» رقم ٤١٨ ، ١٧٤١ ، و« شرح الحماسة» للمرزوقي ١١٤٦/٣ ، و« شرح الحماسة أبي تمام» للأعلم الشنتمري ٢٧٧٢ ، و« شرح ديوان الحماسة» للتبريزي ٨٧/٣ ، و« الحماسة البصرية ١٠٢٣/١ .

والبيتان في المصادر السابقة لبعض الفزاريين.

وورد البيت الثاني في « خزانة الأدب » للبغدادي ٩ /١٣٩ لبعض الفزاريين .

كما ورد البيت الأول بغير عزو في « المرصع» لابن الأثير ص٢٥، ٢٦، و« زاد المعاد» لابن قيم الجوزية ٣٤٤/٢.

اختلاف الرواية:

جاءت رواية شرح الحماسة للمرزوقي و اللتبريزي للشطر الشاني من البيت الأول (والسوءة ) ، بدلاً من ( بالسوءة ) .

الشاعر:الفَـزاري.

قال :

البحر: البسيط.

١ - وَلَوْ أُخَاصِمُ أَفْعَى نَابُهَا لَشِقٌ أَوْ الْأَسَاوِدَ مِنْ صُم الأَهَاضِيبِ

٢ - أَوْ لَوْ أُخَاصِمُ ذِئْباً فِي أُكَيلَتِهِ لَجَاءَنِي جَمْعُهُمْ يَسْعَى مَعَ الَّذْيبِ

١ - « لثق » : مبتل عما ينطف من السم ١٠٠٠ .

٢ - « أكيلته » : الأكيلة : شاة تنصب ليصاد بها الذئب ونحوه (٢٠ . وقال الجاحظ بعد إيراد البيتين : « بلغ من ظلم قومنا لنا ، أنا لو خاصمنا الذئاب والحيات ، وبهما يضربون المثل في الظلم ، لقضوا لهما علينا »(٣) .

التخريــج:

البيتان في « البيان والتبيين » للجاحظ ١٦٠/٢ للفزاري .

<sup>(</sup>١) اللسان: «لشق».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «أكل».

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ٢/١٦٠.

الشاعر:الفَـزاري.

قال:

البحر : **الرجز** .

هَلْ لِي مِنْ قَوْمِي مِنْ أَرْبَابِ ؟

١ - أَسُوقُ بُدْنِي مُحْقباً أَنْصَابِي

المناسبة:

قال البيت بعد أن غضبت عليه قريش في حدث أحدثه ، فمنعوه دخول مكة (١) .

# الشرح:

« بدنى » : البُدْنُ والبُدنُ : الابل والبقر مفردها بَدَنَه . « محقبا » : أي مُحتملاً وأحقبته واستحقبته : احتملته (۲) « أنصابي » : النصب : كل ما عبد من دون الله ، والجمع أنصاب ، والنصب : صنم أو حجر .

# التخريــج:

البيت للفزاري في « كتاب الأصنام » للكلبي ص٤٢ .

<sup>(</sup>١) كتاب الأصنام ، للكلبي ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان: «حقب».

البحر: المتقارب.

الشاعرة : أَمَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَة .

#### قالت:

ا إذا مَا أناخ بِكُمْ خَالِدُ
 إذا عُدَّ فِي قَوْمِهِ وَاحِدُ
 أنْجَبَهُ الجَدُّ وَالوَالِدُ

أَلاَ إِنَّهُ الأَسْدُ اللاَّبِدُ أَلاَ إِنَّهُ الأَهْرَتُ الجَسارِدُ أَلاَ إِنَّهُ الأَهْرَتُ الجَسارِدُ ' - بَنِي أَسَادٍ أَيْنَ الْفِرَارُ غُلِبْتُمُ (')

٢ - نَمَاهُ الوَلِيدُ ، وَمَنْ مِثْلُهُ ؟

٣ - وَأَحْيَا الْمُغِيرَةُ مَا قَبْلَـــهُ

ع - رَحِيبُ السنّراع بسِفْكِ الدّمَا

٥ - أَلاَ إِنَّهُ اللَّيثُ فِي غِيلِهِ

### المناسبة:

يقال أن عيينة كان يخطب قومه ، حين اتبعوا طليحة فسمع أمه سوداء واقفة على الماء تسقى ، فقال لها عيينة بن حصن : ويلك يا سوداء ، من يقول هذا الشعر؟ فقالت : لا والله ما أدري غير أني سمعت دوياً من هذا الغدير ، وقائلاً يقول هذه الأبيات(٢) .

# الشرح:

٤ - يقال فلان رحيبب الذراع بالأمر إذا كان مطيقاً له ٢٠٠٠.

٥ - «غيله»: الغيل: الشجر الكثير الملتف الذي ليس به شوك، وهو الأجمة وموضع الأسد<sup>(٩)</sup>. « الأهرت»: الواسع الفم، صفة الأسد<sup>(٩)</sup>. الجارد: الذي يقشر ويقطع، أي: ييد أعداءه (٩). وفي « كتاب الردة » بتحقيق الدكتور محمود أبو الخير: « ألا إنه الأخوت الجارد».

# التخريسج:

الأبيات في « كتاب الردة » للواقدي ص٨٣ . تحقيق الدكتور يحسي الجبوري .

<sup>(</sup>١) هكذا ورد الشطر الأول من البيت في الأصل ، وهو من الطويل ، وباقي الأبيات من المتقارب ، ولذلك رأى الدكتور أبوالخير في تحقيقه للكتاب أن يكون "بني أسد أين أين الفرار" . (كتاب الردة تحقيق الدكتور محمود أبوالخير ١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) كتباب الردة تحقيق د. محمود أبوالخيير ١٢٨ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة ،: « رحب».

<sup>(</sup>٤) اللسان: «غيـل».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: «هـرت».

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: « حرد».

الشاعر : رَجُلٌ مِنْ فَزَارَة .

قال :

البحر: الطويل.

مَسِيلَ الرُّبَا حَيْثُ انْحَنَى بِكُمَا الوَهْدُ

عَلَى النَّأي مِنَّا وَاستَهْلَّ بِكِ الرَّعْدُ

١ - أَيَا أَثْلَتِي وَهْدٍ سَقَى خَضِلُ النَّدَى

٢ – وَيــَا رَبْــوَةَ الحَيَّيْنِ حُيِّيتِ رَبُوَةً

الشرح:

١ - « وهد »: قال ياقوت : « وهد : بالفتح ثنم السكون ، وهو المكان المنخفض اسم ، موضع »(١) . « الربا » : ما علا من الأرض .

التخريــج :

البيتان في « معجم البلدان » لياقوت الحموي ٥/٥٥ ، « وهد » لرحل ، من فزارة .

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان، :(وهد) ٥/٥٨٠.

الشاعر: **الفَـزَارِي**.

قال :

البحر: الطويل.

لِكَلْثَمَ يُزْهَى لِلضَّيُوفِ وَقُودُهَا وَأُحْرَى يَمَانِيُّ أَمَادٌ ثَرِيدُهَا وَأُخْرَى يَمَانِيُّ أَمَادٌ ثَرِيدُهَا وَلاَ النَّاسِ إلاَّ أُمُّ مُوسَى تَسُودُهَا وَمِنْ جَعْفُر آبَاؤُها وَجَدُودُها

١ - أَلاَ إِنَّ بِالفَرْشَـيْنِ نَـاراً كَرِيمَـةً

٢ - إِذَا نَزَلَتْهَا رِفْقَـــةٌ مُضَرِيَّـــةٌ

٣ - فَمَا فِي قُرَيْش كُلِّهَا مِنْ كَرِيْمَةٍ

٤ - أَجَلْ إِنَّهَا بِنْتُ النَّبِي مُحَمَّدٍ

#### المناسبة:

قال الشاعر الأبيات يمدح كلشم بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب.

### الشرح:

١ - « الفرشين »: ورد عند البكري وياقوت « الفرش » ، وقال عنه البكري موضع بين المدينة وملل (١) ، وذكره ياقوت فقال : الفرش وادٍ بين غميس الحمام وملل ، وفرش وصحيرات الثمام كلها منازل نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر ، وملل وادٍ ينحدر من ورقان جبل مزينة حتى يصب في الفرش فرش سويقة ، وهو متبدى بني حسن بن علي بن أبي طالب وبين جعفر بن أبي طالب .

### التخريــج :

الأبيات للفزاري في ((التعليقات والنوادر)) لأبي علي الهجري بتحقيق حمد الجاسر ٧٨٥/٢.

<sup>(</sup>١) معجم ما استعجم ،: (فرش) للبكري ١٠١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، لياقوت ،: (فرش ٣/٢٥٠.

البحر: البسيط.

الشاعر: بَعْضُ بَنِي فَزَارَة.

قال :

١ - وَلَّيْتُ جَبْهَةَ خَيْلِي شَطْرَ خَيْلِهِمُ وَوَاجَهُونَا بأُسْدِ قَابَلُوا أُسُدَا

الشوح

قال الزمخشري : « ومن المحاز : هو جبهة قومه كما يقال وجههم ، وجاءني جبهة بني فلان : لسرواتهم ، وجاءت جبهة الخيل : لخيارها» ، ثم أنشد البيت . التخريج :

البيت لبعض بني فزارة في « أساس البلاغة » للزمخشري ص١٥ مادة « حبه» .

الشاعر : رَجُلٌ مِنْ فَزَارَة .

قال: البحر: الطويل.

١ - وَجَدْنَا كُمُ رَأْباً بَنِي أُم قِرْفَةٍ كَأَسْنَانِ حِسْلِ لا وَفَاءٌ وَلا غَدْرُ
 الشرح:

- « رأبا » : أصله السبعون من الإبل وأراد جماعة . « أم قرفة » : هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر التي كانت تؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لها اثنا عشر ذكراً كلهم قد علّق سيف رئاسته ، أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ، فقتلها وقتل بنيها ، وكان رأسها أول رأس نصب في الإسلام (۱) . « حِسْل » : الحسل : ولد الضب ، وأسنان الضب لا تسقط حتى يموت . عنى أنهم متساوون كما تتساوى أسنان الحسل لا يسقط منها شيء ، وهجاهم بالعجز ، حيث لا يستطيعون أن يفوا بما وعدوا ، أو يغدروا إذا أرادوا (۱) .

# التخريــج:

البيت في « الحيوان » للجاحظ ٢/٧٦، ١١٩ وهو في الموضعين منسوب لرجل من فزارة .

<sup>(</sup>١) انظر: جمهرة النسب ، للكليي ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: هامش « الحيوان » تحقيق: عبدالسلام ١٠٧/٦.

الشاعر: بَعْضُ بَنِي فَزَارَة.

قال:

البحر: **الطويل**.

إِذَا هَاجَ شَوْقِي مِنْ مَعَاهِدِهَا ذِكْرُ

لَكَ الضَّرْبَ فَاصْبِرْ إِنَّ عَادَتُكَ الصَّبْرُ

بي الْهَجْرُ لاَ وَاللَّهِ مَا بِي لَكِ الْهَجْرُ

إِذَا فَارَقَتْ يَوْماً أَحِبَّتَهَا صَبْرُ

١ - وَعَوْدٍ قَلِيلِ الذَّنْبِ عَاوَدْتُ ضَرَّبَـهُ

٢ - وَقُلْتُ لَلهُ ذَلْفَاءُ وَيْحَلَ سَلَّبَتْ

٣ - وَأُعْرِضُ حَتَّى يَحْسَبَ النَّاسُ أَنَّمَا

٤ - وَلَكِنْ أُرَوضُ النَّفْسَ أَنْظُرُ هَلْ لَهِـــَا

الشرح:

١ - «عود»: الجمل المسن.

٢ - « ذلفاء» : لعله اسم محبوبته .

التخريــج:

الأبيات لبعض بني فزارة في « الحماسة البصرية» ١٥٨٨/٢.

والبيتان الثالث والرابع في « ديوان المعاني » للعسكري ٢٧٤/١ ، و« زهر الآداب » للحصري ٩٨٢،٢ ، و« التذكرة السعدية » للعبيدي ص٥٠٣ ، و« مجموعة المعانى » لمؤلف مجهول ص ٢١١ ، وهما في هذه المصادر لغلام من فزارة .

والبيتان أيضاً « في أمالي المرتضى » ٤٣٦/١ لرجـل مـن فـزارة ، وفي « الــلآلي » ص ٩/١ . • للفــزاري .

والبيتان الثالث والرابع في « الفاضل » للمبرد ص ٢٥ بغير عزو .

اختـلاف الروايـة:

جاءت رواية مجموعة المعاني للشطر الأول من البيت الشالث ( وأعرض كيما يحسب الناس أنما) .

وجاءت رواية زهر الآداب لآخر الشطر الثاني من البيت الثالث ( لها الهجر ) . وجاءت رواية مطلع الشطر الثاني من البيت الرابع ( إذا ذكرت ) .

البحر: الطويل.

أَيَسْتَوْتِعُ الذُّوبَانَ أَمْ لاَ يَطُورُهَا

رأًى خُطَّةً كَان الخُضـوعَ نَكِيرُهَا

الشاعر : رَجُلٌ مِنْ فَزَارَة .

قال:

١ - يُؤَمِرُ نَفْسَيهِ وَفِي العَيْشِ فُسْحَةُ

٢ - فَلَمَّا رَأَى أَنْ السَّمَاءَ سَمَاؤُهُمْ

الشرح:

قال الاشنانداني في معنى البيتين:

قوله (يؤامر نفسيه): حعل له نفسين واحدة تأمره وأخرى تنهاه ، وليس هناك نفسان ، ولكنه استجاز أن يقول نفسين ؛ لأنه توهم وهمين ، فنفسس تقول : (أيسترتع الذوبان) - وهم الأعداء - أي : اطلب إليهم أن يرعوك ، ووهم يقول : لا تفعل .

قوله: (فلما رأى أن السماء سماؤهم) ، أي: الأرض المعشبة ، والعرب تسمى العشب سماء ، يقول: لما رأى أن أرضهم معشبة ، وأنه لا يجد من استرعائهم بُدًا ، خضع لهم فركب خطة كان نكيرها الخضوع .

# التخريــج:

البيتان في « معانى الشعر » لأبي عثمان الأشنانداني برواية ابن دريد ص٦٩--٧٠ لرجل من فزارة .

الشاعر: فَـزَاري.

قال: البسيط.

١ - قَرْمَا فَزَارَةَ حَلاًّ فِي أَرُومَتِهَا مَلِدًا عَلَيْهِ بِسُلاَّفٍ وَأَنْمَارِ

الشرح:

- «قرما»: مفردهما قَرْمُ ، وهو من الرجال: السيد العظيم (۱)، وعنى بهما حصن بن حذيفة بن بدر ، ومنظور بن زبان الفزاري (۱). «أرومتها»: الأرومة: الأصل: «مدا عليه»: جاء في «شرح ابن السكيت» لشطر مماثل من شعر النابغة: «مدا عليه: يقال: مد علينا فالدن : إذا أمدنا بمدد (۱). «بسلاف»: المتقدمون (۱). «وأنمار»: يقال حسَبُ نَمِرٌ ونَمِير: أي: زاك زائد (۱).

### التخريــج:

البيت في ديوان النابغة ، صنعة ابن السكيت ص٨٣ تحقيق د. شكري فيصل ، وابن السكيت يرويه من طريق الأصمعي ، حيث قال : «قال الأصمعي : أنشدني فنزاري» .

<sup>(</sup>١) اللسان: «قرم».

<sup>(</sup>٢) انظر : ديوان النابغة صنعة ابن السكيت ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه . ٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه . ٨٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه . ٨٣.

الشاعر : أَعْرَابِيٌّ مِنْ فَزَازَة .

قال :

البحر:الرجز .

٢ - ظُلْمًا وَعِنْدَ اللَّهِ فِي الظُلْمِ الغِيَرْ
 ٤ - ذُو خَضَل فِي يَوْمِ رِيحٍ وَمَطَرْ

٣ - ثُمَّ تَــجيءُ سَادِرَةً فَتَـنَـجَحِرْ

١ - أُقْسِمُ لاَ تَأْخُذُ حَقّي يــَا وَزَرْ ا

٣ – كَأَنَّمَا وَجْهُكَ ظِلٌّ مِنْ حَجَـرْ

وَأَنْتَ كَالأَفْعَى التِي لاَ تَحْتَفِرْ

# الشرح:

۱ - - « يـا وزر » : الـوزر فـي كـلام العـرب : الجبـل الـذي يلتجـأ إليـه هــذا أصله ، وكل ما التجـأت إليـه وتحصنت بـه فهـو وزر(۱).

" - قال ابن قتيبة : « هذا الشاعر يصف رجلاً بالسواد ، وشبهه بظل الحجر دون غيره لكثافة ظله <math>" (") ، وفي المثل : « أظل من حجر " (") .

7 - «سادرة»: السادر: المتحير، والسادر اللذي لا يهتم لشيء ولا يبالي ماصنع (١٠) « فتنجحر»: أي تدخل الجحر، وقال أبو علي القالي وينقل عن ابن دريد: « العرب تقول: هو أظلم من أفعي»، وذلك أنها لا تحتفر جحراً، إنما تهجم على الحيات في جحرها وتدخل فِي كل شق وثقب (٥٠).

التخريع : الأشطر الشالث والرابع والخامس والسادس في « الأمالي » للقالي » للقالي المالي » للقالي ، وأشار البكري في « اللآلي » ٢٤٢/٢ ، و لم يعزها القالي ، وأشار البكري في « اللآلي » ٢٤٢/٢ ، و المتفى البكري أبي علي للرجز ، ثم ذكر أن ابن الأعرابي أنشده لأعرابي من فزارة ، واكتفى البكري بإنشاد الشطرين الثالث والرابع ، وأورد شطرين قبلها ، وهما الأول والثاني في النص .

والشطر الثالث في « مجمع الأمثال » للميداني ٣١٦/٢ بغير عزو .

والشطران الخامس والسادس في « مجمع الأمثال » للميداني ٣١٣/٢ ، وثمار القلوب ٤٢٦ بغير عزو فيها .

<sup>(</sup>١) اللسان مادة : « وزر » .

<sup>(</sup>٢) سمط الآلي ٦٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : مجمع الأمثال ، للميدانسي ٣١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان مادة : « سـدر » .

<sup>(</sup>٥) الأمالي ، للقالي ١٢/٢.

الشاعر: الفَـزَاري.

قال: البحر: الوجن .

١ - قَدْ هَاجَنِي اللَّيْلَةَ بَرْقٌ لاَمِعُ فَبِتُ أَبْقِيهِ لِعَيْنِي دَامِعُ

الشرح:

- « فبت أبقيه » : قال القالي : بات فلان يبقى البرق إذا صار ينظر أين يلمع .

### التخريـج:

البيت في « البارع » لأبى علي القالي تحقيق هاشم الطعان ، مكتبة النهضة بغداد دار الحضارة العربية بسيروت ، الطبعة الأولى ١٩٧٥م ، ص١٦٥ للفزاري ، وهو في « مقاييس اللغة » لابن فارس ، تحقيق عبدالسلام هارون ٢٧٧/١ للفزاري .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية مقاييس اللغة للشطر الثاني ( فبت أبقيه و طرفي هامع ) .

الشاعر : رَجُلٌ مِنْ فَزَارَة .

قال: البحر: الوجز.

١ - وَبَلْدَةٍ مُغْبَرَةٍ قِفَافُهَا ٢ - خَيْرُ هُدَى القَوْم بهِ اعْتِسَافُهَا

٣ – قَطَعْتُهَا لَمَّا اسْتَوَتْ أَسْرَافُها ٤ – بِعِرْمِ س لَمْ تُحْتَلُ بُ أَخْلاَفُ هَا

٥ - كَأَنَّهَا لَمَّا جَرَى سَنَافُهَا ٢ - بَكَرْةُ شِّيزى ضَمَّهَا خُطَافُهَا

# الشرح:

١ - « قفافها » : القُفَّة : الشحرة اليابسة البالية ، ومايبس من البقل وسائر
 النبت ، وما ارتفع من منسوب الأرض وصلبت حجارته (١).

٣ - «أسرافها»: لم أجد لها معنى في المعاجم، وأرجح وقوع تصحيف في الكلمة وأن صحتها «أشرافها»: مفردها شرف وهو المكان العالي يشرف على ماحوله ٢٠٠٠.

٤ - « بعرمس»: الناقة الشديدة (٣). « أخلافها »: جع خلف ، وهو الضرع لكل ذات حف وظلف (٤).

٥ - « سنافها »: السناف: بمنزلة اللبب للدابة ، وقال الأصمعي: السناف حبل تشده من التصدير تقدمه حتى تحيله وراء الكركرة فيثبت التصدير في موضعه (٥).

٦ - « بكرة » : البكرة والبكرة لغتان للتي يستقى عليها ، وهمي خشبة مستديرة في وسطها محزُّ للحبل وفي جوفها محور تدور عليه (١٠) « شيزى » : خشب أسود تتخذ

<sup>(</sup>١) اللسان: «قفف».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «شرف».

<sup>(</sup>٣) الصحاح: «عـرس».

<sup>(</sup>٤) اللسان: «خلف».

<sup>(</sup>٥) الصحاح: «سنف».

<sup>(</sup>٦) اللسان: «بكر».

منه الأمشاط وغيرها . وقيل : شجر تعمل فيه القصاع والجفان (١) . « خطافها » : حديدة حجناء تكون في جانبي البكرة فيها المحور (٢) .

التخريـج:

الرجز لرجل من فزارة في « الأنوار ومحاسن الأشعار » للشّمشاطي ص١٧٢ .

(١) اللسان: «شيز».

<sup>(</sup>٢) الصحاح: «خطف».

الشاعر: شَاعِرُ فَزَارَة.

قال :

البحر: **الطويل**.

فَزَارَةُ قَيْسٍ حَسْبُ قَيْسٍ نِضَالُهَا بَنَاهُ لِقَيْسٍ فِنَ الْقَدِيمِ رِجَالُهَا بَنَاهُ لِقَيْسٍ فِنَ الْقَدِيمِ رِجَالُهَا يَمُلُهُ بِأُخْرَى مِثْلَهَا فَيَنَالُهَا مَنَالُهَا مَا ثَيْرُ قَيْسِ مَجْدُهَا وَفَعَالُهَا وَلَعَالُهَا إِلَى الشَّمْسِ فِي مَجْرَى النَّجُومِ يَنَالُهَا وَإِن يَفْسُدُوا يَفْسُدُ عَلَى النَّاسِ حَالُهَا وَإِن يَفْسُدُوا يَفْسُدُ عَلَى النَّاسِ حَالُهَا

١ - فَـزَارَةُ بَيْتَ العِـزِ والعِـزُ فِيهِ مَ
 ٢ - لَهَا العِـزَّةُ القَعْسَاءُ وَالحَسَبُ الَّـذِي
 ٣ - فَهَنْ ذَا إِذَا مُـدَّ الأَكُفُ إلَـى الْعُـلاَ
 ٤ - فَهَنْهَاتَ قَدْ أَعْيَا الْقُرُونَ الَّتِـي مَضَتْ
 ٥ - وَهَـلْ أَحَـدٌ إِنْ مَـدَّ يَوْمَـاً بِكَفّـهِ
 ٢ - وَإِنْ يَصْـلُـحُوا يَصْلُحْ لِذَاكَ جَمِيعُنَا

وفد حذيفة بن بدر الفزاري ، والأشعث بن قيس ، وبسطام بن قيس ، وبسطام بن قيس ، وحاجب ابن زرارة ، وقيس بن عاصم ، مع عشائرهم على كسرى بعد أن علم بمكانتهم في العرب ، فقام حذيفة بن بدر - وكان أسن القوم وأجرأهم - فقال : لقد علمت معد أن منا الشرف الأقدم ، والعز الأعظم ، ومأثرة الصنيع الأكرم ، فقال من حوله : ولم ذاك يا أحا فزارة ؟ فقال : ألسنا الدعائم التي لاترام ، والعز الذي لايضام ! قيل له صدقت ، ثم قام شاعرهم ، فقال الأبيات السابقة (١) .

# الشرح:

المناسبة:

٢ - « العزة القعساء» : العزة الثابتة .

# التخريـج:

الأبيات لشاعر من فزارة في « الأغاني » للأصبهاني ١٨٥/١٩ .

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٨٥/١٩ دار الكتب.

الشاعر: الفَـزَاري.

قال:

البحر: **الطويل**.

مُحَذَّفَةُ الأَذْنابِ صُفْرُ الشَّوَاكِلِ كَسَاهُنَّ سُلْطَانٌ ثِيَابَ الْمَرَاجِلِ عَلَى كُلِّ حَافِ فِى البِلاَدِ وَنَاعِلِ سَمَا بَيْنَ عِرْسَيْهِ سُمُوَّ المُخَايِلِ

١ - جَبَى المَالَ عُمَّالُ الخَرَاجِ وَجِبُوتِسي

٢ - رَعَينَ الدَّبَا وَالبَقْلَ حَتَّى كَأَنَّمَا

٣ - سِبَحْلٌ لَـهُ نِزْكَانِ ، كَانَا فَضِيلَـةً

ع - تَرَى كُلَّ ذَيَّالِ إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ

### الشرح:

١ - « حبوتى » : ما يجبى . « محذوف الأذناب » : الحذف قطع الشيء من الطرف كما يحذف ذنب الدابة ، أي : يقطع (١٠ . « الشواكل » : شاكلة الشيء : جانبه ، والشاكلة : الخاصرة (٢٠).

٢ - « الدبا » : صغار الجراد . « البقل » : النبت . « المراحل » : ضرب من برود اليمن (۳) .

٣ - « سبحل »: العظيم المسن من الضّب: « نزكان »: أورد الجاحظ الأبيات وصدرها بقوله: من عجائب الضب ، فأما ما ذكروا أن للضب أيرين وللضبة حرين ، فهذا من العجب العجيب ، ولم نجدهم يشكّون ، وقد يختلفون ثم يرجعون إلى هذا العمود(٤).

٤ - « ذيال »: الذيال : طويل الذيل . « المخايل » : اللذي يخايل غيره ، ويفاخره ويباريه .

### التخريــج :

الأبيات للفزاري في « الحيوان » للجاحظ ٧٣/٦ ، ٧٤ ، كما روت الأبيات الأربعة في « المعانى الكبير » لابن قتيبة في مواضع متفرقة ، حيث ورد البيتان الأول

<sup>(</sup>۱) اللسان: «حـذف».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: « شكل».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «رجل».

<sup>(</sup>٤) الحيوان ، للجاحظ ٢/٧٣.

والثاني ص ٢٥٢ والبيت الشالث ص ٢٤٤ والبيت الرابع ٢٥٠.

والأبيات للفراري في « شرح أدب الكاتب » للجواليقي ٢٤٧ ، ٢٤٨ .

والأبيات في « شرح أدب الكاتب » للبطليوسي ٣٥٤،٣٥٥ .

وأورد ابسن منظور الأبيات الأربعة في « اللسان » مادة « نوك » ، وعبارة الإنشاد : « قال أبو الحجاج يصف ضباً ، وقال ابن برى هو لحمران ذي الغصة ، وكان أهدى ضباباً لخالد بن عبد الله القسري » . والبيتان الأول والثاني في « أمالي الزجاجي » ص ۱۷۸ وعبارة الإنشاد : « ولى النعمان بن المنذر بعض الأعراب باب الحيرة مما يلى البرية ، فصاد ضباً فبعت به إلى النعمان وكتب إليه » وذكر البيتين . والبيتان الثاني والثالث في « معجم الأدباء » لياقوت ٢/١٦١، ١٦١، ونسبهما للفرزدق . والبيت الثالث بغير عزو في « الحيوان » للجاحظ ١٦٤/٤ ، و« أدب الكاتب » لابن قتيبة ، تحقيق الدالي ص ١٩١، ١٩٧ ، و« عيون الأخبار » لابن قتيبة . محاضرات الأدباء » لياؤمبهاني ١٩٤٢ ، و« عمرات الأدباء » لياؤمبهاني ٢/١١٢ .

### اختلاف الرواية :

جاءت رواية البطليوسي للشطر الأول من البيت الأول (جبي العام عمال الخراج وجبوتي)، ورواية الجواليقي (جبي المال عمال العراق وجبوتي). وجاءت رواية أمالي الزحاجي للشطر الشاني من البيت الأول (مقطعة الأذناب صفر الشواكل)، وعند الجواليقي واللسان محلقة). وجاءت رواية أمالي الزجاجي للشطر الأول من البيت الثاني (رعين الربا والبقل حتى كأنما)، وعند البطليوسي والجواليقي (رعين الربا والنقد حتى كأنما). وجاءت رواية الحيوان للشطر الأول من البيت الثالث (كضب له نزكان كانا فضيلة)، وفي المعاني الكبير (وحسل)، وعند البطليوسي (سبحلاً له نزكان كان فضيلة). وجاءت رواية الحيوان واللسان للشطر الثاني من البيت الثالث (علي كل فضيلة). وجاءت رواية الحيوان واللسان للشطر الثاني من البيت الثالث (علي كل

الشاعر : رَجُلٌ مِنْ فَزَارَة .

قال:

البحر:**الرجز** .

٢ - لـهــزم خَـدَّيّ بِـهِ مُلَهْزِمُــهُ

٤ - عِمَامَـةً نَفْعَ الْغَوَانِـي تَحْرِمُـــهُ

٦ - ذِي غُسُنَاتٍ قَدْ دَعَانِي أَحْزُمُـهُ

١ - إمَّا تَرَي شَيْباً عَلاَنِي أَغْثمهُ

٣ - وَعَمَّمَ الرَّأْسَ بِهِ مُعَمِّمُ الْ

ه - فَرُبَّ فَيْنَانِ طَوِيلِ لِمَمُـهُ

٧ – عَلَى جَلاَلِ عَجُزٍ مُخَدَّمُهُ

الشرح:

١ - « أغثمه » : الأغثم الذي قد غلب بياضه سواده (١).

٢ - « لهـزم » : قـال الجوهـري في « الصحـاح » : لهـزم الشـيب خديـه ، أي : خالطهمـا<sup>(۲)</sup>.

٥ - « فينان »: الفينان : الحسن الشعر الطويله ٣٠٠.

٦ – «غسنات»: قال أبو زيد: والصحيح عندي: ذي غُسُنات، تتبع الضم الضم: والغسنات: الخصل من الشعر واحدها غُسنة، يفتلها الرجل ثم يفتل أحرى في جميع رأسه، ثم يرسلها مفتلة(٤).

٧ - « حلال » : حَلَّتِ الناقة إذا أسنت ، والجلَّة المسان منها « ) . « عَجُز » : يقال عَجْز و عَجُز كما قال فطِن و فَطُن . « مخدمة » : متخذة للخدمة . « كظمه » ، قال أبوزيد : كل شيء شددته من قربة أو غيرها ، فقد كظمته ، وهو مكظوم ، ورواه أبو العباس : فبات مشدوداً عليه - كُظُمُه ، وهو أحود . الواحد كِظامٌ و كِظامةٌ " ) .

<sup>(</sup>١) اللسان: «غشم».

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، للجوهــري ، « لهــزم » .

<sup>(</sup>٣) اللسان : « فين » .

<sup>(</sup>٤) النواد ، لأبي زيد ص٥٢ ، وانظر : اللسان : «غسن» .

<sup>(</sup>ه) اللسان: « جلل».

<sup>(</sup>٦) النوادر ، لأبي زيد ص٥٢.

#### التخريــج:

الرجز في « النوادر » لأبي زيد الأنصاري ص٥٢ ، و « البارع » لأبي على القالي ص ٣٣١ ، وهو فيهما لرجل من فزارة .

والشطران الأول والثاني في « اللسان » مادة « غشم » ، ومادة « لهـزم » ، لرحـل مـن فزارة ، كما ورد الشطر الثاني في « اللسان » مادة « لهـز » منسـوباً لرؤبـة .

والشطران الأول والشاني بغير عزو في « الغريب » المصنف للقاسم بن سلام ص٢٧٤، و« تهذيب اللغة » سلام ص٢٧٤، و« الصحاح » للجوهري مادة « لهزم »٥/٨٦ ، و« تهذيب اللغة » للأزهري ٢/٥٦، و« كتاب الأفعال » للسرقسطي ٢٤/٢ ، و« المخصص » لابن سيده ١٨/١.

وقد ورد الشطر الأول في « تهذيب اللغة » للأزهري ٩٦/٨ بغير عزو.

والشطران الخامس والسادس في « اللسان » مادة « غسن » و « فين » بغير عزو .

اختلاف الرواية:

حاءت رواية تهذيب اللغة للشطر الأول(إما ترى رأسي علاني أغثمه). وجاءت رواية البارع للشطر الثاني (وعمم الراس بها معممه). وجاءت رواية البارع للشطر السابع والثامي على النحو التالي:

على حلال عجز مخدمة فبات مشدوداً على كظمه

الشاعر:: الفَــزَارِي.

قال: البحر: الطويل.

١ - وَإِنَّ بِأَرْوَى مَعْدِناً ، لَوْ حَفَرْتَهُ لأَصْبَحْتَ غُنْيَاناً كَثِينِ الدَّرَاهِمِ

الشرح:

- « أروى » : ذكر ياقوت أنه ماء لفزارة (١) .

التخريـج:

ورد البيت في « معجم البلدان » ١٦٤/١ ، ١٦٥ « أروىَ » ، وعبارة الإنشاد :

« أروى ماء لفزارة ، وفيه يقول شاعرهم » .

(۱) معجم البلدان ، : (أرْى) / ۱٦٤ ، ١٦٥ .

الشاعر:: الفَــزَاري.

قال: البحر: مشطور الرجز. البحر: مشطور الرجز. الحرد ال

#### الشرح:

١ - « قادم »: القادم: أمام الواسط في الرحل ، وهي الخشبة التي في مقدمة
 كور البعير بمنزلة قربوس السرج(١). « هَشِمْ »: الهَشْمُ : كسر الشيء الأجوف واليابس(١).

٢ - « جنيبة » : الجنيبة : الدابة تقاد ، واحدة الجنائب ، والجنيبة : الناقة التي يعطيها الرجل القوم يمتارون عليها(٣).

٣ - « الرَّقِم » : الداهية وما لا يطاق له ولا يقام به (<sup>1)</sup>، وورد في « التعليقات والنوادر » بعد الرجز قوله : وروى أبو لاحق : « يلاقين النَّقَم » .

#### التخريــج :

الرجز للفزاري في « التعليقات والنوادر » للهجري تحقيق د. حمود عبدالأمير الحمادي ٢٠٨/٢، والشطران الثاني والثالث في « اللسان » مادة « رقم » بغير عزو .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية اللسان للشطرين الثاني و الثالث على النحو التالي:

أرسلها عليقة وقد علم أن العليقات يلاقين الرقم

<sup>(</sup>١) اللسان: «قدم».

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه: «هشم».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « جنب».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « رقم».

الشاعر:: الفَـزَاري.

قال : البحر : الوجو .

١ - كَأَنَّمَا عُلَّتْ بِحِنَّاءٍ وَدَمْ مِنْ حُرُضِ القِيعَانِ وَالْهَرْمِ الْخَضِمْ

الشرح:

- « عُلَّتُ » ، أي : سقيت ، والعلل الشربة الثانية ، أو هـو الشرب بعـد الشرب تباعـاً (١).

« حُرضُ» بضمتين: نبات الأشنان تغسل به الأيدي بعد الطعام (٢٠). « القيعان »: جمع قاع ، وهي الأرض الحرة الطين لا يخالطها رمل. « الهرم » قيل: هي البقلة الحمقاء ، وقيل: نبات فيه ملوحة (٢٠). « الخضم »: الرطب الأخضر (٤٠)، وأورد الحاحظ البيت ليدلل على تأثير المرعى على الإبل فقال: « وقد تحمر أوبار الإبل جداً على بعض المراعى ».

## التخريـج:

الرجز للفزاري في « البرصان والعرجان » للجاحظ ص٥٩ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>١) اللسان: «علل».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «حرض».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « هـرم».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « خضم».

الشاعرة: الفزارية.

قالت:

البحر: البسيط تُبْكِي الْمِارِدَّ وَمَا تَبْكِي لِقَتْلانَا تَبْكِي لِقَتْلانَا

١ - خُبرتُ أَنَّ بَنِي مَعْنِ وَسِنْبِسَهَا تَبْكِي اللِزرَّ وَمَا تَبْكِي لِقَتْلانَا
 ٢ - لاَ يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْ شَمْخ وَمَا زِنِهَا وَلاَ عَمِيرَةَ فَوْقَ الأَرْضِ إِنْسَانَا

٣ - إِن لَـمْ يُزِيرُوا بَنِي مَعْن مُسـَوَّمَـةً تَخَالُهَا بِفَيَافِي البِيدِ عِقْبَانَا

الشرح:

١ - « بني معن وسنبسها » ذكر ابن حزم أنهما من بني الغوث بن طيء(١) ،

« والمزر » لعله لقب لشخص بعينه ، وفي « اللسان » : يقال حمار مزر كثير العض (٢) .

٢ - « شمخ ومازنها » : بطنان من فزارة . « عميرة » : وهم عميرة بن جؤية
 من بني عدي بن فزارة .

التخريـج:

الأبيات للفزارية في « معجم الجيم » للشيباني ١٩٩١ ، ١٦٠ .

<sup>(</sup>١) انظر: جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان : « زرر » .

البحر: الوافر.

الشاعر : رَجُلٌ مِنْ فَزَارَة .

قال:

١ - قِفَا فِي دَارِ خَوْلَةً فَاسْاً لاَهَا

٢ - بمِحْللال كَأَنَّ المِسْكَ فِيهِ

٣ - كَانَّكِ مُزْنَةٌ بَرَقَـتْ بلَيْل

٤ - فَلَـمْ تُمْطِـرْ عَلَيْـهِ وَجَاوَزَتْـهُ

وَمَا يَمْ لَا فُؤَادِي فَاعْلَمِ هِ

٦ - وَتَوْعَى حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ حِمانا

تقسادم عَهْدُهسا وهَجَرْتُمَاهسا إِذَا فَساحَتْ بِأَبْطَحِهِ صَبَاهسا لِذَا فَساحَتْ بِأَبْطَحِهِ صَبَاهسا لِحَسرّان يُضِهيء لَه سَسنَاها وَقَدْ أَشْهَا أَوْ رَجَاهَا سَلُو النَّفْسِ عَنْها وَلاَ غِنَاها وَتَمْنَعُنَا فَلاَ نَرْعَى حِمَاها وَتَمْنَعُنَا فَلاَ نَرْعَى حِمَاها

## الشرح:

٢ - « بمحلال » : أرض محلال ، وهي السهلة اللينة ، ورحبة محلال أي حيدة لمحل الناس ، وقال الأزهري : لا يقال لها أرض محلال حتى تُمْرِعُ وتخصب ويكون نباتها ناجعاً للمال() .

٣ - « لحرّان » : على وزن فعلان من الحر يقلل رجل حران : أي : عطشان (٢) ، والحرة حرارة العطش والتهابه .

## التخريــج:

الأبيات في « الأغاني » للأصبهاني ١٩٧/١٢.

والأبيات الأول والثاني والسادس في « الأغاني » ١٩٣/١٢، وهمي في الموضعين السابقين لرجل من فزارة .

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان: «حلل».

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، ياقوت (حران) ٢٣٥/٢ ، وانظر : اللسان : « حرر » .

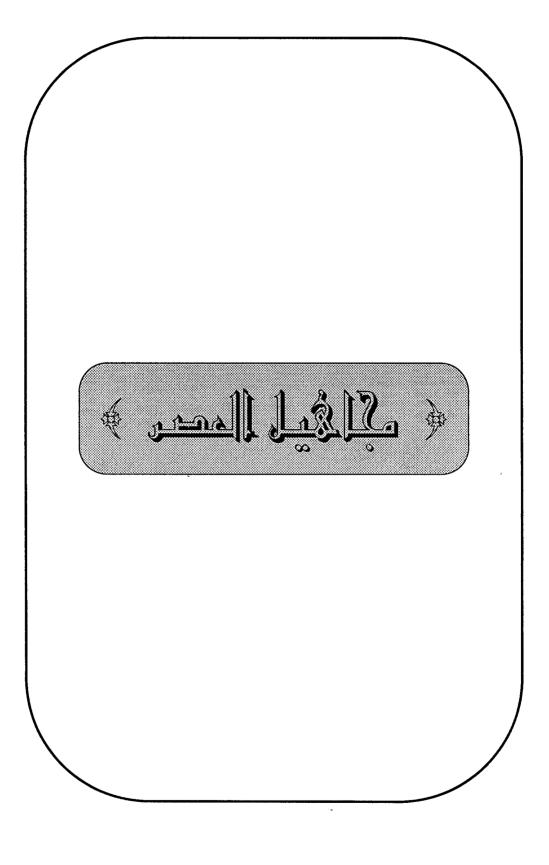

الشاعر : الأَخْضَرُ بْنُ جَابِرِ الفَوَارِي(١) .

قال :

البحر: الطويل.

١ - وَإِنِّي لآتِي الأَرْضَ مَا لِي حَاجَةٌ ٢ - فَإِتْيَانُهَا ظُلْمٌ وَهِجْرَانُهَا جَوىً

سِوَاكِ وَلاَ دَينٌ لَنَا أَنَاطَالِبُهُ بَرَى أَعْظُمِي أَنْ لاَتَغِبٌ نُوائِبُهُ

#### الشوح:

٢ - « حوى » : الحوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . « لا تَغِبُّ نوائبه» : الغِبُّ : أي أن تأتى يوماً بعد يـوم ، :ولعـل المعنـى هنـا : لاتنقطـع نوائبـه ، ولا تتأخر بل هي دائمة متواصلة .

## التخريـج:

البيتان في « المؤتلف والمختلف» للآمدي ص٤٠، منسوبان للأخضر.

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو : الأخضر بن جابر أحد بني حرام بن سعد بن عدي بن فزارة . شاعر فارس . و لم أتبين العصر الـذي عـاش فيـه .

مصادر ترجمته: « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٤٠.

البحر: الرجز . البحر الرجز . بمِثْل دِعْص الرَّمْلَةِ المُدَيَّسم

١ - تَلُوثُ أَثْنَاءَ اللَّفَاعِ الأَتْحَمِي

الشرح:

و قال:

1 - « اللّفاع » : كل ما تجلل به المرأة جسدها ، كساءً كان أو غيره (١) . « الأتحمي » : ضرب من البرود ، وذكر في « اللسان » أن الأتحمي من البرود هو الأحمر (٢) . « والدعص » : الكثيب (١) . « المديم ) : الله الديمة -بكسر الدال وهي المطر الذي ليس فيه رعد ولابرق (١) .

## التخريــج:

ورد البيت منسوباً إلى الأخضر بن جابر الفزاري في « الموازنة » للآمدي ٥٠٠ ، ٣٥٠ .

<sup>(</sup>١) اللسان: «لفع».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «تحم».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: « دعص».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « ديم».

البحر: الرجز.

فِي نَفَل غَاش وَيَعْضِيلٍ مُتِمْ

وَجَعَلَت أُ تَوْكَبُ أَشْرَافَ الأكم

يَــنْزُو بعِرْنِــين أُجَيْـــدٍ مِـــنْ أَدَمْ

مِثْل العُقَابِين هُمَا يَـوْمَ الّرهَـمُ

لَنْ يَرْجِعَا أَوْ يَخْضِبَا صَيْداً بِدَم

و قال :

١ - تَرَبَّعَتْ بَيْنَ الْهَيْلِ وَالأَحُمْ
 ٢ - حَتَّى إِذَا دُمَّتْ بَنِي مُرْتَكِمْ

٣ - يَأْخُذُهُ مِنْ حُبِّهَا مِثْلُ اللَّمَمْ

٤ - غِرْقِيَّتَيْنِ اخْتِيرَنَا مِنَ الْحَرَمْ

٥ - بَاكُرَتَا الصَّيْدَ بجدٌّ وَأَضَمْ

المناسبة:

قال الشاعر الأبيات السابق في وصف الإبل(١).

الشرح:

۱ - « نفل »: النفل: نبت من أحرار البقول نَوره أصفر طيب الرائحة (٢). « غاش »: مغط : « يعضيد »: اليعضيد: بقلة زهرها أشد صفرة من الورس أو هي بقلة من بقول الربيع (٢).

٢ - « دمت بني »: أو قرت بشحم ، يقال: دمّ الجسد: سمن حتى توارى عظمه فلايلمس ( ، مرتكم »: بعضه فوق بعض . « أشراف الأكم »: أعالي التلال . ٣ - « اللمم »: الجنون ، وقيل طرف من الجنون يلم بالإنسان . « ينزو »: يثب . « عرنين »: العرنين : ما صلب من عظم الأنف ( ، أحيد : لعله تصغير حيد وهو العنق أو مأخوذ من قولهم : نعامة أُجُد وناقة آجد : موثقة الخلق ( ، أدم » : الأدمة في الإبل : لون مشرب سواداً أو بياضاً ، وقيل : هو البياض الواضح .

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف ، للآمدي ٤١٢/٤٠ .

<sup>(</sup>٢) اللسان : « نفــل».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : «عضد».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « دمـم».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: «عرن».

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: «أجد».

٥ - « الأضم »: الحقد والغضب.

## التخريــج :

الأبيات للأخضر في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٤٠، ١٤، وقد ورد البيت الخامس في « اللسان » لابن منظور « أضم » بدون عزو .

اختلاف الرواية :

جاءت رواية اللسان للشطر الأول من البيت الخامس (وبكرا الصيد بحد و أضم).

<sup>(</sup>١) اللسان: «غـرق».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : «رحم » -

الشاعر: الأَشْعَثُ بْنُ زَيْدِ الفَزَارِي(١).

#### قال:

البحر: **الطويل** .

١ - أَلاَ لَيْت شِعْرِي هَـلْ أَبِيتَـنَّ لَيْلَـةً بِحَـزْمِ الصَّفَا تَهْفُـو عَلَـيَّ جَنُـوبُ
 ٢ - وَهَـلْ آتِيَـنَّ الْحَـيَّ شَـطْرَ بُيُوتِهِـمْ بِـذِي جَوْفَرِ شَـيءٌ إِلَـيَّ عَجِيـبُ
 ٣ - غَـدَاةَ رَبِيعِ أَوْ عَشِيـــَةَ صَـيّــف لِقُرْيَانِهِ جُنْـحَ الظَّـلاَمِ دَبِيــبُ

نا:

## الشرح:

٢ - « بذي جوفر » : جوفر : وادٍ لمحارب بن خصفة ٣٠٠ .

- ( لقریانه ) : جع قری : وهو مجری الماء في الرياض <math>) -

#### التخريـج:

الأبيات للأشعث في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٥٧، و« معجم البلدان » لياقوت « جوفر » ١٨٧/٢ .

#### اختلاف الرواية:

جاءت رواية معجم البلدان للشطر الثاني من البيت الأول (بحرم الصف) للشطر الثاني من البيت الثالث الشطر الثاني من البيت الثالث (لقرانها)بدلاً من (لقريانه).

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو: أبوالعجاج الأشْعَثُ بن زيد بن يزيد بن ضمرة الجاسي أحد بني حاس ، وهم ولد نضلة بن حوبة بن لوذان بن تعلبة بن عدي بن فزراة . وقال ياقوت في معجم البلدان : الأشعث بن زيد بن شعيب الفزاري ، وكان شاعراً . و لم أتبين العصر الذي عاش فيه .

#### مصادر ترجمتــه :

« المؤتلف والمختلف » للآمدي ٥٧ ن ومعجم البلدان ٢٨٧/٢ .

- (٢) انظر : معجم البلدان ، لياقوت ٢٥٢/٢.
  - (٣) المصدر نفسه ١٨٧/٢.
    - (٤) اللسان : «قرا».

الشاعر : بُجَيْرُ بْنُ رِزَامِ الْفَزَارِي(١).

قال : البحر: الرجز .

١ - وَاللَّهِ مَا أَشْبَهَ نِي عِصَامُ
 ٢ - لا خُلُقٌ مِنْهُ وَلاَ قَوَامُ
 ٣ - نِمْتُ وَعِرْقُ الخَالِ لاَ يَنَامُ

## الشرح:

علق المبرد على الرجز بقوله: « يقول عزّتني أمه على الشبه ، فذهبت به إلى أخواله »(٢).

#### التخريـج:

الرجيز لبجير في «المؤتلف والمختلف» للآمدي ص ١٦١ والخزانة للبغدادي ٢٦٨.

وهو لبحر بن رزام في «طراز المحالس» للخفاجي ص١٤٨ ، ويتضع التصحيف في السم الشاعر . والرجز بغير عزو في «الكامل» للمبرد١٧٦/١، و«اللآلي» للبكري ٢٩٥/٢ .

(١) ترجمة الشاعر:

قال الآمدي : « بحير بن رزام الفزاري ، وهـو مذكـور فـي شـعر فـزارة » . وقـال عنـه : « ومنهـم خطام الكلب » ، واسـمه : بحير بـن رزام .

ولم تحدد المصادر عصره .

مصادر ترجمته: « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٧٦ ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ، للمبرد ١٧٦/١.

الشاعر : بَشَامَةُ بْنُ حِصْن الْفَزَارِي(١) .

قال: البحر: البسيط:

عَنَّـا الحِفَـاظُ وَأَسْــيَافٌ تُؤَاسِــينَا

١ - وَنَرْكَبُ الكُرهَ أَحْيَاناً فَيُفْرِجُهُ

التخريــج :

البيت في « حماسة البحري» ص ٤٩ منسوب لبشامة بن حصن الفراري .

وقد ورد البيت ضمن قصيدة عدد أبياتها ثلاثة عشر بيتاً في حماسة أبي تمام رقم ٥ وقد ورد البيت ضمن قصيدة عدد أبياتها ثلاثة عشر بيتاً في حماسة أبي تمام رقم ١٤٥ ، ١٧/١ وعبارة الإنشاد : «قال بعض بين قيس بن ثعلبة ، ويقال إنها لبشامة بن حزن النهشلي » .

وورد البيت في التذكرة السعدية للعبيدي ٤٤، ٥٥، ٢٦ ضمن قصيدة عدد . أبياتها أحد عشر بيتاً ونسبت إلى بشامة بن حزن النهشلي .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية حماسة أبي تمام و التذكرة السعدية للشطر الثاني (عنا الحفاظ و أسياف تواتينا ).

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

لم أحد لـ ترجمـة .

الشاعر : الجَحَّافُ بْنُ حَزْنِ الْفَزَارِي(١) .

## الشوح:

۱ - « جمزي » : جمز الفرس ونحوه - في جمْزاً وجَمَزَى : سار سيراً قريباً من العدو (۲) . « الولوس » : السريعة (۳) .

٢ - « سَـفّاءُ »: السـفّاء: الطيـش والخفّـة (٤) . « القمـوس »: مـن قمـس ، أي :
 غاص ثم ظهر (٥) ، غمارها: من اغتمر في الماء: اغتمس وغاب فيه (١).

#### (١) ترجمة الشاعر:

قال الآمدي هو: الجَحَّافُ بْنُ حَزْنِ الْفَزَارِي ، أحد بني عنبس بن عنبسة بن حصن بن حلام حذيفة بن بدر الفزاري ، كان سيداً جواداً شاعراً ، وقال عنه أيضاً: « وللححّاف في كتاب فزارة حبر وأشعار ورجز جياد» ولم أستطع أن أحدّد عصره الذي عاش فيه .

مصادر ترجمته : « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص١٠١ ، وجمهرة أنساب العرب لابسن عرم ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

- (٢) اللسان: «جميز».
- (٣) المصدر نفسه: « ولس ».
- (٤) المصدر نفسه: « سفا».
- (٥) المصدر نفسه: «غمس».
- (٦) المصدر نفسه: «غمر».
- (٧) المصدر نفسه: «عـــترس» والمخصـص ٦٢/٧.

٤ - « تخليس » : من استلب الشيء في نهزة ومخاتلة .

٥ « المموس » : المس الجنون ، ورجل ممسوس : به مس من الجنون .

التخريـج:

الرجز في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص ١٠١ للجحاف.

الشاعر: جَمِيلُ بْنُ الْمُعَلَّى الْفَزَادِي(١).

قال :

البحر:الوافر.

وَأَتْرُكُهَا وَفِى بَطْنِي انْطِواءُ وَلاَ الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبِ الحَيَاءُ وَيَبْقَى العُودُ مَا بَقِى اللِّحَاءُ ١ - وَأُعْرِضُ عَنْ مَطَاعِمَ قَدْ أَرَاهَا

٢ - فَلاَ وَأُبِيكَ مَا فِي العَيْشِ خَيْرٌ

٣ - يَعِيشُ المَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيْرٍ

## التخريـج:

الأبيات في « الحماسة البصرية » ، تحقيق د. عادل سليمان ١٠٣٥/٢ لحميل بن المعلى الفزاري .

والبيتان الأول والثاني في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ٩٧ لجميل .

والبيتان الثالث والثاني ضمن قصيدة لأبي تمام من تسعة أبيات في ديوانه بشرح التبريزي ، ٢٩٦/٤ . وهي لأبي تمام في الموازنة للآمدي ص٨٨ .

والأبيات بغير عزو في «حماسة أبي تمام» رقم ٢٢٨ ، ١/٥٨٦ ، و«شرح الحماسة» للأعلم ٣٣/٢، و«شرح الحماسة» للتبريزي ٩٣/٣ .

كما أورد المرزوقي البيتين الأول والثاني في « شرح الحماسة » ١١٦٢/٣ ، ولم يعزهما .

والأبيات في « التذكرة السعدية » ٢٧٨/١ بدون عزو .

والبيت الثاني في « العقد الفريد » لابن عبدربه ، ٢٢٦/٢ بغير عزو .

والبيت الثالث في « لباب الآداب » لأسامة بن منقذ مع آخر ص ٢٨٤، وهو في صفحة ٢٨٧ مع بيت آخر ولم ينسب في صفحة ٢٨٧ مع بيت آخر ولم ينسب أسامة الأبيات في المواضع التي أوردها في كتابه .

والبيتان الثاني والثالث في « الموازنة » (٩٧/١) للنظار بن هاشم الأسدي مع

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو : جميل بن المعلى ، أحمد بني عميرة بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة ، شاعر فارس . ولم أستطع أن أحمد عصره الذي عاش فيه .

مصادر ترجمته : « المؤتلف والمحتلف » للآمدي ص٩٧ ، حزانة الأدب للبغدادي ٣٩٨/١.

اختـ لاف في الروايـة ، والأبيـات مـع اختـ لاف في الروايـة « بهجـة الجـالس» للقرطبي ٢/١٥-٩٣٥ لحبيب بـن أوس .

اختـلاف الروايـة :

جاءت الرواية في حماسة أبي تمام للشطر الثاني من البيت الأول ( فأتركها وفي بطني التواء ) .

وجاءت الرواية في الموازنة و مجموعة المعاني ولباب الآداب (فلا و الله ما في العيش خير ) .

الشاعر : حَجْلُ عَبْدُ بَنِي مَازِن مِنْ فَزَارَة (١) .

قال : البحر: الرجز .

١ - يَا هِنْدُ إِحْدَى الْحُرَّدِ اللِسَلَاحِ
 ٢ - ذَاتُ الشَّوَى وَالكَفَلِ السرَّدَاحِ
 ٣ - وَاللَّوْنِ لَوْنِ البَيْضَةِ اللَّيسَاحِ
 ٤ - إمَّا تَرَي رَأْسِي كَالجُسمَّاحِ
 ٥ - أَوْ كَالعَصَا شَذَّبَ عَنْهَا اللَّاحِي
 ٣ - فَقَدْ لَبِسْتُ العَيْشَ ذَا صَلَاحِ
 ٧ - أَلْهُو بِلَهْوِ الغَزلِ المَسَنَّ الرَّاحِ
 ٨ - وَأَرْكَبُ النَّاجِي ذَا المِسَلَ لَاحِراحِ
 ٩ - مُحْتَجباً بالبُرْدِ وَالسِّسَلَح

#### الشرح:

١ - « الخُـرَّد » : جـع خريـدة ، وهـى الحييّـة الطويلـة السـكوت الخافضـة الصـوت (٢) .

٢ - « الشوى»: الأطراف واليدان والرجدان وكدل ما ليسس مقتلاً « الكفل»: العجز . « الرداح»: يقال امرأة رداح: ضخمة الردف سمينة الأوراك (٤).

 $^{\circ}$  - « اللياح » : الأبيض من كل شيء ، وأبيض لياح : ناصع  $^{\circ}$ .

#### (١) ترجمة الشاعر:

ذكره الآمدي فقال: « وأما حجل فوجدته في كتاب فزارة . ذكر أنه عبد بني مازن من فزارة ، شاعر » ، ولم أتبين العصر الذي عاش فيه .

مصادر ترجمته : المؤتلف والمختلف للآمدي ص١١٢ .

- (٢) اللسان : « خرد».
- (٣) المصدر نفسه: «شوى».
- (٤) المصدر نفسه: «شوی».
  - (o) المصدر نفسه: « لوح».

٤ - « الجُمّاح »: سهم أو قصبة يجعل عليها طين يرمى به الطير (١).

ه - « شذّب »: شذب اللحاء: قشره.

٨ - « الناجي » : قال الجوهري : والناجية والنجاة : الناقة السريعة تنجو بمن

ركبها (٢) . « المراح » : من المُرَح : وهو النشاط والخفّة (٣).

۹ - « البرد »: ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي (٤).

التخريــج :

الرجز لحجل في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص١١٢، وكتباب العصلاً لأسامة بن منقذ ، ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>١) اللسان : « جمـح » .

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، للجوهـري ، : « نجا» .

<sup>(</sup>٣) اللسان : « مسرح » .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: «برد».

البحر:**الرجز** .

١ - صَوَّى لَهَا ذَا كِدْنَةٍ جُلاً عِـــدَا
 ٢ - صَاحَبَهَا سَاعَاتِهَا الشَّــدَائِــدَا
 ٣ - بَنَى لَهُ العُلَّـفُ قَصْـراً مَــاردَا
 ٤ - لا يَرْتَعِي بِالصَّـيْفِ إِلاَّ فَــارِدَا

ه - تَـرَى شُـؤُونَ رَأْسِهِ العَـوَارِدَا ٢ - الخَطْـمَ وَاللَّحْيَـيْنِ وَالأَرَائـلِدَا

الشرح:

وقال:

١ - « صوَّى » اختار لها فحالاً (١) . « كدنة » : الغِلَظُ (١) . « جالا عدا » : من الإبل الشديد ، والجمع منه جَلا عدا بالفتح (١) .

٣ - « العُلَّف » : ثمر الطلح ، وهو مثل الباقلاء الغض يخرج فترعاه الإبل ( ، ) . « ماردا » : المارد : المرتفع ( ، ) .

٥ - « العواردا » : أورد ابن منظور الشطر ، وقال : العارد المنتبذ أي : منتبذة بعضها من بعض (٢٠).

٦ - « الخطم » : الخطم من كل دابة : مقدم أنفها وفمها . « الأرائدا » : الرَّاد والرُّود : أصل اللحي ، وقيل : الرأدان طرفا اللحيين الدقيقان اللذان في أعلا هما ».

٧ - « الأصائدا » : بعيرأصيد وب صيد في : وهو داء بالعنق لا يستطيع أن يلتفت معه (^).

<sup>(</sup>۱) اللسان مادة: «صوى».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «عرد».

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، للجوهري : « جلعد » ٢/٩٥٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان: «علف».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: «مرد».

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: «مرد».

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: « رأد».

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه: «ضبر».

۸ - « مأرومـــة » : الآرام : ملتقـــى قبـــائل الـــرأس ، ورأس مـــؤرَّم : ضخـــم القبـائل(۱) ، ورواية الصحاح : « مضبورة » ، والضبر : جمع الأجــزاء . « شبأ » : مفردهــا : الشباة : طرف السيف وحـده(۱).

#### التخريـ :

الرجز في « التكملة والذيل والصلة » للحسن بن محمد الصاغاني حيث ذكر الأربعة الأشطر الأولى في ٢٨٣/٢ ، ثم أورد الأشطر الأربعة في التالية ٢٨٣/٢.

والشــطران الأول والرابــع للفقعســـي في « الصحــاح » للجوهـــري مــادة : « جلعــد » ۲/۹۰۲.

والأشطر الأول والرابع والخامس والشامن في « اللسان » مادة : « عرد » لأبي محمد الفقعسي .

والشطران الخامس والسادس بغير عزو في « اللسان » مادة : « رأد » .

والشطر الثامن مع آخر بغير عزو في « اللسان » مادة « ضبر » .

اختىلاف الروايـة:

جاءت رواية الصحاح و اللسان للشطر الرابع على النحو التالي (لم يرع بالأضياف إلا فاردا) ، وللشطر الخامس (ترى شؤون رأسها العواردا) ، وللشطر الثامن (مضبورة إلى شباً حدائدا).

<sup>(</sup>١) اللسان: «أرم».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: «شبه».

الشاعر : حَرْبُ بْنُ غُنْمِ الْفَزَارِي(١) .

قال:

البحر: الطويل.

قِيامِي وَأَنِّي قَدْ أُجِمُّ رَوَاحِلِي فَسُقْناً لِلَذَّاتِ الشَّبَابِ المُزَايِلِ وَأَنِّي مُلاَقِ غَوْلَ عَمْرو بنِ كَاهلِ

١ - ألَـمْ تَـرَ أُنّي قَـدْ كَـبِرْتُ وَرَابَنِـي
 ٢ - وأنّي أرى الشَّـخْصَينِ أربعَـةً مَعـاً

٣ - وأُنِّي مُلاَقٍ بَعْدَ مَاغَالَ وَالِدِي

الشرح:

١ - « أُجِمُّ » : أُريح رواحلي كناية عن كبره وقلة نشاطه .

٣ - « غال » : غالبه الشيء واغتاله : أهلكه وأخذه من حيث لم يدر .

#### التخريــج:

الأبيات لحرب بن غنم في «حماسة البحيري» ٣٢٦ ، تحقيق كمال مصطفى.

(١) ترجمة الشاعر:

لم أعثر على ترجمة لـ في المصادر التي توفرت لي .

الشاعر : أَبُو حَرَجَة الْفَزَارِي(١).

#### قال:

البحر: **الطويل**.

أَجَـدَّتْ بسَـيْر إنَّمَا أنْـتَ حَالِمُ

وَيُمْنَعَ مِنْهُ النَّوْمُ إِذْ أَنْتَ نَائِمُ

عَلَى الجُردِ فِي أَفْواهِهِنَّ الشَّكَائِمُ

وَمَـنْ يُخْـتَرَمْ لا تَتَّبعْـهُ اللَّوائِـمُ

ليتسلُّم فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ سَالِمُ

٣ - أَقُــولُ لِفِتْيَــانِ العَشِـــيِّ : تَرَوَّحُـــوا

٤ - قِفُوا وَقْفَةً مَنْ يَحْيَ لاَ يُخْـزَ بَعْدَهَـا

وهَلْ أَنْتَ إِنْ بَاعَدْتَ نَفْسَـكَ مِنْهُمُ

# الشوح :

۲ - « بوتره » : ثـأره .

٣ - « الجرد » : مفردها أجرد ، وهو الفرس القصير الشعر ، وذلك من علامات العتق والكرم (١٠). « الشكائم » : مفردها : الشكيمة ، وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس (١٠).

#### التخريـج:

وردت الأبيات في « الأغاني » للأصبهاني ١٩٢/١٩ دار الكتب ، وأورد الأصبهاني الأبيات الخمسة و لم ينسبها ، ولكنه أورد البيت الثالث في ١٩٥/١١ ونسبه لعويف القوافِي .

و « مقاتل الطالبيين » للأصبهاني ٣٧٦ ، وصدرت الأبيات الخمسة بعبارة المفضل ، وهي : « فذكرت أبياتاً لعويف القواني » .

و (إنساه السرواة » للقفطي ص ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، وأورد القفطي الأبيات الخمسة وأعقبها بقول أبى حاتم : « والشعر لأرطاة بن سهية ، أو قتب بن حصن الشمخي » .

وفي « الأمالي للقالي » ٢٥٨/١ ، وأورد القالي الأبيات الأول والثاني والرابع ولم ينسبها ، وأشار البكري فِي « الله إلى « الله إلى « الله الله على المالي » ٢٩٢١ إلى رواية أبي على للأبيات ، وأورد

لم أعشر على ترجمة لـه في المصادر الـتي توفـرت لي .

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

<sup>(</sup>٢) اللسان: «جرد».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «شكم».

البيت الأول وقال: « والشعر لبعض بني فرزارة ، يقوله في الحرب التي كانت بينهم وبين كلب» ، ثم أورد البيت الثاني .

وفي الحماسة الشجرية ص ١٨٠ ، ١٨١ ، وبها الأبيات الخمسة بغير نسبة .

وفي مجموعـــة المعـــاني ص ٣٩ - ٤٥ ، ووردت بـــه الأبيـــات الثـــالث والرابـــع والخامس بغـير نسبة .

وجاءت في كتاب « معجم الشعراء » للمرزباني ٢٢٥ حيث يورد الأبيات الأول والثالث والرابع والخامص ، وينسبها لقتب بن حصن من بني شمخ ، ويذكر أنها رويت لغيره .

والأبيات الأول والثاني والثالث والرابع في الوحشيات لأبي تمام ص ٩٩، ونسبها أبوتمام لأبي حرجة الفزاري .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الوحشيات والأمالي للشطر الثاني من البيت الأول (أجدت بغزو إنما أنت حالم). وجاءت روايته في أنباه الرواه (أجدت لحربٍ إنما أنت حالم).

وجاءت رواية الوحشيات للشطر الأول من البيت الثاني (أرى كل ذي تبل كريم يهمه)، وفي الله إلى (أبي كل كريم يهمه)، وفي الأمالي (أبي كل ذي تبل يبيت بهمه)، وفي الله إلى (أبي كل ذي تبل يبيت بهمه). وجاءت رواية الوحشيات للشطر الأول من البيت الثالث (وقلت لفتيان مصاليت إنكم)، وفي مقاتل الطالبيين والحماسة الشجرية (أقول لفتيان كرام تروحوا)، وفي معجم الشعراء (وقد قلت للقوم الذين تروحوا).

وجاءت رواية الوحشيات للشطر الثاني من البيت الشالث (قدامي وإن العيش لا هو دائم). وجاءت رواية الوحشيات والأمالي والحماسة الشجرية للشطر الأول من البيت الرابع (قفوا وقفة من يحيى لا يخز بعدها).

وجاءت رواية الوحشيات والحماسة الشيجرية للشيطر الثياني من البيت الرابع ( ومن يخترم لا تتبعه الملاوم ) .

الشاعر: أبوحِمَاسِ الْفَزَارِي(١) .

قال: البحر: الرجز.

١ - إِنْ عَاشَ قَاسَى لَكَ مَا أَقَاسِــــي
 ٢ - منْ ضَرْبِيَ الهَامَاتِ وَاخْتِلاَسِـــي
 ٣ - وَالطَّعْنِ فِي يَوْمِ الوَغَى الجِحَـاسِ

#### الشرح:

٢ – « واختلاسي » : الخَلْسُ في القتال والصراع ، وهـ و رجـ ل مخالس : أي شجاع حـ فر ، وتخالس القرنان وتخالسا نفسيهما : رام كـل واحـد منهما اختـ الاس صاحبـه(٢).

## التخريــج:

ورد الشطر الثالث في « تاج العروس» مادة: « ححس» منسوباً لأبى حِماس الفزاري ، والأشطر الثلاثة لرجل من فزارة في « اللسان» مادة: « ححس» . وهي بغير عزو في « اشتقاق الأسماء» للأصمعى ١٢٥ ، والإبدال لأبي الطيب اللغوي ١٥٧/٢، و« الصحاح» للجوهري مادة: « ححس» .

اختلاف الرواية: جاءت رواية الصحاح لآخر الشطر الثاني (واجتباسي) ورواية اللسان (واحتباسي)، وجاء مطلع الشطر الثالث في الصحاح واللسان (والصقع).

#### (١) ترجمة الشاعر:

ورد اسمه في تاج العروس للزبيدي: أبو حِمَاس الفزاري ، ولم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها ، ولم أستطع أن أحدد عصره .

<sup>(</sup>٢) اللسان: «خلس».

<sup>(</sup>٣) اشتقاق الأسماء ، للأصمعي ص١٢٥.

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، للجوهري ، « جحس» ٩١١/٣٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان ،: «حجـس».

الشاعر : رُوِيشِدُ الْفَـزَارِي(') .

. 112

البحر: الطويل. عَلَى رضْوَة الرَّاضِينَ وَالسَّخَطَاتِ

١ - وَقَالَتْ بَنُو قَحْطَانَ أَنْتَ تَحُوطُنَا

الشرح:

أنشده الجرهري في مادة « رضو » وقال : هــذا شــيء رضـا مرضـي ، ومـا فعلتـه إلا عن رضـوة فـلان ، أي : اختياره وقبوله .

التخريـج:

البيت لرويشد في « أساس البلاغة » للزمخشري : « رضو » ص١٦٦٠ .

(١) ترجمة الشاعر:

لم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

الشاعر: زِيَادُ بْنُ الأَبْرَصِ الشَّمْخِي الْفَزَارِي(١).

قال :

البحر: الطويل.

١- فَإِنْ تَكُ أَنْضَاءٌ إِلَى الشَّامِ لُـزَّعٌ

٢- لَعَمْ رُ أَبِي عَوْفٍ وَبُهْ شَهَ إِنَّنِي

٣- وأَسْكُتُ حَتَّى يَحْسَبَ النَّاسُ أَنْنِي

٤- وأُطْرِقُ أَحْيَاناً بِعَيْنِي إِلَى القَلَدْى

لأَطْوِي عَلَى الغَيْظِ الشَّدِيدِ ضَمِيرِي أَخَافُ عَلَى شَيْءٍ لَدَيَّ خَطِيرِ(١) وَإِنِّي لِمَا يَأْتِي امْرُوُ لَبَصِيرُ

ذَهَبْنَ كَأَنَّ الذَّاهِبِينَ كَثِيرُ

# الشرح:

« أنضاءً» : النّضو : البعير المهزول ، وقيل هو المهزول من جميع الدواب ، وقد يستعمل في الإنسان (٣) .

#### التخريـج:

الأبيات لزياد في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٦٣ ، ٦٤ .

#### (١) ترجمة الشاعر:

هو: ابن الأبرص الفزاري ، وهو: زياد بن الأبرص أحد بني شَمْخ بن فزارة ، شاعر . ولم أستطع أن أحدد عصره الذي عناش فيه .

مصادر ترجمته : « المؤتلف والمختلف » للآمدي ص٦٣ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) وقع الإقواء في البيتين الثاني والشالث.

<sup>(</sup>٣) اللسان: «نضا».

الشاعر: سَرِيَّة الْفَـزَارِي(١).

قال: البحر: الوجز.

١ - يَا صَاحِبَ الرَّحْلِ تَوَطَّأْ وَاكْتَفِلْ
 ٢ - وَاحْذَرْ بِدَغْنَانَ مَجَانِينَ الإِبسِلْ
 ٣ - كُلَّ مُطَارٍ طَامِحِ الطَّرْفِ رَهِلْ
 ٤ - أَلْزَمَهُ الرَّاعِي صِوَارًا لاَ يُحَسِلْ

## الشرح:

١ - « توطأ »: توطأ الشيء برجله : داسه ، واكتفل البعير : جعل عليه كفلاً ثم ركب عليه .

٢ - «بدغنان»: قال ياقوت: دغنان: بنونين: جبيل بحمى ضرية لبين وقاص من بنى أبي بكر بن كلاب (٢). وقال عنها ابن بليهد: دغنان: هو ركن من أركان النير الجنوبية، حبال متصل بعضها ببعض، تسمى بهذا الاسم إلى هذا العهد، يقال لها دغانين، ودغنون، ودغينان (٢).

٣ - والطامح: المرتفع، والطمّاح: ذو الطرف البعيد المرتفع. والرَّهِلُ: يقال رَهِلَ لحمه انتفخ وورم من غير داء<sup>(١)</sup>.

٤ - « الصرار » : خيط يشد فوق الضرع لئلا يرضعه الولد (٥)، وقال : ياقوت بعد إيراده الرجز : « أغرزها حتى سمنت » : أي ترك حُلْبها .

#### التخريــج:

الرجز في « معجم البلدان » لياقوت ، (دغنان) ٤٥٧/٢ وقال : « قال سرية

لم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، : « دغنان » ٢/٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح الأخبار ابن بليهد ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد ٢/٤٩.

<sup>(</sup>٤) اللسان: «هـل».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: « صرر ».

الشاعر : سَعِيدُ بْنُ قَيْسِ الْفَزَارِي(١) .

قال:

ون . ١ - لَعَمْرُكَ مَا حَسَّانُ يَوْمَ بَيَاضَةٍ

َ ٢ – كَمُرْضِعَةٍ أَوْلاَدَ أُخْرَى وَضَيَّعَتْ

البحر: الطويل. وَلاَيَــوْمَ قَــوِّ بِالرَّشِــيدِ المُبُـــارَكِ بَنِيهَا عَلَى جَهْلٍ بِإِحْدَى المَهَالِـكِ

## الشرح:

١ - يوم بياضة ، ويوم قو ، لم أحد لهما ذكراً في المصادر التي اطلعت عليها ، ونتبين من سياق الأبيات أنها أيام وحروب وقعت بين قبائل الجزيرة ، أما موضع «قو» فذكر ياقوت ، أنه منزل للقاصد إلى المدينة من البصرة ، وهو واد يقع الطريق تدخله المياه ولاتخرج منه ، وقيل وادٍ من أودية اليمامة وهجر(٢).

#### التخريبج:

البيتان لسعيد بن قيس الفزاري في « حماسة البحري» تحقيق كمال مصطفى ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

لم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان، : (قسو) ١٦/٤.

الشاعر : سَهْلُ بْنُ زَيْدِ الْفَزَارِي (١) .

البحر:**الوافر** . فَتُعْتِيْنِي فَكُلُّكَ لِي مُريب

وَإِنْ تَحْتَجُ فَأَنْتَ أَخٌ قَـرِيـــبُ

١ - فَإِنْ أَعْتَبْ عَلَيْكَ أَبَا نِزَارِ ٢ - إِذَا اسْتَغْنَيْتَ كُنْتَ أَخَا بَعِــيداً

التخريــج:

البيتان لسهل في « حماسة البحري» ١٠٨ ، ١٠٩ ، وهما في « السدر الفريسد» لابن أيدمر ، المحلد الأول ، الجزء الأول ٢٧١ لسهل بن بدر الفراري .

(١) ترجمة الشاعر:

لم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

الشاعر: شُبَيْلُ الْفَـزَارِي(١).

البحر: الوافر. قال :

١- أَيَا لَهْفِي عَلَى مَنْ كُنْتُ أَدْعُو

٢- وَمَا عَنْ ذِلَّةِ غُلِبُوا وَلَكِنْ

٣- فَلَوْلاً أَنَّهُمْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ

٤- لَحَاسُوْنَا حِيسَاضَ المُوْتِ حَسَّى

كَــذَاكَ الأُسْــدُ تَفْرسُـــهَا الأُسُــودُ سَــوَابِقُ نَبْلِنَــا وَهُـــمُ بَعِيـــدُ تَطَايَرَ مِنْ جَوَانِبنا شريك

فَيَكْفِينِــــى وَسَـــاعِدُهُ شَــــدِيدُ

## الشرح:

٣ ، ٤ - قال المرزوقي في شرح البيتين الثالث والرابع: « هـذا الكـلام اعـتراف منه بقوتهم وغنائهم فِي الحرب واستقلالهم ، فيقول : لولا أنا رشقناهم بالنبل على بعدهم عنا ، وقبل تمكنهم منا لكان الإتيان عليهم متعذراً ، والفراغ من مناوشتهم متصعّباً ، لما فيهم من الثبات في الدفاع والصبر على الوقاع ، ولأنهم كانوا يساقوننا الموت من حياضه إلى أن يتفرق عنا ويذهب من جوانبنا كل مختلط بنا يأساً منا ، ونفوراً من حالنا ، لما يستشنعه من جهد بلائنا ، ويبشمه من عَسَر لزامنا ، لكنهم شغلوا بما دهمهم من ذلك»

## التخريــج:

الأبيات لشبيل الفزاري في « حماسة أبى تمام » رقم ٢٣١ ، ٣٤٢/١ ، و « شرح الحماسة » للمرزوقي ١٨٠/٢ ، ٦٨١، و « شرح الحماسة » للأعلم الشنتمري ٢٠٧/١ ، و« شـرح الحماسـة » للتـبريزي ٢٠١/١ ، ١١١، .وسمـاه المرزوقـي شـبل الفراري . والبيتان الأول والثاني في « التذكرة السعدية » للعبيدي ص ١٢٥ لشبيل الفزاري .

#### اختلاف الرواية:

جاءت رواية شرح الحماسة للمرزوقي و للتبريزي و التذكرة السعدية للشطر الثاني من البيت الأول (فيكفيني وساعده الشديد).

وجاءت رواية الوشى المرقوم للشطر الثاني من البيت الثاني (كذاك الأسد تغلبها الأسود).

(١) هكذا ورد اسمه في شروح الحماسة ولم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها.

و قال : ١ – قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَأْخِرُونَ فِي الوَهَــلْ ٢ – إِذَا السُّيُوفُ عُرِيَتْ مِنَ الْخِلَــلْ ٣ – أَنَّ الفِرَارَ لاَ يَزِيدُ فِي الأَجَـــلْ

#### الشرح:

١ - « الخلل » : بطائن جفون السيوف ، والواحدة خِلّه . قال المرزوقي في شرحه : « بان وظهر للذين يتأخرون عن الدفاع ، ويتحامون المصاع ، مستشعرين أن الإحجام يقيهم ويبقيهم ، وظانين أن الفرار من الزحوف إذا انتصبت السيوف يزيد في أعمارهم ، أن الحذر لا يغين من القدر ، وأن الهرب لا يزيد في الأجل ، وهذا كلام من ابتذل نفسه فسلم وصار يعير من كان بخلافه » ، وقال التبريزي : « إنهم مع تأخرهم عن القتال وفرارهم عنه يعلمون أن ذلك لا يزيد في آجالهم يحضهم على الإقدام بذلك » .

## التخريـج:

الرجز لشبيل الفزاري في « لباب الآداب » لأسامة بن منقذ ص٢٠٧ .

وهو بغير عزو في « حماسة أبى تمام » ٢٣٠ ، ٣٤١/١ ، و « شرح الحماسة » للمرزوقي ٢٧٩/٢ ، و « شرح الحماسة » للأعلم الشنتمري ٢٧٩/١ ، و « شرح الحماسة » للأعلم الشنتمري ٢١٩/١ ، و « مجموعة المعاني » لمؤلف مجهول ٣٦ .

البحر: الطويل.

الشاعر: شَعْوَاءُ الْفَزَارِي(١).

٠. ١١ -

١ - رَعَى طَرْفَهَا الوَاشُونَ حَتَّى تَبَيَّنُوا هَوَاهَا وَقَدْ يَجِدُو عَلَى النَّفْسِ شُؤْمُهَا

الشرح:

- « جدى » : قال الزمخشري في « أساس البلاغة » : « جدى » وقع الجدا وهو المطر العام : وأجداه أعطاه ، وهو عظيم الجدا والجدوى ، ويقال جدى عليه شؤمه إذا جَرَّ عليه ، وهو من باب التعكيس ، كقوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرُهُ بِعَدَابِ التعكيس ، كقوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرُهُ بِعَدَابِ التعكيس ، أليم ﴾ [لقمان: ٧] ، ثم أورد البيت .

## التخريـج:

البيت في « أساس البلاغة » للزمخشري : « جدى » ص ٤ ٥ لشعواء الفزاري .

(١) ترجمة الشاعر:

نم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

البحر: الرجز.

الشاعر: شِقْصَةُ الْفَ زَارِي(١).

قال:

١ - فَقُلْتُ مَلَّ فَاجْشَالً وَجَشَمْ
 ٢ - عَنْ زُبْسِرَةٍ مِنْــهُ وَعَــنْ رَأْسِ مُتَــمْ
 ٣ - لَوْ لَمْ يَهُوذِلْ طَرَفَاهُ لَنَــجَــمْ
 ٤ - مِنْ صَدْرِهِ مِثْلُ قَفَا الكَبْشِ الأَجَــمْ
 المناسبة:

قال الرجز في رجل أتخم في أكلة أكلها(٢).

## الشرح:

« فاحشأل » : احشأل الشعر والريش : انتفش ، واحشأل الطائر تنفش للندى والحشأل ، والمحثل من الرحال : المنتصب القائم (٢٠) . « حشم » : حشم فلان بالأرض يجشم . . حثوماً : لصق بها ولزمها (٤٠) .

٢ - « زبرة » : هِنَـةٌ ناتئة مـن الكـاهل ، وقيـل : هـو الكـاهل نفسـه ، وقيـل :
 موضع الكـاهل على الكتفـين<sup>(٥)</sup>.

٣ - « يهوذل » : جاء في « تهذيب الألفاظ » : يقال فلان يهوذل ببوله إذا ينزيه يرمي به رمياً (١) . « لنجم » : طلع وظهر .

٤ - « الأجم » : هو الذي لاقرن له .

التخريج: الرحز في «تهذيب الألفاظ» لابن السكيت ٢٨٢، ٢٨٤ لشقصة الفزاري، والشطر الثاني والرابع في «كتاب الأفعال» للسرقسطي ١٩٢/١، و« اللسان» لابن منظور (هذل) بغير عزو الختلاف الرواية: جاءت رواية كتاب الأفعال لآخر الشطر الثالث (لتخم).

لم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

<sup>(</sup>٢) تهذيب الألفاظ ، لابن السكيت ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) اللسان: « جثل».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « جثم ».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: « زبر ».

<sup>(</sup>٦) تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٢٨٤.

،سسري

١ - « حميا الكأس»: شدتها وحِدَّتُها .

التخريــج:

البيتان لعامر في « الحماسة البصرية » للبصري ١٦١٣/٢ .

والبيتان في « ديـوان العرجـي » ص ١٤٦ منسـوبان مـع سـبعة أبيـات أخـرى للعرجـي .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية ديـوان العرجي للبيتين على النحو التالي:

وأشرب جلدي حبها ومشى بها تمشي حميا الكأس في جلدي شارب يدب هواها في عظامي وحبها كما دب في الملدوغ سم العقارب

(١) ترجمة الشاعر:

لم أحد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

الشاعر : غُرَابُ الْفَـزَارِي(١) .

قال :

البحر: الطويل.

لِهَنِّنِي وَإِيَّاهُ لَمُخْتَلِفَانَ وَأَلاَّ يَمَالاً عِشْرَةً أَخَوَانَ مِنَ الدَّهْرِ وَالأَيَّامِ مُمْتَنِعَانِ

١- أَمْنَحُــهُ وُدي وَتَــاْبَى نَصِيحَتِــي

٢- أُلَيْسَ أَحَـقَّ النَّاسِ أَن يَتَصَافَيَا

٣- إِذَا امْتَنَعَا مِنَ الرِّجَالِ فَهَلْ هُمَا

الشرح:

« لهنّى » : معناها لأنبي قلبت الهمزة هاء على غير قياس .

التخريــج:

الأبيات لغراب فِي « المؤتلف والمختلف » للآمدي ٢٤٥.

(١) ترجمة الشاعر:

هو : « غراب الفزاري ، ويقال له : غراب البين ، شاعر » ، و لم أتبين عصره الذي عاش فيه .

مصادر ترجمته « المؤتلف والمختلف » ، للآمدي ص٢٤٥ .

الشاعر: قَيْسُ بْنُ عَنْبَسِ الْفَزَارِي(١) .

قال: البحر: الوافر.

بِأَيْدِيهِنَّ أَخْلِاقُ النَّعَالِ

١ - كِرَامٍ يَصطَفِقْنَ عَلَى كَرِيمٍ

الشرح:

- « يصطفقن » : أورد الزمخشري البيت وقدم له بقوله : « والنساء يصطفقن على الميت » .

التخريـج:

البيت لقيس في «أساس البلاغة» للزمخشري «صفق» ص٥٥٥.

(١) ترجمة الشاعر:

لم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

الشاعر : المُقَلَّمُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ قُطْبَةَ الْفَزَارِي() .

قال :

البحر: الطويل.

بِكُلِّ ثَنَايَا الأَرْضِ أَصْبَحْنَ رُصَدَا بَصِيراً وَلَكِنْ لَيْسَ شَيءٌ مُخَلَّدَا يَكِرَّانِ لِي حَتَّى مَشَيْتُ مُقَيَّدَا

١- ألَـمْ تَـرَ أَنَّ الْمَنايَـا مُحِيطَـةً

٢- لَعَمْرِي لَئِنْ أَصْبَحْتُ أَعْمَى لَقَدْ أُرَى

٣- وَمَا زَالَ صَــرْفُ الدَّهْــرِ يَوْماً وَلَيْلَةً

# الشرح:

 $^{(7)}$  - « صرف الدهر » : حِدْثانه ونوائبه  $^{(7)}$  .

## التخريـج:

الأبيات للمثلم في « المؤتلف والمختلف » للآمدي ٢٧٥، و« اللباب في تهذيب الأنساب » لعز الدين بن الأثير ٢٣٨/١ .

(١) ترجمة الشاعر:

هو : « الْمُثَلَّمُ بن عَطَاء بن قُطْبَة ، من بني ثعلبة بن عدي بن فزارة ، وكان عمي وكبر » ، و لم أتبين عصره الذي عاش فيه .

مصادر ترجمته : « المؤتلف والمختلف » ، للآمدي ص٢٧٥ . شرح الحماسة للتبريزي ١٩٧/١ .

(٢) اللسان : « صرف».

الشاعر : مُعَاوِيَةُ بْنُ حَوطِ الْفَزَارِي(') .

قال :

البحر: الطويل.

وَللأَمْسِ مِنْ بَعْدِ الخِلاَجِ صَرِيسَمُ إِلَى أَبْسِرَقِ الصُّلْعَاءِ وَهُو ذَمِيسَمُ

١ - طَاحَ خِلاَجُ الأَمْرِ ثُمَّ صَرَمُتهُ
 ٢ - سأَنْزلُ مَا يَيْنَ السُّمْيطِ وَقَادِم

الشرح:

۱ - «طاح»: طاح يطيح طوحاً وطيحاً: لغتان ، وطوحه هو وطوح به: توهه وذهب به ، فتطوح في البلاد إذا رمى بنفسه ههنا وههنا (۲). «خلاج»: خالج الأمر فلاناً: نازعه منه فكر ، واختلج في صدري كذا: خطر مع شك (۲) . «صرمته» : مضيت فيه ، والصريمة: العزيمة على الشيء وقطع الأمر (٤) .

٢ – «السُّميط»: لم يرد ذكره عند البكري وياقوت، وهو موضع كما يتضح من سياق الأبيات. «قادم»: قال عنه ياقوت: هضب غول وقادم واديان للضباب (٥٠. «أبرق الصلعا»: أبرق: الأبرق والبرقاء: غِلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة (١٠). والصلعاء: أرض لبني فزارة بين النقرة والحاجر، وتطؤها طريق الحاج الحادة إلى مكة (٧٠).

# التخريـج:

البيتان لمعاوية بن حوط الفزاري في « معجم الشعراء » للمرزباني ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

<sup>«</sup> معَاوية بن حَوط الفزاري ، هاجر إلى الشام هو وولده فهلكوا بها » ، و لم أتبين عصره الذي عاش فيه .

مصادر ترجمته : « معجم الشعراء » ، للمرزباني ص٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان: «طـوح».

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه: « خلج».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: «صرم».

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ، « قادم » ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) اللسان : « بـرق » .

<sup>(</sup>٧) معجم مااستعجم ، البكري: (أبرق الصلعاء) ٨٤٠/٣.

الشاعر : مَسْعُودُ عبدٌ لِبَنِي الْحَارِثِ بْنِ حُجْرِ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيين(١٠٠٠ .

قال :

١ - رَوِّحْ بِنَا يَا بْنَ أَبِي كِبَاشِ ٢ - وَقَضٌ من حَاجِكَ فِي انْكِمَاشِ

٣ - وَارْفَعْ مِنَ الصُّهْبِ الَّتِي تُمَاشِي ٤ - حَـتَّـى تَؤُوبَ مُطْمَئِنَّ الْجَاشِ

ه - فَمَا لَهَا ، اللَّيْلَـةَ مِنْ إِنْفَاش ٦ - غَيْرَ العَصَا وَالسَّائِقِ النَّجَاشِ

٧ - فَانْسَابَ مِثْلَ الْحَيَّةِ الخِشَاشِ

# الشوح:

 $\gamma = (1200 - 1000)$  : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200 - 1000 : 1200

٣ - « الصهب»: الصهبة: أن يعلو الشعر حمرة وأصوله سود ، وقيل الأصهب من الإبل: الذي ليس بشديد البياض والذي يخالط بياضه حمرة (٢).

٤ - « الجاش »: يقال: جاشت نفسه اضطرت من حزن أو فرع (٤).

٥ - « إنفاش »: نفشت الإبل والغنم تَنفُشُ وتنفِش : إذا تفرقت فرعت في الليل من غير علم راعيها (٥٠) .

٦ - « السائق النجاشي » : النجاشي هو الذي يسوق الركاب والدواب في . السوق يستخرج ما عندها من السير(٦) .

٧ - « الخشاش » : حية صغيرة سمراء أصغر من الأرقم ، وقيل حية بيضاء قلما

## (١) ترجمة الشاعر:

لم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

<sup>(</sup>٢) اللسان: «كمش».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: «صهب».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: « جيـش».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: «نفسش».

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: « نجسش».

تـؤذي(١) .

## التخريــج:

أورد التبريزي فِي « تهذيب إصلاح المنطق » 1 / 1 1 الأشطر الأول والخامس والسادس والسابع وذكر أنها لرجل من بني فقعس ، ثنم عقب بعد شرحها بقوله : قال أبو محمد بن الأسود : الشعر لمسعود عبدٍ لبني الحارث بن حجر بن الفزاريين ، وذكر الرجز المثبت في النص .

والشطر الأول بغير عزو في « إصلاح المنطق» لابن السكيت ص ٤١.

والأشطر الأول والخامس والسادس والسابع في « الصحاح » للجوهري مادة « جرش » بغير عزو .

والأشطر الأول والخامس والسادس في « اللسان » مادة « جرش » بغير عزو . والشطران الأول والخامس في « تاج العروس » مادة « جيش » بغير عزو . والشطران الخامس والسادس في « اللسان » مادة « نحش » بغير عزو . والشطر السابع في « اللسان » مادة « حشش » بغير عزو .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية إصلاح المنطق و الصحاح وتاج العروس للشطر الأول(احرس لها يابن أبي كباش) .

وجاءت رواية إصلاح المنطق واللسان للشطر السادس (غير السرى وسائق بخاشي) .

وجاءت رواية الصحاح للشطر السابع ( أسمر مثل الحية الخشاش).

<sup>(</sup>١) اللسان : «خشـش».

الشاعر : أَبُو اللَّهَالَدِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِي(١) .

قال: البحر: الوجن

١ - كَانَتْ لَنَا أَجْبَالُ حِسْمَى فَاللَّوَى وحَرَّةُ النَّارِ ، فَهَذَا الْمُسْتَـوَى

٢ - وَمِنْ تَمِيمِ قَدْ لَقِينَا بِاللَّـوَى يَوْمَ النَّسَارِ ، وَسَقَينَا هُمْ رِوَى

## الشرح:

١ - - « حِسْمَى » : أوردها البكري في « معجم ما استعجم » على أنها لفزارة ووردت في شعر لعنترة يخاطبهم فيه (٢) ، وقال عنها ياقوت : « أرض ببادية الشام بينها وبن وادي القرى ليلتان ، وأهل تبوك يرون جبل حسمى في غريبهم وفي شرقيهم شرورى »(٣). « فاللوى » : قال عنها ياقوت : « موضع بعينه أكثرت الشعراء من ذكره ، وهو وادٍ من أودية بني سليم »(١). « حرة النار » : قال عنها ياقوت : « في كتاب نصر : حرة النار بين وادي القرى وتيماء من ديار غطفان »(١) ، وعند البكري : « حرة النار لبني عبس »(١) .

٢ - « يـوم النّسَار » قـال الشمشاطي في « محاسن الأشـعار » : « وهـو يـوم لبـني أسـد وغطفان وطـيء ، وهـم الأحـاليف علـي بـني عـامر »(٧) . والنسـار في « معجـم

<sup>(</sup>١) ترجمة الشاعر:

أبو اللهَنَّدِ بن مَعَاوِية الفزاري ، هكذا ورد اسمه عند المرزباني ولم أجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

مصادر ترجمته: معجم الشعراء للمرزباني ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم ، للبكري :(حِسْمَى) ٢/٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، لياقوت ، «حسمى» ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٥/٢٣ « اللوى».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه : « حرة النار » ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) معجم مااستعجم ، للبكري: (حرة النار) ٤٣٦/٢.

<sup>(</sup>٧) الأنوار ومحاسن الأشعار ص٧٠.

البلدان »: « جبال صغيرة ، وقيل ماء لبني عامر بن صعصة »(١) . « روى »: روى من الماء ونحوه ريّا وروي شرب وشبع . والرّوى : الشرب التام ، ولعله أراد أنهم أثخنوا القتل في تميم حتى أشبعوهم منه .

# التخريـج:

الرجز في « معجم البلدان » لياقوت : « حرة النار » ٢٤٨/٢ ، ٢٤٩ لأبي المهند بن معاوية الفزاري . وفي « المغانم المطابة في معالم طابه » ص١١١ ، للفيروز آبادي .

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ، : « النسار » ۲۸۳/۰.

البحر: **الطويل**.

الشاعر : يَزِيدُ بْنُ مُجَالِدِ الْفَزَارِي(') .

- 113

١ - مَا كُنْتُ أَخْشَى الأَسْعَدِيَّ عَلَى الصِّبَا وَلَكِنَّــهُ بِالزِّفْرِ جَلْدٌ مُعَاوِدُ (٢)

الشرح:

١ - « بالزفر » الزفر : الثقل (") .

التخريــج:

البيت ليزيد بن محالد الفزاري في « كتاب الجيم » لأبي عمرو الشيباني ٦٣/٢.

(١) ترجمة الشاعر:

لم أحد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليها .

(٢) وقع الخرم في أول البيت ، وتقديره : « فما كنت » .

(٣) معجم الجيم ٦٣/٢ ، وبهامشه : يعني أعباء قومه .

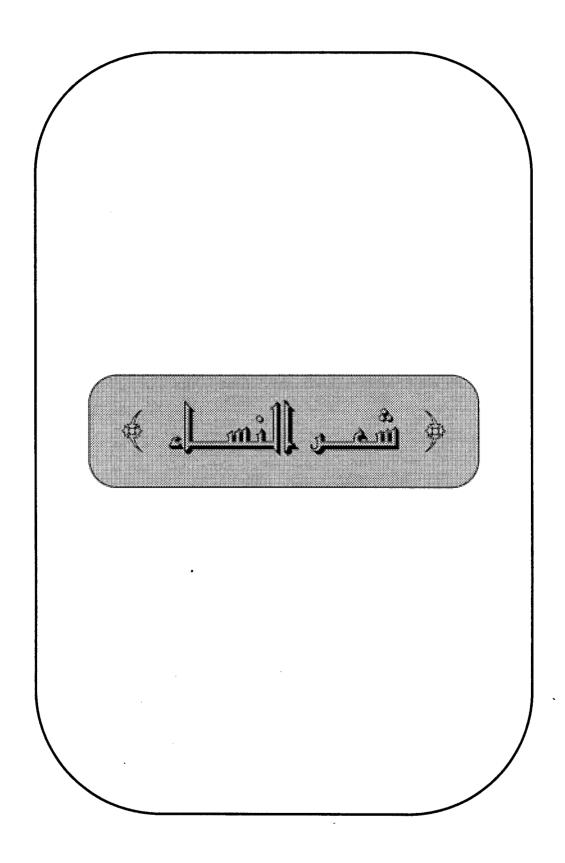

الشاعر : زُجْلَةُ بِنْتُ مَنْظُورِ بْنِ زَبَّان الفَزَارِي(١) .

قال: البحر: البسيط.

١ - أَبَعْدَ عَائِذِ بَيْتِ اللَّهِ تَخْطُبُنِي جَهْلاً جَهِلْتَ وَغِبُ الجَهْلِ مَذْمُومُ
 ٢ - فَاذْهَبْ إِلَيْكَ فَإِنِّي غَيْرُ نَاكِحَةٍ بَعْدَ ابنِ أَسْمَاءَ مَا اسْتَنَّ الدَّيَامِيمُ
 الشرح:

١ - «عائذ بيت الله »: عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. «غب»: غب الأمر: عاقبته وآخره.

٢ – « استن » استن الشراب : اضطرب (٢) . « الدياميم » : جمع ديمومة ، وهي الفلاة يدوم السير فيها لبعدها ، والديمومة الأرض المستوية الي الأعلام بها والطريق والأنيس (٣) .

# التخريـج:

البيتان في « مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر ١٩١/١٢ ، تحقيق روحية النحاس وقد ذكرت المحققة أن البيت الثاني مستدرك في هامش الأصل مقترناً بلفظة « صح » وليس هذا البيت عند ابن عساكر .

# (١) ترجمة الشاعرة:

هي زُجْلَةُ بنتُ مَّنظُور بن زبَّان بن سيَّار ، أم هاشم ، ذكر البلاذري في أنساب الأشراف أن عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما تزوج قهطم بنت منظور بن زبّان ، ويقال تماضر ، فولدت له حمزة ، وماتت فتزوج أحتها أم هاشم . ويقال : إن عبدا لله بن الزبير زوج أختها أم هاشم .

مصادر ترجمتها: أنساب الأشراف للبلاذري ١٩٠/٥ و٣٧٩ ، الأغاني ١١/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) اللسان : « سـن».

<sup>(</sup>٣) اللسان : « دوم » .

الشاعر : هِنْدُ بِنْتُ أَسْمَاءَ بْنِ خَارِجَةَ الفَزَارِي(١) .

قال : البحر: الطويل .

١ - وَمَا هِنْدُ إِلاَّمُهُ رَةٌ عَرَبِيةٌ سَلِيلَةُ أَفْرَاس تَجَلَّلَهَا بَغْلُ

٢ - فَإِنْ نُتِجَتْ مُهْراً كَرِيماً فَبِالحَرَى وَإِنْ يَكُ إِقْرَافٌ فَمَا أَنْجَبَ الفَحْلُ

## الشرح:

١ - « بغل »: قال البطليوسي في « الاقتضاب » . أنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية ، وقالوا : هي تصحيف ؛ لأن البغل لاينسل ، والصواب : « نغل » بالنون ، وهو الحسيس من الناس والدواب .

٢ - «فبالحرى»: قال البطليوسي: يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما: «أن يكون من قولهم: هو حري بكذا: أي حقيق به ، أي فبالحقيقة أن يكون مهرها كريماً ، والثانى: أن يريد فبالجهد والمشقة ، أي: لا يتخلص لها ولد كريم إلا بعد جهد لخساسة الأب الغالبة عليه». « إقراف»: أقرف الرجل: دنا من الهجنة ، والمقرف: النذل.

# التخريــج :

البيتان لهند بنت أسماء في « المحاسن والأضداد » للجاحظ ص١٣٦ .

وهما في «الأغاني» ١٦/١٦ ، وذكر الأصبهاني أنهما لحميدة بنت النعمان بن بشير ، وقال بعد إيرادها: «هكذا روى خالد بن كلثوم هذين البيتين لها وغيره يرويها لمالك بن أسماء لما تزوج الحجاج أخته هنداً».

## (١) ترجمة الشاعرة:

هي : هند بنت اسماء بن خارجة بن حصن الفزاري ، قال عنها ابن عساكر : ولم يكن في زمانها امرأة تشبهها جمالاً وكمالاً وعقلاً وأدباً . تزوجت عبيدالله بن زياد وقتل عنها سنة ٢٧هـ ثم تزوجها بشر بن مروان فولدت له عبدالملك ومات سنة ٧٥هـ ، فتزوجت الحجاج ، ولكنه طلقها بعد أن فضلت قصر عبيدالله بن زياد على قصر بناه ، وعاشت بقية حياتها في دار أبيها بالكوفة .

مصادر ترجمتها: « الأغاني» ٢٠/٣٦٠٠ ، « أعالام النساء» لرضا كحالة مصادر ترجمتها: « الأعالم» للزركلي ٩٦/٨ .

وهما في « اللسان » لابن منظور مادة « هجن » ٢٣/١٣ ، وجاء في هامش اللسان ما نصه قوله « فمن قبل الفحل » كذا في التهذيب بكسر اللام وعليه ففيه اقواء . وفي رواية أخرى : وإن يك ( فراق فجاء به الفحل ، وهكذا ينتفي الأقواء .

والبيتان في « أدب الكاتب» لابن قتيبة ص٤١ لهند بنت النعمان بن بشير وهما في « الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي ٢٨/٢ ، ٢٩/٣ .

والبيتان في « اللآلي » للبكري ١٧٩/١ لهند بنت النعمان .

والبيتان لهند بنت النعمان بن بشير في « شرح أدب الكاتب » للجواليقي ص٠٥١، وأورد الجوهري في « الصحاح » مادة: « سلل » الشطر الثاني من البيت الأول ولم ينسبه .

اختلاف الرواية:

جاءت رواية الأغاني للشطر الأول من البيت الأول ( وهل أنا إلا مهرة عربية) ورواية الصحاح للشطر الثاني من البيت نفسه ( سليلة أفراس تخللها بغل) ورواية الاقتضاب ( سليلة أفراس تجللها نغل).

وجاءت رواية أدب الكاتب للشطر الثاني من البيت الثاني (وإن يك إقراف فمن قبل الفحل) ، وفي فمن قبل الفحل) ، وفي الاقتضاب (وإن يك إقراف فقد أقرف الفحل) .

الشاعر : هِنْـدُ بِنْتُ أَسْمَاءَ بْنِ خَارِجَةَ الفَـزَارِي .

قال: البحر: الوافر.

١ - أَلاَيَا أَيُّهَا الجَسَدُ المُسَجَّى لَقَدْ قَرَّتْ بِمَصْراً عِلَى العُيُونُ

٢ - وَكُنْتَ قَرِينَ شَيْطَانِ رَجِيمٍ فَلَمَّا مِتَّ سَلَّمَــكَ القَرِيـنُ

المناسبة:

نظرت هند بنت أسماء إلى الحجاج وهو مسجى في كفنه ، وكانت امرأته ، فطلقها ، فقالت البيتين السابقين(١) .

التخريــج:

البيتان في « التنبيه والأشراف » للمسعودي ص ٢٩٠ منسوبة لهند بنت أسماء .

<sup>(</sup>١) التنبيه والأشراف ، للمسعودي ص٢٩٠ .

الشاعرة: ابنَـةُ مَالِكِ بْنِ بَـدْرِ الْفَـزَارِي(١).

#### قالت :

البحـر : **طويــل** .

عَقِيرَةَ قَوْمٍ أَنْ جَرَى فَرَسَانِ وَلَيْتَهُمَا لَمْ يُرْسَلِا لِرِهَانِ وَلَيْتَهُمَا لَمْ يُرْسَلا لِرِهَانِ فَايَّ قَتِيلٍ كَانَ فِي غَطْفَانِ فَي غَطْفَانِ أَو الرَّسِ تَبْكِي فَارِسَ الكَتَفَانِ

اللّهِ عَيْناً مَنْ رَأَى مِثْلَ مَالِكٍ

٢ فَلَيْتَهُمَا لَمْ يَشْرَبَا قَـطُ شَـرْبَةً

٣- أَحَلَّ بِهِ أَمْسِ جُنَيْدِبُ نَـذْرَهُ

٤- إِذَا سَجَعَتْ بِالرَّقْمَتَيْنِ حَمَامَـةٌ

#### المناسبة:

قالت الأبيات السابقة ترثي أباها ، وكان قد خرج يطلب إبلاً لمه ، فمر على حلى جنيدب أخي بني رواحة ، فرماه بسهم فقتله في يوم من أيام داحس والغبراء(٢) .

# الشرح:

٤ - ((بالرقمتين )): الرقمتان: وردت تحديدات مختلفة لهما عند البكري وياقوت منها: أنهما روضتان بناحية الصمان، وقيل روضتان في بلاد العنبر، وقيل إنهما في أطراف اليمامة من بلاد بني تميم () . ((الرس )): قال عنه البكري: وادٍ بنجد، وأورد ياقوت عدداً من الأقوال منها: أنه قرية باليمامة () . ((الكتفان )):

## (١) ترجمة الشاعرة:

لم يرد تحديد واضح لاسمها . ويسند عدد من الباحثين المحدثين الأبيات السابقة إلى سلمى بن مالك بنت حذيفة بن بدر ، وهي أم زمل التي سبيت في الإسلام ، وأعتقتها عائشة رضي الله عنها ثم ارتدت وأخذت تحرض الناس على الردة . ثم كان مقتلها ومائة رجل كانوا حول جملها على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة ١١هـ . والأبيات منسوبة في المصادر القديمة إلى ابنة مالك بن بدر ، مما يعني أنها غير سلمى .

مصادر ترجمتها: تاريخ الطبري ٢٦٣/٣ ، ٢٦٤ . والإصابة لابن حجر رقم ١١٣١٩ ، ٥ مصادر ترجمتها: تاريخ الطبري ٢٦٣/٣ ، ٢٦٤ . والإصابة لابن حجر وقم ١١٣١٩ ، ٥ عبدالبديع صقر .

- (٢) انظر المناسبة في أمثال العرب للضبي ٩٣.
- (٣) انظرمعجم ما استعجم للبكري(الرقمتين)٢/٧٦، ومعجم البلمدان لياقوت(الرقمتين)٥٨/٣
  - (٤) انظر معجم ما استعجم (الرس) ٢٥٢/٢ ، ومعجم البلدان (السرس) ٤٤/٣ .

فرس لمالك كانت تسمى: « الكتفان »(١).

#### التخريــج:

الأبيات في «أمثال العرب» للمفضل الضبي ٩٣ ، و «النقائض» لأبي عبيدة ٩٣ ، و «النقائض» لأبي عبيدة ٩٣ ، و «الأغاني » للأصبهاني ١٦/١٦ ، و «معجم البلدان » لياقوت ٤٤/٣ مادة «رس » ، وهي في المصادر السابقة لابنه مالك بن بدر .

والبيتان الشالث والرابع في « الفاخر » لابن سلمة ٢٢٨ ، و « مجمع الأمشال » للميداني ٢٦٨ ، و « المعالية الأرب » للنويري ١٥/١٥ ، وهما في المصادر السابقة لابنه مالك بن بدر .

والبيتان الأول والثاني في « ديـوان عنــترة » ٣١١ ، وفي « الكــامل » لابــن الأثـــير ٣٤٩/١ لعنـــترة .

#### اختلاف الرواية:

جاءت رواية الأغاني للشطر الأول من البيت الثاني (فليتهما لم يشربا قط قطرة). وجاءت رواية أمثال العرب للشطر الأول من البيت الثالث على النحو التالي (أحل به جنيدب أمس نذره).

وجاءت رواية الفاخر للشطر الأول من البيت الرابع ( إذا هتفت بالرقمتين حمامة) .

> وجاءت رواية بحمع الأمثال للبيت الرابع على النحو التالي: إذا هتفت بالرقمتين حمامة أو الرس فابكي فارس الكتفان

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ٣٠/١٦.

الشاعر: هِنه بنت خُذَيفَة بن بدر الفَزَارية(١).

#### قالت:

البحـر : الطويـل

وَشَيّبَ رَأْسِي يَوْمُ وَقْعَةِ حَاجِرِ وَلاَ حَالِفٌ بَسرٌ كَاخَرَ فَاجِرِ كَفَتْ قَوْمَهُ أُخْرَى اللَّيَالِي الغَوَابِرِ تَنَاوَلَهُ بِالرُّمْحِ كُرْزُ بِنُ عَامِرِ بِكُلِّ رَقِيقِ الْحَدِّ أَبْيَضَ بَاتِرِ بِكُلِّ رَقِيقِ الْحَدِّ أَبْيَضَ بَاتِرِ يَنُوهُ بِنَصْلٍ كَالعَقِيقَةِ زَاهِرِ ظَلِيمٌ وَجَرْدَاءِ النِسَالَةِ ضَامِرِ يُحَدِّثُ عَنْهَا وَارِدٌ بَعْدَ صَادِرِ بَقَاءٌ فَكُونُوا كَالإَمَاءِ العَوَاهِرِ

آطاول کیْلِی لِلْهُمُومِ الحَواضِرِ
 کمری ومَا عُمْرِی عَلَی بِهَیّنِ
 کورْز یوم حَاجِر وَقْعَةً
 کورْز یوم حَاجِر وَقْعَةً
 فیلله عَیْنا مَنْ رَأَی مِثْلَه فَتی مَا لَیْنِی ذُبْیَانَ بَکُوا عَمِیدَکُمْ
 فیا لَینِی ذُبْیَانَ بَکُوا عَمِیدَکُمْ
 فیا لَینِی ذُبْیَانَ بَکُوا عَمِیدَکُمْ
 وکیل رُدیْنِی آصَمَ کُعُوبُه به کوری و کیل آسیل الخید طیاو کأنه به کمونه کمونه

## المناسبة:

قالت الأبيات ترثي أخاها ، وتحرض قومها على الطلب بدمه ، وقد قتل يـوم الحـاجر .

# الشوح:

1 - « وقعة حاجر «: قال البكري في معجم ما استعجم: « وبالحاجر قُتل حصن بن حذيفة بن بدر ، وذلك أنه خرج مع غزي من بني فزارة ، فالتقوا في هذا الموضع مع غزي من بني عامر التقاطاً ، فانهزمت بنو عامر وقتلت قتلاً ذريعاً ، وشد كرز العقيلي على حصن رئيس بني فزارة فقتله (٢) .

٦ - « رديني »: نسبة إلى ردينة ، وهي امرأة كانت تُقوم الرماح . « الأصم»

#### (١) ترجمة الشاعرة:

هي : هند بنت حذيفة بن بدر بن عمرو بن حُوية بن لوذان بن تعلبة بن عدي بن فزارة . شاعرة حاهلية .

مصادر ترجمتها: بلاغات النساء لطيفور ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم للبكري: (الحاجر) ٤١٧ ، وقوله : التقاطأ : أي بغتة من غير طلب .

الصلب . « كعوبة »: الكعب من القصب والقنا: العقدة بين الأنبوبين . « النصل»: حديدة الرمح .

٧ - «أسيل «: الأسيل: الأملس المستوي ، وخد أسيل: وهو السهل اللين (١) . «طاو »: طوى نهاره جائعاً يطوي طوى ، فهو طباو وطوى : أي خالي البطن ورجل طاو »: ذكر النعام . «حرداء»: ورجل طاو : خميص البطن: أي ضامره (٢) . « ظليم »: ذكر النعام . «حرداء»: قصيرة الشعر وفرس أحرد إذا رقت شعرته وقصرت ، وهو مدح (١) . «النسالة »: نَسَلَ الريش والشعر: سقط (١) .

٨ - « تطيؤ » : وطيء الشيء يطؤه وطأً ، والوطأة : الأخذة الشديدة ومن المجاز : وطئهم العدو وطأة منكرة (٥٠) .

التخريـج:

الأبيات لهند في بلاغات النساء ، ابن طيفور ، ص ٢٤١ ، ٢٤١ .

<sup>(</sup>١) اللسان: « أسل » .

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان: «طوى» وأساس البلاغة للزمخشري ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الصحاح واللسان : « جرد » .

<sup>(</sup>٤) انظر أساس البلاغة للزمخشري ٥٥٥ : « نسل » ، واللسان والتاج : « نسل » .

<sup>(</sup>٥) انظر أساس البلاغة للزمخشري ٥٠٢ واللسان : «وطأ » .

#### الخاتمة

أضع القلم بعد هذه الرحلة الطويلة مع " أشعار فزارة و أخبارها " ، ألتقط أنفاسي و أرقب من علي أبرز ما وقفت عليه ، أو توصلت إليه .

كان القسم الأول من هذه الرسالة مزيجاً من الدراسة التاريخة و الفنية ، و لقد حاولت جاهداً ألاً يطغى جانب التاريخ على جانب الأدب ، فقد كنت مستشعراً لهذا الخطر طوال عملي في هذا القسم.

حاولت في الفصل الأول تقديم صورة واضحة عن تاريخ فزارة في الجاهلية ، و جاء ذلك في أربعة مباحث متوالية ، رأيت أنها تغطي مساحة ذلك التاريخ الغابر لهذه القبيلة و تلك المباحث هي نسب القبيلة حيث تتبعت بطونها و فصائلها و أشهر أسرها و أبرز رحالها ، ووجدت أن حظ هذه القبيلة رغم صغرها إذا ما قيست بغيرها كان موفوراً في الرجال و الأعلام البارزين ، و حسبك أن من هذه القبيلة تلك الأسرة التي تسنمت عتبات المجدحتي سادت غطفان كلها ، بل قيس عيلان كلها و أعني بهم بني بدر الذين يعدون من أعرق بيوتات الشرف في العرب قاطبة ، و الذين اتصل محدهم و استمر عزهم إلى ما بعد الإسلام ، بل إلى زمن بني أمية ، حيث نجد مثل أسماء بن خارجة سيد فزارة الذي كان مقدماً عند الخلفاء ، و الذي بلغ من عزه و أنفته أن دفع أربعين ألف درهم لأعرابي لأنه قتل كلباً له .

وفي المبحث الثاني تعرضت لمنازل هذه القبيلة ، فوجدت أن لها منازل محددة لم تكن تفارقها إلا للترجع إليها ، وفي تلك المنازل و الديار أودية مشهورة ، و جبال معروفة ومياه مورودة ، وربما كانت منازل فزارة بما امتازت به من توسط في الجزيرة العربية و خصوبة شبه دائمة سبباً من أسباب تلك الحروب التي خاضتها مع غيرها من القبائل العربية الأخرى . هذا إلى جانب أن أسماء تلك الديار ظلت عند شعراء هذه القبيلة أشبه شيء بالتعاويذ السحرية التي ينفثونها خلال قصائدهم ، كلما حزبهم الاغتراب أو اشتدبهم الوجد ، أو ثار بهم الحنين .

و في المبحث الثالث تعرضت لديانة القبيلة ، وما كانت تتعبد لـه في الجاهليـة ، فوجـدت أنهـا لم تختلف عن سائر القبائل العربية الأخرى في هذه الناحية ، فقد عرفت الأوثان و الأصنام و النصب ،

وكانت ربما شاركت بعض القبائل في عبادة أصنام مشهورة عامة ، وربما انفردت بعبادة أصنامها الخاصة ، لا أنكر أن المادة العلمية كانت نزره قليلة في هذا المبحث خاصة ، وليس لذلك تفسير عندي إلا كراهية المسلمين لذلك التراث الغابر المتصل بعبادات الجاهلية وتحرجهم من روايته حتى طواه النسيان ، وامَّحى من ذاكرة الزمان .

وفي المبحث الرابع وهو آخر مباحث هذا الفصل تعرضت لحروب القبيلة و أيامها المشهورة مع غيرها من القبائل العربية ، وكان طبعياً أن تكون حرب داحس و الغبراء بين فزارة و ذبيان من جهة وعبس ومن حالفها من جهة أخرى محوراً رئيساً لهذا المبحث ، وواجهتني صعوبة كثرة الرويات و المصادر واختلافها حول هذه الحرب و أيامها ومن شارك فيها من الأفراد و القبائل ، وما قيل فيها من الشعر و غير ذلك ، ورأيت أن الفحص المنهجي لكل تلك الرويات عمل حليل ولكنه رغم أهميته قد يخرج بالبحث عن حدوده ، و لذلك وقفت عند الخطوط العريضة لهذه الحرب متحرياً في ذلك تقديم صورة موجزة لها ولكنها صادقة ، و لذلك لم استعرض سوى الأيام المشهورة من أيام هذه الحرب ، مثل يوم المريقب ، و يوم ذي حساء ، و يوم اليعمرية ، و يوم الهباءة . ومررت بعد ذلك مروراً سريعاً بأيام فزارة مع غيرها من القبائل العربية ، لقد كانت حرب داحس و الغبراء شديدة الوطأة علي فزارة ، وقد لمست ذلك بوضوح فيما بعد حينما تعرضت لأغراض الشعر حيث علت نبرة الرثاء عند شعرائها واتشحت أشعارهم بالسواد و التشاؤم .

وكان الفصل الثاني عن حياة قبيلة فزارة في الإسلام ، فلقد تقاطعت مسيرة هذه القبيلة مع الحوادث الكبرى في صدر الإسلام ، مثل حادثة الردة ، و حركة الفتوح والجهاد ، والأحداث الداخلية الكبرى في الإسلام ، مثل فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما نجم عنها من حرب بل حروب عظيمة مثل الجمل و صفين . لقد كان لكل حادثة من هذه الحوادث أثرها العظيم في حياة فزارة ، ولهذا جاء هذا الفصل في خمسة مباحث ، كان الأول هو إسلام فزارة وموقفها من الردة ، وفيه و جدت أن إسلام فزارة تأخر كثيراً فلم تبادر إلى الإسلام ، و لم تتطوع بتقديم الحماية له ، وقد يكون ذلك شيئاً طبعياً في مثل حالة فزارة التي ظهر الإسلام وهي تتربع على قمة المجد العربي يكون ذلك شيئاً طبعياً في مثل حالة فزارة التي ظهر الإسلام وهي تتربع على قمة المجد العربي الجاهلي، بكل ما كان يرمز إليه ذلك المجد من عصبية جاهلية ، أصبحت في أذهان أولئك القوم قيما تليدة ، يجب صونها والحفاظ عليها بكل وسيلة ، ولذا وجدنا فزارة ظلت تكافح الإسلام أمداً طويلاً، كافحته بالحرب ، وكافحته بالمكيدة ، و أخيراً طوت لواء العداء ، ورضخت للأمر الواقع ، ودخلت فيما دخل فيه الناس .

و في المبحث الثاني تعرضت لمشاركة فزارة في الفتوح الإسلامية ، ولا شك عندي في أن فزارة كان لها دور مؤثر خلال حركة الفتح الإسلامي ، ولكن من خلال دور القبيلة الأم ، أو القبيلة الكبرى التي تنتمي إليها فزارة ، وأعني قيس عيلان التي نهضت بواجب الجهاد كأعظم ما يكون النهوض و التي كان اسمها يعلو دائما علي أسماء قبائلها الصغيرة ، ومع ذلك فقد وحدت أن أفراداً من فزارة قد قاموا بمهمات عسكرية جليلة في صدر الإسلام، وفي المبحث الثالث من هذا الفصل تعرضت لموقف القبيلة من الأحداث الإسلامية الكبرى ، مثل مقتل عثمان رضي الله عنه ، و موقعة الجمل و صفين ، ووحدت أن فزارة هنا شأنها شأن القبائل العربية الأخرى التي استبدت بها هواجس تلك الفتن فانقسمت حولها في أبرز معسكرين قادا حرب تلك الفتن ، وأعني معسكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ومعسكر معاوية رضي الله عنه ، و لم تكن فزارة بدعاً في ذلك فقد انقسمت علي نفسها فكان فريق منها مع علي بن أبي طالب ، وفريق مع معاوية ، وتعليل ذلك أمر يسير فقد حلت العصبية الدينية و السياسة محل العصبية القبلية ، و أصبحت مصالح الأفراد و مراكز القوى تلعب دوراً حديداً في توزيع القبيلة ، و استمرت فزارة علي تلك الحال حتى استقرت القوى تلعب دوراً حديداً في توزيع القبيلة ، و استمرت فزارة علي تلك الحال حتى استقرت الأوضاع و عادت الأمور إلى بجاريها الطبيعية .

وفي المبحث الرابع تعرضت لفتنة فزارة وكلب بالشام ، و هي واحدة من أشنع الحروب التي نشبت بين القيسية من جهة و اليمنية من جهة أخرى ، وذلك حينما أدى اجتماع هذه القبائل في الشام إلى الصراع على مواطن الماء و الكلاء ، وكانت تلك القبائل لاتزال تحتفظ بذلك العداء التاريخي بين العدنانية و القحطانية ، وزاد من تدهور الأوضاع أن تلك الحرب جاءت في أعقاب تلك الفتن الإسلامية الكبرى التي اضطرب فيها حبل الأمن ، وأوشكت القبائل العربية أن ترتد إلى جاهليتها ، على أن حرب كلب و فزارة لم تطل فسرعان ما تدخل الخليفة عبدالملك بن مروان ، فاقتص من الجناة الذين أشعلوا تلك الفتنة ، و رغم ذلك فقد تركت هذه الحرب آثارها و خاصة عند شعراء فزارة الذين طالما ترددت أصداؤها في أشعارهم ، و في المبحث الخامس تحدثت عن الجانب الحضاري عند فزارة ،واقتصر حديثي عن الجانب العلمي،وأهم العلماء الذين كان لهم جهد واضح في خدمةالعلم . وكان الفصل الثالث ثلاثة مباحث ، هي : موضوعات شعرهم و تأثرها بالإسلام ، و خصائص شعر فزارة وسماته الفنية . ففي المبحث الأول من هذا الفصل تعرضت لأغراض الشعر التي صب الفزاريون فيها تجاربهم الشعرية ، كالحماسة ، والغزل ، والهجاء ، والرثاء، ووجدت أن الحماسة و الرثاء هي أبرز أغراضهم الشعرية ، و تفسير والغزل ، والهجاء ، والرثاء، ووجدت أن الحماسة و الرثاء هي أبرز أغراضهم الشعرية ، و تفسير ذلك أمر يسير ، هو أن هذين الموضوعين شديدا الصلة بموضوع الحرب

التي جللت حياة فزارة في الفترة الجاهلية ، و لم تخل منها حياتهم الإسلامية ، وكأنما كانت الحرب قدراً عليهم يشكل حياتهم ،و يوجه مواهبهم، ولم يقصر شعراء فزارة في سائر أغراض الشعرالأخرى كالغزل ، والهجاء ، والفخر ، وغير ذلك ، وبلغت بعض تجاربهم الشعرية في هذه الأغراض درجة النضج الفني الذي تتقاصر دونه أعناق الفحول من كبار الشعراء .

وفي المبحث الثاني تعرضت لتطور موضوعات شعرهم و تأثرها بالإسلام ، فقد وجدت أن شعراء فزارة قد استجابوا لكثير من المؤثرات البيئيَّة و الفكرية ، ووجدت أن الإسلام بتعاليمه السمحة ، ومثله العليا كان من أقوى تلك المؤثرات ، فقد أخذ سبيله إلى تلك النفوس أو إلى بعضها على الأقل، فحلَّت محل تلك الروح الجاهلية، روح إسلامية جديدة ، كان أبرز ما يميزها الإيمان بالله ، واستشعار هدي القرآن في المعتقدات و السلوك ، مع اتساع الرؤية والإحساس بالإحاء الإنساني ، وكذلك الأقتباس من الحديث الشريف ، و التأثر بتعاليم النبوة الكريمة ، ليس ذلك فحسب ، بل لمست عند شعراء فزارة أغراضاً جديدة كانت متأثرة في جملتها بالإسلام ، مثل شعر الزهد و الرقائق، وشعر الجهاد و غير ذلك .

وفي المبحث الثالث من هذا الفصل توقفت عند خصائص شعر فزارة الفنية ، فبحثت في لغة فزارة ، فوجدت أنها كانت قريبة الصلة بلغة القبيلة الأم ، وأعني قبيلة قيس عيلان , وأنها كانت على وجه العموم على درجة عالية من الفصاحة ، و الخلوص من الشوائب ، و لم أجد فيها من الظواهر الشاذة أو الغريبة إلا القليل النادر . كما تعرضت في هذا المبحث للبناء الفني للقصيدة الفزارية ، فوجدت أن أهم ما كان تمتاز به هو وحدة الغرض الفني و قصر النفس و عدم إطالة القصائد ، وطغيان المقطعات الشعرية . كما توقفت بعد ذلك عند قضية الصورة الفنية في أشعار فزارة فلمست شيوع الكناية عندهم بالقياس إلى التشبيه و الاستعارة ، وحللت بعض نماذج من تلك الصور معتمداً على ذوقي الفني من ناحية ، وبعض مفاهيم الصورة الحديثة من ناحية أخرى . وتوقفت أخيراً عند قضية الأوزان والقوافي وما يتصل بموسيقي الشعر ، فوجدت أن شعراء فزارة لا يكادون يختلفون عن سائر شعراء العربية في النظم على المشهور و المتداول من بحور الشعر ، وإن كانت هناك أوزان شعرية علاقة الأوزان بموضوعات الشعر التي كثيراً ما تثار في مثل هذا الموضوع ، فلم أجد ما يؤكد الزعم بأن الأوزان بموضوعات الشعر التي كثيراً ما تثار في مثل هذا الموضوع ، فلم أجد ما يؤكد الزعم بأن هناك صلة وثيقة بين بحور معينة و موضوعات معينة ، وانتهيت إلى أن الموضوع الواحد يمكن تناوله في غير وزن شعري ، وحتمت هذا المبحث بالحديث عن القوافي في شعر فزارة ، فوجدت أنهم كانوا

ينوعون إن صح التعبير في قوافيهم ، حيث استخدموا كثيراً من الحروف ، إن كان قد ظهر لي أن لحرف الراء النصيب الأوفر من قوافيهم ، كما وجدت أنهم كانوا غالباً ما يتحاشون القواف"النُفّر" ، مثل الذال ، و الزاي ، و الصاد ، و الضاد ، و نحو ذلك ، و شعرهم في هذا يتفق مع اتجاه الشعر العربي عامة ، فقد حرص شعراء العربية في جميع العصور علي تحاشي أمثال هذه القوافي إلا فيما ندر . هذا عن القسم الأول من الرسالة ، وأعني به قسم الدراسة ، وأما القسم الثاني فقد انصب جهدي فيه علي جمع الشعر و تحقيقه ، وشرحه وضبطه ، فقد م هدت لهذا القسم بحديث موجز عن جهود القدماء في جمع أشعار القبائل في القرن الثالث الهجري و جمع شعر فزارة خاصة ، مع الاشارة إلى جهود مشابهة قام بها بعض المعاصرين من الباحثين العراقيين الذين تمكنت \_ بحمد الله \_ أن استدرك عليهم بعض ما فاتهم مما جمعوه لبعض أشعار فزارة مع اعترافي بفضل أولئك الباحثين ، وإفادتي من جهودهم ، وقد ختمت ذلك التمهيد بشرح منهجي في جمع شعر فزارة و تحقيقه في نقاط محددة ، لا أرى ما يدعو إلى تكرارها ، كما قمت أخيراً بعمل فهارس متنوعة تخدم هذا البحث و تيسير الفائدة من ورائة .

#### و بعد :

هذا عملي في هذا البحث و لا أزعم له شيئاً من الكمال ، و حسبي أني قد بذلت قصارى جهدي و لم أبخل عليه بشيء من وقتي وصحتي و مالي ، فإن كان ما فيه شيء يدعو إلى الإعجاب فهذا ما كنت أطمح إليه ، و إن كانت الأخرى فحسبي أني امرؤ اجتهد ما وسعه الاجتهاد ، وحسبي الله ونعم الوكيل و الحمد لله أولاً و أخيراً .



# فهرس الآيات القرآنية الكريمة

| صدر الآية                 | السورة  | رقم الآية | الصفحة |
|---------------------------|---------|-----------|--------|
| ۱-((حرمت عليكم))          | المائدة | ٣         | 44     |
| ٢-((يا أيها الذين أمنوا)) | المائدة | ٩.        | 44     |
| ٣–((فهل أنتم منتهون))     | المائدة | 91        | 720    |
| ٤ – ((خذ العفو))          | الأعراف | 199       | ١٢٨    |
| ٥- ((حتى إذا))            | الأحقاف | 10        | 1 7 9  |
| ٦- ((والملائكة بعد ذلك))  | التحريم | ٤         | 179    |

# فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

الصفحة

الحديث

١٢٧

١-((المرأة كالضلع ...))

# فهرس الأشعار

| الصفحة | الشاعر                       | البحر  | القافية  |
|--------|------------------------------|--------|----------|
| ۲٠۸    | شتيم بن خويلد الفزاري        | الطويل | شاعب     |
| ۲۰۸    | شتيم بن خويلد الفزاري        | الطويل | عازبُ    |
| 444    | حرام بن وابصة الفزاري        | الطويل | وتكالب   |
| ٤٣٧    | الأخضر بن جابر الفزاري       | الطويل | طالبُهْ  |
| ۲۸.    | حرام بن وابصة الفزاري        | الطويل | صاخب     |
| 111    | حرام بن وابصة الفزاري        | الطويل | الجحادب  |
| ٤٦٦    | عامر بن مالك الفزاري         | الطويل | شارب     |
| ለΓΥ    | إياس بن الوليد الفزاري       | الطويل | ناهدُ    |
| 477    | ابن عنقاء الفزاري            | الطويل | الأباعدُ |
| ٤٧٥    | يزيد بن مجالد الفزاري        | الطويل | معاودُ   |
| 708    | أسماء بن خارجة الفزاري       | الطويل | زاخرُ    |
| 719    | شعيث بن ثواب الفزاري         | الطويل | فناظرُ   |
| ٣٢٣    | ابن عنقاء الفزاري            | الطويل | الأكابر  |
| ٤٨٣    | هند بنت حذيفة بن بدر الفزاري | الطويل | حاجر     |
| ٣٧.    | مالك بن أسماء الفزاري        | الطويل | القلانس  |
| ٣٢٨    | ابن عنقاء الفزاري            | الطويل | جائعُ    |
| 797    | الربيع بن ضبع الفزاري        | الطويل | رابع     |
| ۲٠١    | زبان بن سيار الفزاري         | الطويل | وحانكِ   |
| ٤٦٠    | سعيد بن قيس الفزاري          | الطويل | المبارك  |
| 710    | زميل بن أبير الفزاري         | الطويل | الأناملُ |
| ٤٠٣    | نصر بن عاصم الفزاري          | الطويل | الكواهلُ |
| 709    | أسماء بن خارجة الفزاري       | الطويل | وائل     |
| ٤٢٧    | الفزاري                      | الطويل | الشواكلِ |
| 207    | حرب بن غنم الفزاري           | الطويل | رواحلِي  |
| 377    | حجر بن عقبة الفزاري          | الطويل | خزائمُهُ |

|            | •                       | •      |              |
|------------|-------------------------|--------|--------------|
| الصفحة     | الشاعو                  | البحو  | القافية      |
| <b>797</b> | منظور بن زبان الفزاري   | الطويل | دارمُ        |
| 204        | أبو حرجة الفزاري        | الطويل | حالـــمُ     |
| ١٨١        | الحارث بن عمرو الفزاري  | الطويل | عاصمًا       |
| ١٨٣        | الحارث بن عمرو الفزاري  | الطويل | الأداهما     |
| ٣٣٧        | عويف القوافي            | الطويل | خضارمًا      |
| 271        | الفزاري                 | الطويل | الدراهم      |
| アマア        | حجر بن عقبة الفزاري     | الطويل | ظاعنُ ۗ      |
| ٣٨٢        | مالك بن أسماء الفزاري   | الطويل | حاليا        |
| 777        | إياس بن الوليد الفزاري  | الطويل | قضيب         |
| 2 2 1      | الأشعث بن زيد الفزاري   | الطويل | جنو <i>ب</i> |
| ۲ • ٩      | شتيم بن خويلد الفزاري   | الطويل | كلاب         |
| 782        | يزيد بن بدر الفزاري     | الطويل | شهاب         |
| १०२        | رويشد الفزاري           | الطويل | السخطّات     |
| 700        | أسماء بن خارجة الفزاري  | الطويل | انكسارُها    |
| 797        | الربيع بن ضبع الفزاري   | الطويل | مزورُ        |
| ٣٠١        | الربيع بن قعنب الفزاري  | الطويل | قفورُ        |
| ٤٢.        | رجل من فزارة            | الطويل | يطورُها      |
| ٤٥٧        | زياد بن الأبرص الفزاري  | الطويل | كثيرُ        |
| 799        | نحبة بن ربيع الفزاري    | الطويل | غضورا        |
| ٣٠٨        | زميل بن أبير الفزاري    | الطويل | دبور         |
| 797        | خارجة بن أسماء الفزاري  | الطويل | يستطّيعُها   |
| 722        | عيينة بن حصن الفزاري    | الطويل | المتضيف      |
| 711        | زميل بن أبير الفزاري    | الطويل | شراف         |
| ٣٩١        | معاوية بن عادية الفزاري | الطويل | تروقُ        |
| 771        | مبشر بن هذيل الفزاري    | الطويل | عذولُ        |
| 773        | شاعر فزارة              | الطويل | نضالُها      |
|            |                         |        |              |

· .

•

| الصفحة     | الشاعر                   | البحر  | القافية  |
|------------|--------------------------|--------|----------|
| ٤٧٠        | معاوية بن حوط الفزاري    | الطويل | صريمُ    |
| ٣٩٨        | منظور بن زبان الفزاري    | الطويل | عظيم     |
| £77        | غراب الفزاري             | الطويل | لمختلفان |
| ٤٨١        | ابنة مالك بن بدر الفزاري | الطويل | فرسان    |
| 7 £ £      | أسماء بن خارجة الفزاري   | الطويل | أغضب     |
| <b>707</b> | مالك بن أسماء الفزاري    | الطويل | الكلبُ   |
| ٣٢١        | ابن عنقاء الفزاري        | الطويل | المتريبا |
| 197        | زبان بن سيار الفزاري     | الطويل | أحدبا    |
| 7.1.7      | حلحلة بن قيس الفزاري     | الطويل | وهب      |
| ۲٩.        | حلحلة بت قيس الفزاري     | الطويل | کلب      |
| 770        | مالك بن حمار الفزاري     | الطويل | مبعدُ    |
| 777        | حجر بن عقبة الفزاري      | الطويل | نقعدُ    |
| ٤١٥        | رجل من فزارة             | الطويل | الوهدُ   |
| ٤١٦        | الفزاري                  | الطويل | وقودُها  |
| १५९        | المثلم بن عطاء الفزاري   | الطويل | رصدًا    |
| 771        | مالك بن أسماء الفزاري    | الطويل | النسرُ   |
| ٣٨٨        | المسيب بن نجبة الفزاري   | الطويل | يغدرُ    |
| ۳۸۹        | المسيب نجبة الفزاري      | الطويل | يخبر     |

| الصفحة     | الشاعر                 | البحو  | القافية  |
|------------|------------------------|--------|----------|
|            |                        |        |          |
| <b>797</b> | معن بن مضرس الفزاري    | الطويل | القمرُ   |
| 790        | منظور بن زبان الفزاري  | الطويل | الخمرُ   |
| ٤١٨        | رجل من فزارة           | الطويل | غدرُ     |
| ٤١٩        | بعض بني فزارة          | الطويل | ذكر ُ    |
| ٣٠٦        | زميل بن أبير الفزاري   | الطويل | يتدعرا   |
| ۱۹۸        | زبان بن سيار الفزاري   | الطويل | قدر      |
| 199        | زبان بن سيار الفزاري   | الطويل | بخرِ     |
| 715        | شتيم بن خويلد الفزاري  | الطويل | بدر      |
| 707        | أسماء بن خارجة الفزاري | الطويل | النسر    |
| 777        | حجر بن عقبة الفزاري    | الطويل | تعقر     |
| ٣.9        | زميل بن أبير الفزاري   | الطويل | شزر      |
| ۳٦٤        | مالك بن أسماء الفزاري  | الطويل | الدهر    |
| 191        | حمل بن بدر الفزاري     | الطويل | بني عبسِ |
| <b>777</b> | ابن عنقاء الفزاري      | الطويل | مرقعُ    |
| ٣1.        | زميل بن أبير الفزاري   | الطويل | أجمعًا   |
| ٣٤٦        | عيينة بن حصن الفزاري   | الطويل | وأولقُ   |

|        | £97-                   | _      |            |
|--------|------------------------|--------|------------|
| الصفحة | الشاعو                 | البحو  | القافية    |
| ٣٩.    | معاوية بن حصن الفزاري  | الطويل | مغلقُ      |
| ٣١٤    | زميل بن أبير الفزاري   | الطويل | مرفقي      |
| ٤٧٨    | هند بنت أسماء الفزاري  | الطويل | بغلُ       |
| 797    | حلحلة بن قيس الفزاري   | الطويل | القتلُ     |
| 770    | مالك بن أسماء الفزاري  | الطويل | مهلاً      |
| ٤.٥    | نصر بن عاصم الفزاري    | الطويل | الفضلُ     |
| ٤٦٤    | شعواء الفزاري          | الطويل | شؤمُها     |
| 197    | حمل بن بدر الفزاري     | الطويل | تندمُوا    |
| 7.7.7  | حرام بن وأبصة الفزاري  | الطويل | الدمًا     |
| ٤٠٦    | همام بن قبيصة الفزاري  | الطويل | وأكرما     |
| ۲۲ ٤   | ابن عنقاء الفزاري      | الطويل | جهر        |
| ٣٤٢    | عيينة بن حصن الفزاري   | الطويل | الحجر°     |
| ۲۱٤    | الفزاري                | البسيط | الأهاضيب   |
| 447    | حجر بن عقبة الفزاري    | البسيط | منظور      |
| 770    | مالك بن أسماء الفزاري  | البسيط | العارِ     |
| 777    | مالك بن أسماء الفزاري  | البسيط | الدارِ     |
| 271    | فزار <i>ي</i>          | البسيط | أنحار      |
| 777    | عمرو بن الحارث الفزاري | البسيط | وتــُهليلُ |
| 799    | الربيع بن ضبع الفزاري  | البسيط | وتــهليلُ  |
| ٣٣.    | ابن عنقاء الفزاري      | البسيط | مخذول      |
| ١٨٧    | حذيفة بن بدر الفزاري   | البسيط | كلثوم      |
| 1 1 9  | حصن بن حذيفة الفزاري   | البسيط | حام        |
| ٤٧٧    | زجلة بنت منظور الفزاري | البسيط | مذموم      |
| ۲.0    | زبان بن سيار الفزاري   | البسيط | قرحانًا    |
| 272    | الفزارية               | البسيط | قتلانًا    |
| ٤٤٣    | بشامة بن حصن الفزاري   | البسيط | تؤاسينا    |
|        |                        |        |            |

| الصفحة  | الشاعر                       | البحر  | القافية |
|---------|------------------------------|--------|---------|
| 778     | أسماء بن خارجة الفزاري       | البسيط | يداجيني |
| ***     | حجر بن عقبة الفزاري          | البسيط | الطين   |
| 779     | مالك بن أسماء الفزاري        | البسيط | وسراها  |
| 7 2 7   | أزنم الفزاري                 | البسيط | غلبًا   |
| ٤١١     | بعض الفزاريين                | البسيط | اللقبا  |
| 4 7 4 5 | الحكم بن المقداد الفزاري     | البسيط | ولدًا   |
| ٤١٧     | بعض بني فزارة                | البسيط | أسدا    |
| ٣٠.     | الربيع بن قعنب الفزاري       | البسيط | الأزرُ  |
| ٤٠٢     | نصر بن عاصم الفزاري          | البسيط | نصرُوا  |
| ۲٤.     | أرطاة بن كعب الفزاري         | البسيط | الدرِي  |
| ۲٧.     | أبو الجون مولي أسماء الفزاري | البسيط | سفرِ    |
| 847     | منظور زبان الفزاري           | البسيط | الدهر   |
| ۲۳۸     | نسهيكة بن الحارث الفزاري     | البسيط | جعجاع   |
| የለን     | الحكم بن المقداد الفزاري     | البسيط | الورقُ  |
| ٣٧٢     | مالك بن أسماء الفزاري        | البسيط | خرقُ    |
| Y 0 Y   | أسماء بن خارجة الفزاري       | البسيط | خلقًا   |
|         | زميل بن أبير الفزاري         | البسيط | الحلق   |
| ٣٧٧     | مالك بن أسماء الفزاري        | البسيط | ينكتم   |
| ۲۱۸     | شتيم بن خويلد الفزاري        | البسيط | الرتمًا |
| ١٧٦     | حبار بن مالك الفزاري         | البسيط | الأكم   |
| ٤٤٦     | جميل بن المعلي الفزاري       | الوافر | انطواء  |
| ٤٦١     | سهل بن زيد الفزاري           | الوافر | مريب    |
| 198     | أبو حنش الفزاري              | الوافر | الرقيب  |
| 7.4.7   | حلحلة بن قيس الفزاري         | الوافر | الهضاب  |
| ٣.٥     | زميل بن أبير الفزاري         | الوافر | الصريحا |
| 707     | مالك بن أسماء الفزاري        | الوافر | صحاحًا  |
|         |                              | ••     |         |

| -£9A-      |                              |        |                |
|------------|------------------------------|--------|----------------|
| الصفحة     | الشاعر                       | البحر  | القافية        |
| ٤٠١        | نصر بن عاصم الفزاري          | الوافر | التليدُ        |
| ٤٦٢        | شبيل الفزاري                 | الوافر | شدیدُ          |
| 387        | منظور بن زبان الفزاري        | الوافر | عميد           |
| ۲۸۱        | حذيفة بن بدر الفزاري         | الوافر | الغبارُ        |
| 197        | زبان بن سيار الفزاري         | الوافر | الشهورُ        |
| 798        | الربيع بن أوس الفزاري        | الوافر | النهار         |
| ٣٠٢        | الربيع بن قعنب الفزاري       | الوافر | الجواري        |
| 7.7        | زبان بن سيار الفزاري         | الوافر | سؤ الِي        |
| 177        | بيهس الفزاري                 | الوافر | أستليمُ        |
| 770        | حجر بن عقبة الفزاري          | الوافر | الرقيم         |
| 7.7.7      | حرام بن وابصة الفزاري        | الوافر | غلامِ          |
| 701        | قراد بن أقرم الفزاري         | الوافر | تميم           |
| 454        | عيينة بن حصن الفزاري         | الوافر | الظنونُ        |
| ٤٨٠        | هند بنت أسماء الفزاري        | الوافر | العيونُ        |
| ٤٣٥        | رجل من فزارة                 | الوافر | هجرتماها       |
| ۲٧.        | أبو الجون مولي أسماء الفزاري | الوافر | الشجرُ         |
| ۲          | زبان بن سيار الفزاري         | الوافر | بدر            |
| 717        | سعيد بن أبان الفزاري         | الوافر | ڻار <u>ِ</u> ي |
| ٣٣٢        | عويف القوافي                 | الكامل | ويعيبُ         |
| 707        | أسماء بن خارجة الفزاري       | الكامل | الحجاج         |
| <b>ro.</b> | فراس بن الربيع الفزاري       | الكامل | القيودُ        |
| 727        | عيينة بن حصن الفزاري         | الكامل | عتيق           |
| 198        | حميضة بن سيار الفزاري        | الكامل | أقتالَهَا      |
| 740        | حجر بن عقبة الفزاري          | الكامل | الإطعام        |
| 7          | أرطاة بن كعب الفزاري         | الكامل | بلينًا         |
| 740        | نــهيكة بن الحارث الفزاري    | الكامل | الغبغب         |
| 7 2 7      | أسماء بن خارجة الفزاري       | الكامل | الصب           |

| 7 : te      |                        | tı.          | 7 1.7ti    |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| الصفحة      | الشاعو                 | البحو        | القافية    |
| <b>70</b> £ | مالك بن أسماء الفزاري  | الكامل       | القسب      |
| 700         | مالك بن أسماء الفزاري  | الكامل       | الأبطح     |
| 777         | مالك بن حمار الفزاري   | الكامل       | تطرد       |
| ٣٦.         | مالك بن أسماء الفزاري  | الكامل       | أسد        |
| ٣٦٣         | مالك بن أسماء الفزاري  | الكامل       | الصبرا     |
| ٤٠٠         | نحبة بن ربيعة الفزاري  | الكامل       | الموقف     |
| ٣٠٤         | الربيع بن قعنب الفزاري | الكامل       | تخلق       |
| 797         | الربيع بن ضبع الفزاري  | الكامل       | المزلقِ    |
| 717         | زميل بن أبير الفزاري   | الكامل       | يصدق       |
| 475         | مالك بن أسماء الفزاري  | الكامل       | الغزلُ     |
| Y 0 A       | أسماء بن خارجة الفزاري | الكامل       | الجندل     |
| 777         | مالك بن أسماء الفزاري  | الكامل       | العقلِ     |
| 77.         | أسماء بن خارجة الفزاري | محزوء الكامل | إبالَهْ    |
| 140         | بيهس الفزاري           | المنسرح      | السلامَة   |
| ٤١٠         | أحد بني فزارة          | المنسرح      | والنجبا    |
| ١٧٨         | الحارث بن عمرو الفزاري | المنسرح      | ,<br>جزر ُ |
| 717         | شتيم بن خويلد الفزاري  | المنسرح      | الخبرُ     |
| 775         | أسماء بن خارجة الفزاري | المنسرح      | المنن      |
| 110         | حذيفة بن بدر الفزاري   | الخفيف       | الرقطاء    |
| 808         | مالك بن أسماء الفزاري  | الخفيف       | كئيبا      |
| 790         | الربيع بن ضبع الفزاري  | الخفيف       | العلاب     |
| ٣٤.         | عيينة بن حصن الفزاري   | الخفيف       | الكذابِ    |
| 771         | مالك بن أسماء الفزاري  | الخفيف       | مفتوق      |
| ۳۷۳         | مالك بن أسماء الفزاري  | الخفيف       | الرفق      |
| 770         | عويف القوافي           | الخفيف       | فحاكًاكًا  |
| ۱۷۳         | بيهس الفزاري           | الخفيف       | يحموما     |
| 172         | بيهس الفزاري           | الخفيف       | الهموما    |
| ۳۷۸         | مالك بن أسماء الفزاري  | الخفيف       | الياسمينا  |
|             |                        |              |            |

. ,

| الصفحة | الشاعر                 | البحر    | القافية  |  |
|--------|------------------------|----------|----------|--|
| ١٧٧    | أبو جعدة الفزاري       | الخفيف   | الرهان   |  |
| 479    | مالك بن أسماء الفزاري  | الخفيف   | نغني     |  |
| 777    | أسماء بن خارجة الفزاري | الخفيف   | صفيَهْ   |  |
| ۲1.    | شتيم بن خويلد الفزاري  | المتقارب | خالِدهْ  |  |
| ٤١٤    | أمه من بني فزارة       | المتقارب | خالدُ    |  |
| 710    | شتيم بن خويلذ الفزاري  | المتقارب | رفيقًا   |  |
| 717    | شتيم بن خويلد الفزاري  | المتقارب | فذوقًا   |  |
| ١٨٠    | الحارث بن عمرو الفزاري | المتقارب | يستذكر ُ |  |
| 1 79   | الحارث بن عمرو الفزاري | المتقارب | أغبر     |  |
| ٣٠٢    | الربيع بن قعنب الفزاري | المتقارب | مطر°     |  |
|        |                        |          |          |  |

•

.

-0.1-

# فهرس الرجز

| الصفحة | الشاعر                                 | القافية       |
|--------|----------------------------------------|---------------|
| ۳۸۰    | المسيب بن نجبة الفزاري                 | الترائب       |
| ٤٥.    | حجل عبد بني مازن من فزارة              | جلاعدًا       |
| ٤٣٣    | عويف القوافي                           | الجبابرا      |
| 277    | الفزاري                                | لامعُ         |
| 779    | مبشر بن هذيل الفزاري                   | لكالكًا       |
| ٣٣٦    | عويف القوافي                           | كاحاملي       |
| ٤١٣    | الفزاري                                | أرباب         |
| 777    | مبشر بن هذيل الفزاري                   | فلاتُهُ       |
| 777    | مبشر بن هذيل الفزاري                   | قداتُهُ       |
| ٤٤٨    | حجل عبد بني مازن من فزارة              | الملاح        |
| ٣٣٣    | عويف القوافي                           | مزادِها       |
| ٤٠٧    | ودعان بن محرز الفزاري                  | جلادِي        |
| ۲.٦    | سهل بن مالك الفزاري                    | الحضارة       |
| 177    | ظويلم الشمخي الفزاري                   | المغيرة       |
| ٣.٧    | زميل بن أبير الفزاري                   | دارهٔ         |
| ١٦٨    | بيهس الفزاري                           | صبري          |
| ٤٤٤    | الجحاف بن حزن الفزاري                  | ولوسُ         |
| ٤٥٥    | أبو حماس الفزاري                       | أقاسِي        |
| ٤٧١    | مسعود عبد لبني الحارث بن حجر الفزاريين | <i>ک</i> باشِ |

| الصفحة | الشاعر                     | القافية |
|--------|----------------------------|---------|
| 575    | رجل من فزارة               | قفافهَا |
| 233    | بجير بن رزام الفزاري       | عصامُ   |
| ٤٣٨    | الأخضر بن جابر الفزاري     | المنتم  |
| ١٧١    | بيهس الفزاري               | وأودع   |
| ٣٢.    | عبدالرحمن بن أسماء الفزاري | مصدقي   |
| 711    | سعد بن أبان الفزاري        | للمبرك  |
| ٤٢٩    | رجل من فزارة               | أغثمه   |
| ٣٣٩    | عيينة بن أسماء الفزاري     | فريما   |
| ٣٨٣    | مرة بن واقع الفزاري        | البدري  |
| ٤٧٣    | أبو المهند الفزاري         | فاللوي  |
| 791    | حلحلة بن قيس الفزاري       | الحقب   |
| 273    | أعرابي من فزارة            | ياوزر ْ |
| ٤٥٨    | سرية الفزاري               | واكتفلْ |
| ۲۲۶    | شبيل الفزاري               | الوهلْ  |
| १२०    | شقصة الفزاري               | و حثمٌ  |
| ٤٣٩    | الأخضر بن جابر الفزاري     | متم     |
| 779    | أبو الجليد الفزاري         | كاصنم   |
| ٤٣٢    | الفزاري                    | هشم     |
| ٤٣٣    | الفزاري                    | ودمْ    |

•

### فهرس الأعلام

Ĩ

الآمدي ١٠٧ .

أم أبان(في شعر)٧٨، ١١٨، ٣٧١.

إبراهيم عليه السلام ٢٨ .

إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر ٩ .

الأبيوردي ٢٤ .

أحمد بن الخشاب ٥٧ .

الأحنف (في شعر) ٣.

الأخضر بن جابر الفزاري٥٧، ٧٩، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩ .

الأخنس بن شهاب التغلبي (في شعر) ٣٧، ١٤٢، ٢٣٤ .

أربد الفزاري ٥١ .

أرطاة بن سهية ٢٠، ٨٢، ٨٣، ٣١٢.

أرطاة بن كعب الفزاري ١٩، ٧١، ١٠٣، ١٠٩، ٢٤٠ . ٢٤٢ .

أزنم الفزاري ٢٤٣ .

الأزهري،لغوي ١٣٧ .

أم أسلم(في شعر) ٥٥.

أسماء بنت حصن ١٨١.

إسماعيل عليه السلام ٢٧ .

الأسود(في شعر)٦٥، ١٠٢، ٢٢٣ .

الأشعث بن زيد الفزاري ٤٤١ .

الأشعث الكندي ٣٤٢ .

أطحل بن عبد مناة ٣٨.

الأصمعي ٢١، ٢٣. ابن الأعرابي ٣١. الأكرم البدري (في شعر) ٣٨٣ . أمامة(في شعر) ۷۰، ۲۱۸ . امرؤ القيس ٢٠ . أناس (أم)، (في شعر)١٠٣، ٢٤٠، ٢٤٠ . الأوقص(في شعر) ٣. ب بجير بن رزام الفزاري ٤٤٢ . ابنا بجيلة(في شعر)٥٦، ٢٢٣ . بدر ۷ . بدر (أم)، (في شعر) ٨٤، ٢٠٠ . بسطام بن قیس ۳۹ . بسيل (أبو) ١٢ . بشامة بن حصن الفزاري ٤٤٣ . بشر بن مروان ۵٦ . بغاء ٤٩ .

البكري ١٦، ١٧، ٢٠، ٢٣، ٢٤ .

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ٨، ٩، ٥٥، ٤٧، ١٣٦، ١٣١، ٣٤٧ .

البنين (أم) ٥٠ .

بهثة(في شعر) ١٠٦، ٢٥٧ .

بيهس بن هلال بن خلف الفزاري ١٤، ١٦، ١٦، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٤،

. 140

ث

تعلب،لغوي ٥٨ .

3

جؤية ٦.

حابر بن خشین ۱۲ .

جبار بن مالك بن حمار الفزاري ٦٠، ٦١، ٦٣، ١٧٦ . ٤٠٠ .

الجحاف بن حزن الفزاري ١١٣، ١١٤، ٤٤٤.

جرير بن عطية ٣٩.

جساس (في شعر) ٦٣، ١٧٦.

جشم(في شعر) ٦٣، ١٧٦.

جعدة الفزاري(أبو) ٣٢، ٦٦، ١٧٧ .

جعفر(في شعر)١٣١ .

جعفر بن محمد بن الحسن بن مسعود الزرقي ١٧.

الجليد مسعدة الفزاري (أبو) ١١٩، ٢٦٩.

جميل بن المعلى الفزاري ٤٤٦ .

جنیدب(فی شعر) ۸۹، ٤٨١ .

جهينة بنت محاربي بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن تعلبة بن بــهثة بن سليم ٥.

الجون مولي أسماء بن خارجة الفزاري(أبو) ٢٧١،٢٧٠ .

ح

حاتم الطائي ١٢.

الحارث بن حرام ٥.

الحارث بن بدر ٧.

الحارث بن سفيان الصادري ١٠٤.

الحارث بن عمرو بن حرجة الفزاري ٦، ٧٠، ١١٠، ١١٣، ١٥١، ١٥١، ١٥٤، ١٧٨، ١٧٩،

. ۱۸۳ (۱۸۱ (۱۸۰

حارث(في شعر) ۳۲، ۲۷، ۲۷۷ .

الحارث بن مرة ١٠ .

حبيب(ابن) ۲۹.

حبيب بن عيينة ٤٣ .

حجان بن مازن بن فزارة ١٠ .

الحجاج(في شعر) ٢٥٣ .

الحجار ٥٧ .

حجر بن عقبة الفزاري ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۳۸، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۷۸، ۲۷۸ .

```
حجر بن معاوية الفزاري ٨، ٨٣، ١٣١، ٢٧٨ .
```

حجل عبد بني مازن بن فزارة ٨٠، ٤٥١، ٤٥٠ .

حذيفة (ابن) ٣٣

حذيفة بن بدر الفزاري ۷، ۸، ۲۰، ۳۳، ۳۶، ۳۵، ۳۳، ۳۷، ۲۷، ۸۰، ۲۰، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۱۰۱

. 114 (140 (144 (104 (154

حرجة بن حرام ٥.

حريج بن حرام ٥.

حرام بن وابصة الفزاري٥٦، ٩٣، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣ .

حرب بن غنم الفزاري ٤٥٢ .

حرجة الفزاري(أبو) ٤٥٣ .

حرفة بن هلال بن شمخ بن فزارة ١١ .

حرمل(في شعر)٥٦، ١٦٢، ٢٢٣ .

حزم(ابن) ٤.

حسان (في شعر) ٢٦٠ .

حسان بن ثابت رضي الله عنه ١٢٤ .

حسان بن حصن ٨.

حسان بن ميسرة بن عميلة بن الحكم شريح بن الحارث بن عمرو بن حرجة ٦ .

حسن بن حسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم ١١ .

الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ١١، ٥٢ .

الحسن (أبو) ١٣٦ .

الحسين بن أحمد بن بطوبة،أبو عبدالله النحوي ٥٧ .

الحسين بن أحمد،أبو عبدالله الفزاري ٥٧ .

الحسين بن سكين الفزاري ٤٩ .

الحسين بن على رضى الله عنهما ٥٢ .

حصن بن جندب بن خنیس بن حرجة ٦

حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ٧، ١٨، ٢٢، ٨٨، ١٠٤، ١٤١، ١٤٨، ١٨٩ .

الحصين(ابن) ٥٧ .

حصين (في شعر) ٣٢، ٦٧ .

الحطيئة ١٢٤.

حكمة بن حذيفة الفزاري ٤٩ .

الحكم بن القداد بن الحكم الفزاري ٨٥، ٢٨٤، ٢٨٦ .

حلحلة بن قيس بن الأشيم بن سيار بن عمرو الفزاري ۱۱، ٥٦، ٩٤، ١٢١، ٢٨٧، ٢٨٨، ٩٠٠، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٩١

حماس الفزاري(أبو) ٥٥٥ .

حمید بن حریث بن بحدل ٥٦،٥٥ .

حميض(في شعر) ۲۳۸ .

حميضة بن سيار الفزاري ٦٢، ١٩٣، ١٩٣ .

حنش الفزاري(أبو) ٧٣، ١٩٤، ١٩٤.

حنظلة(في شعر) ٢٠٢ .

خ

خارجة بن أسماء الفزاري ٢٩٣ .

خارجة بن حصن ٣٨، ٣٩، ٤٤ . ٤

خارجة بن ظرار المري ٨٤، ١٢١، ١٢٢ .

خالد بن الوليد رضي الله عنه ٨، ١٢، ٣٠، ٤٥، ٤٧، ٩٩، ١٥٤.

خدیج بن بغیض ٥.

خزامة ٦ .

الخس (بنت) ۲۱ .

خشين (ذو الرأسين) ١٢ .

الخطاب(أبو) ١٣٥ .

خفاف بن ندبة ١٣ .

خلدون(ابن) ۱۲۳ .

الخليل ١٣٥ .

خولة ۲۱، ۷۰، ۷۱، ۳۹۳ .

دارة(ابن) ۲۱، ۲۱۰ .

دبية بن حرمي الشيبابي السلمي ٣٠ .

دريد(في شعر) ۱۸۰ .

دريد(ابن)،لغوي ۲۰ .

دريد بن الصمة ٦، ٣٨.

ذ

ذنب بنت حوية بن لوذان بن تعلبة بن عدي بن فزارة ٥ .

ذلفاء(في شعر) ٧٥، ٤١٩ .

)

رافع(ابن) ٥٧ .

الربيع بن أوس الفزاري ٢٩٤، ٢٩٤ .

الربيع بن زياد العبسي ٣٣، ٣٤، ٦٦ .

الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ٥، ٣١، ٩٨، ٢٩٥، ٢٩٦ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ .

الربيع بن قعنب بن أوس بن الأعور بن سيار الفزاري ١٠، ٧٢، ٧٩، ٨٣، ٨٦، ١١١، ٣٠٠،

. ٣.٤ (٣.٣ (٣.٢ (٣.١

ربيعة بن بدر ٧.

ربيعة بن سهل بن مروان بن نجبة ١٢ .

ربيعة بن عدي ٤.

ربيعة بن مازن بن فزارة ١٠ .

رشيق القيرواني (ابن) ۸۳، ۱۰۱، ۱۶۲، ۱٤۷ .

رفيدة (في شعر) ۹۶، ۲۹۲، ۲۹۲ .

رقاش بنت دارم بن مالك بن حنظلة ٤.

رويشد الفزاري ٤٥٦.

رومي ٣، ٤.

ریب بن ربیعة بن عوف بن هلال بن شمخ بن فزارة ۱۱ .

ريطة بنت مخالف بن دهر بن الحارث بن عمرو بن هلال بن شمخ بن فزارة ٥ .

ز

زبان بن بدر ۷ .

زبان بن سیار بن عمرو بن جابر بن عقیل بن هلال بن سمی بن مازن بن فزارة بن ذبیان ۱۰، ۹، ۲،

. ۲.0 (۲.7 (۲.1) (۲.) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۲.) (۲.) (۲.) (۲.)

زجلة بنت منظور بن زبان الفزاري ٤٧٧ .

زرعة (أبو) ٥٧ .

زمیل بن أبیر الفزاری ۲۳، ۲۶، ۲۰، ۸۳، ۸۸، ۹۸، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۸،

٥٠٠، ٢٠٠، ٧٠٠، ٨٠٠، ٩٠٠، ١١٦، ٢١٦، ٣١٦، ١٢٦، ٥١٣.

زنيم ٦ .

زهير بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة الكلبي ۲۹، ۳۰.

زهير بن أبي سلمي ٣٠، ٣١، ٣٥.

زياد(أبو) ١٨ .

زياد بن الأبرص الفزاري ١٠٦.

زی*د بن بدر* ۷ .

زید بن بغیض ه .

زيد الخير ٣٨ ، ٣٩ .

زید بن عمر ۲۹ .

س

سالم بن دارة ۱۲۸،۱۲۷ .

سبيع بن عمرو ٣٤ .

سرية الفزاري ٤٥٨ .

سعد بن عبادة ٤٢ .

سعد بن عميلة الفزاري ٤٨.

سعد بن معاذ ٤٢ .

سعد بن أبي وقاص ٤٧ .

سعید بن أبان بن عیینة بن حصن ۹، ۱۱، ۲۱، ۱۲۱، ۳۱۷، ۳۱۸.

سعيد بن عيينة بن حصن الفزاري ٥٦ .

سعيد بن قيس الفزاري ٤٦٠ .

السعدي(ابن)، (في شعر) ۷۰، ۱۱۰، ۱۸۳، ۱۸۳ .

السفاح ٥٤.

سفيان(آل)، (في شعر) ٣٥٧ .

سفیان بن عوف ۲ .

سفيان بن غراب بن ظالم بن فزارة ٣٦ .

السكيت(بن) ٢١ .

سکین بن خدیج ٥، ٢٦ .

السكوبي ١٧، ١٨، ٢٣.

سلام (ابن) ۱۲٤ .

سلمي بنت مالك بن حذيفة الفزارية ٢٥،٤٥ .

سليمان بن صرد الخزاعي ٥٢ .

سُليمي(في شعر) ٢١ .

سمرة بن جندب بن هلال الفزاري رضى الله عنه ١٣، ٤٤ .

السموءل بن عاديا ٩٨، ٩٩، ٢٩٨ .

سمي بن مازن بن فزارة ١٠ .

سمي(في شعر) ۲۳۸ .

سنان(في شعر) ۳۲، ۲۷، ۱۷۷ .

سهل بن زيد الفزاري ٤٦١ .

سهل بن مالك الفزاري ٧٥، ٢٠٦ .

سهية(في شعر) ۸۲، ۳۰۰ .

سیار (فی شعر) ۱۰۳، ۳۳۲

سيار بن عمرو الفزاري ١٠٤، ٢٧٣ .

سيبويه ١٣٣ .

ش

شبيل الفزاري ٦٦، ٤٦٣، ٤٦٣ .

شتيم بن خولد الفزاري ۲۲، ۲۳، ۲۹، ۸۲، ۹۲، ۹۲، ۱۰۰، ۱۱۳، ۱۱۷، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹،

. 17, 717, 317, 017, 717, 717.

شريك (في شعر) ٣٣٤ .

شريك بن حذيفة ٨.

شریك بن مالك بن حذیفة ۳۸ .

شعیث بن ثواب الفزاري ۷۲، ۳۰۹.

شعواء الفزاري ٤٦٤ .

شقصة الفزاري ٤٦٥.

شقراء(أبو) ۹۸ .

شكم ٤ .

الشموس البلوي(أبو) ١٩.

الشهرزوري(ابن) ٥٧ .

شوال(في شعر) ٣١٧ .

شوقى ضيف (الدكتور) ١٥٨ .

ص

صالح بن لام الكلبي ٨.

الصفدي ٥٧ .

صفية (في شعر) ١٣٠، ٢٦٦ .

الصموت (ابن)، (في شعر) ٢٢٣، ٢٢٣.

ط

طباطا العلوي(ابن) ١٣٨ .

طريفة (في شعر) ٣٧٢ .

طليحة بن خويلد الأسدي ٨، ٢٥، ٣٤٠ .

ظ

ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ٢٩، ٣٠.

ظويلم الشمخي الفزاري ١٣، ٢٢١.

ع

عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها ٥٠ .

العادية الفزاري(أبو) ٥١ .

عامر(في شعر) ١٤٩، ٦٥ .

عامر بن إبراهيم الفزاري ٥٧ .

عامر بن الطفيل ١٠، ٣٦ .

عامر بن مالك الفزاري ٧٤، ٤٦٦.

عبدالرحمن بن أسماء الفزاري ٦٣، ٣٢٠ .

عبدالحمن بن عبدالله القشيري ٩٩، ٣٩٣ .

عبدالرحمن بن مسعود بن الحارث بن عمرو بن حرجة ٦

عبدالله بن جعدة الفزاري ٥٠ .

عبدالله بن الزبير (في شعر) ٤٧٧ .

عبدالله بن الصمة ٦، ٣٨ .

عبدالله الفزاري ٥٧ .

عبدالله بن قيس الجاسي ٤٨ .

عبدالله أبو مسعدة ١٠ .

عبدالله بن مسعدة الفزاري ٥٥،٥١ .

عبدالملك بن مروان ٩، ١١، ٥٥، ٥٦، ٩٣ .

عبيدالله بن زياد ١٣، ٥٢، ٥٣.

عتيبة بن الحارث بن شهاب ٣٩.

عتيق (والد أبو بكر الصديق)، (في شعر) ١٣١، ٣٤٧ .

عثمان بن عفان رضى الله عنه ٥٠، ١٢٥، ٣٨٨، ٣١٤.

عرزم مولي لبني أسعد ١٤ .

عرزم ۱٤.

عرفجة بن مصاد الكلبي ٨ .

عركي بن بغيض ٥ .

عرین بن خشین ۱۲ .

عش بن حرام ٥.

العشواء بنت بــهثة بن غني بن أعصر ٤.

عصيم بن بغيض ٥.

عصيم بن شمخ بن فزارة ١١، ١٢ .

علقمة بن علاثة ١٠.

على بن أبي طالب رضى الله عنه ١١، ٥١، ٥٥، ٥٥. .

عمار (ابن) ۲٤۰،۱۰٤ .

عمار بن ياسر رضي الله عنه ٥١ .

عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٩، ١٠٤، ٨٣، ١٠٤.

عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه ٤٨، ٩٩ .

عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن عدي الفزاري ٥، ٤٨ .

عمرو بن بغيض ٥ .

عمرو بن جابر بن خشین ۱۲ .

عمرو بن جابر بن عقیل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزاة ١٠.

عمرو بن الحارث الفزاري ٢٢٢ .

عمرو بن صرمة ١٣ .

عمرو بن كلثوم التغلبي ٣٦، ١٨٧ . ١

عمرو بن كاهل(في شعر) ٤٥٢ .

عمرو بن لحي الخزاعي ۲۸ .

عمرو بن معاوية العقيلي ٤٨ .

عمرو بن معدي كرب ۱۲۷، ۳٤٤ .

عمرو بن هند ۱۰.

عمرو بن هلال بن شمخ بن فزارة ١١ .

عمير بن الحباب بن جعدة السلمي ٥٥.

عميلة الفزاري ٩٦، ٩٧، ٣٠٧ .

عنترة الفوارس ٣٤ .

عنقاء الفزاري(ابن) ٩٦، ١١٧، ١٢٣، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٢.

عوف(ابن) ۳۲، ۲۷.

عوف (أبو) ١٠٦، ١٩٤، ٢٥٧.

عوف بن بدر ۲۱،۷ .

عوف بن زيد بن عمرو بن أبي الحصين ٣٤ .

عوف بن سبيع ٣٥.

عويف القوافي ٩، ٥٥، ٨٦، ١٠٤، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥ ، ٣٣٦. ٣٣٨ .

عيينة بن أسماء الفزاري٧٧، ٩٠، ٣٥٧، ٣٧٦، ٣٣٩ .

عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري ٨، ٩، ٩، ١٩، ٣٦، ٣٩، ٢٤، ٤٥، ٤٧، ٥٠، ١٠٢،

غ

غراب الفزاري ٤٦٧ .

الغساني (كهف الظلم) ٧.

الغني(ابن)،(في شعر) ٦٥، ٢٢٣.

الغندجاني ۲۶، ۱۱٥ .

غوث بن هلال بن شمخ بن فزارة ١١ .

ف

فراس بن الربيع بن ضبع الفزاري ٣٥٠ .

الفضل بن ناصر (أبو) ٥٧ .

ق

القاسم بن عساكر ٥٧ .

القالي ٤.

قتادة ٥.

القتال الكلابي ١٣٨.

قتيبة(بن) ٤ .

قدامة بن جعفر ۱۰۷ .

قراد بن أقرم الفزاري ١٠٥، ١٢٥، ١٢٦، ٣٥١ .

قرفة ۲٤٠، ۱۰۶ .

قرفة(أم) ٤٤ .

قطبة بن سيار ٨٢ .

قيس بن زهير العبسي ۲۰، ۳۲، ۳۳، ۳۳، ۳۵، ۲۰، ۲۲، ۸۸، ۱۸۰، ۱۸۰ .

قيس بن عنبس الفزاري ٤٦٨ .

ك

كباش(ابن أبي)، (في شعر) ٤٧١ .

كثير بن زياد بن شأس بن ربيعة ١١، ٤٤ .

کردم بن حکم بن مرئد بن نجبة ۱۲ .

کردم بن شعثة بن زمیرة بن حریج ٦ .

کرز بن عامر ۹۱ .

كرز العقيلي ١٨ .

كريدم بن شعثة بن زميرة بن حريج ٦ .

كعب(في شعر)٦٢، ٢٠٩ .

کعب بن زهیر ۱۲٤ .

الكليي(ابن) ٤.

كلثم بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب ١٣١ .

كوز(في شعر) ١٩٦ .

ل

لبيد ١٢٤ .

لجيم (في شعر) ٣.

لقيط بن عبدالقيس بن بجرة ٤٧ .

لوذان ٦ .

لؤلؤة (أبو) ١٩.

الوليد ٩٩ .

لیلی ۷۷ .

لهيما(في شعر) ٣.

م

مازن(في شعر) ۲۱، ۱۲۸ .

مالك (في شعر) ٦١ .

مالك ۱۰۳، ۱۹۲، ۱۹۲، ۳۲۳ .

مالك بن بدر الفزاري ٧، ٨٩، ٣٦١.

مالك بن بدر الفزارية (ابنة) ۸۹، ۹۰، ۱٦۱، ٤٨١.

مالك بن حمار الفزاري ۱۲، ۲۰، ۲۰، ۳۹، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۸۰، ۱۱۰، ۱۱۲، ۲۲۳، ۲۲۰، ۲۲۰،

مالك بن زهير العبسى ٣٣، ٦٠.

مالك بن أبي زفر الغطفاني ١٠٤، ٣٤٢ .

مالك بن سبيع ٣٤.

مبشر بن هذیل الفزاری ۱۰۵، ۲۲۱، ۱۱۳، ۱۶۵، ۱۶۱، ۱۶۸، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱.

المثلم بن عطاء بن قطبة الفزاري ٤٦٩ .

محمد بن أحمد بن وهبةالله بن تغلب الفزاري ٥٧ .

محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ٨، ١٣، ١٩، ٢٨، ٣٠، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٥٥، ١٢٣، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٣. ١٢٩، ١٢٩، ١٢٩ .

المختار ٥٣ .

المرتضى ١٥٣ .

مرة بن فزارة ٢، ٤ .

مرة بن واقع الفزاري ٣٨٣ .

مرداس بن نهيك الفزاري ٤٤ .

مران بن محمد ٥، ٩، ٥٣.

مران بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن ٩ .

المزر(في شعر) ٤٣٤ .

المسيب بن نجبة الفزاري ٥٠، ٥١، ٥١، ٥٣، ٧٩، ١٢٥، ١٣٢، ٢٨٥، ٣٨٧، ٣٨٨.

مسعدة بن حكمة ٤٣ .

مسعود(ابن)،(في شعر)٦ .

مسعود عبد لبني الحارث بن حجر بن بدر الفزاريين ٤٧١ .

مسلم الخرساني (أبو) ٥٤ .

مسلم بن عقيل رضى الله عنه ٥٣ .

معاوية الحريش(في شعر) ٦٢ .

معاوية بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ٣٩٠،١٠٥ .

معاوية بن حوط الفزاري ٤٧٠ .

معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٤ .

معاوية بن عادية الفزاري ٣٩١ .

معقل بن سبيع ٣٥.

معن بن مضرس الفزاري ٩٩، ٣٩٣ .

المغيرة(في شعر) ٢٢١ .

المغيرة بن عبدالملك بن المغيرة ٩.

المقريزي ٤٩.

مليكة (في شعر) ٧٦، ٣٩٥ .

منظور بن زبان الفزاري ۱۱، ۷٦، ۸۳، ۹۳، ۱۳۱، ۹۹۳، ۹۹۰، ۳۹۲، ۳۹۷ .

ملوك منظور(في شعر) ۲٤٠، ۲٤٠ .

المنصور ٤٥ .

المنقري٥٣ .

منولة بنت حشم بن بكر بن حبيب ٣، ٤.

المهدي ٦.

ميادة المري(ابن) ١٢ .

ن

نائلة ٥٠ .

النابغة الجعدي ١٢٤.

النابغة الذبياني ٧، ٢٦، ٨٨ .

النجار (ابن) ٥٧ .

نجبة بن ربيعة الفزاري ٣٩٩، ٤٠٠ .

نصر ۱۹،۱۷) ۲٤.

نصر بن عاصم الفزاري ۱۰۲، ۲۰۳، ٤٠٤، ۲۰۵، ٤٠٧ .

نصر بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن على الفزاري الإسكندري ٥٧ .

```
نضيرة بنت حشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ٣، ١٠ .
```

نضيرة بنت عصيم بن مروان بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ٧.

نهيكة بن الحارث الفزاري ٢٦، ٦٣، ١٥١، ٢٣٥. ٢٣٨ .

\_\_\_a

هاشم (في شعر) ٣٢، ٣٧.

ابن هبيرة ٥.

هرم بن قطبة بن سيار بن عمرو ١٠، ٢٢ .

الهذيل بن هبيرة بن حبيب بن الحارث بن حرفه ١١ .

هشام بن عبدالملك ٤٨.

هشام بن محمد الكلبي ۲۷ .

همام بن قبيصة الفزاري ٤٠٦ .

هند ۸۰ .

هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري ٤٨٠، ٤٨٠ .

هند بنت الأوقص بن لجيم ٣.

هند بنت حذيفة بن بدر الفزارية ٦٤، ٨٧، ٩١، ٤٨٣ .

المهند بن معاوية الفزاري (أبو) ٤٧٣ .

الهيثم بن بشر بن حكمة بن نجية ١٢ .

و

الواثق ٤٩ .

واهب ٥.

ودعان بن محرز بن قیس بن ورد ٤٠٧ .

وهب ٥ .

وهبان ه .

وهيب ٥.

ي

یاقوت ۱۸، ۲۲، ۲۲، ۸۵ .

یزید بن بدر ۳۷، ۱۱٤، ۱٤۲، ۲۳۲ .

يزيد بن عبدالملك ٥، ٤٨ .

يزيد بن عمر بن هبيرة ٥، ٤٩، ٥٣، ٥٤.

يزيد بن محالد الفزاري ٤٧٥ .

يوسف بن أحمد بن الحسين بن فزارة الحنفي جمال الدين الكفري ٥٧ .

## فهرس الأمم والقبائل

ĩ

أسد (أبو) ١٥، ٢٥، ٢٦، ٩٩، ٣٦٠ .

إسرائيل(بنو) ١٢٣ .

أسعد بن تعلبة بن عدي ٦ .

أسيد (بنو) ۲۳۸، ۳٤٦ .

أشجع ٣٦، ٣٨، ١٧٠.

الأضبط(بنو) ١٦ .

أنمار بن بغيض ١٧.

الأوس ٢٨، ٤٢ .

ب

باهلة ۲۹، ۳٤٦ .

بحتر بن طبيء ١٦ .

بدر (بنو) ۷، ۸، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۳۸، ۱۲، ۲۲، ۱۸، ۸۵، ۱۷۷، ۱۹۸ .

بغیض بن ریث بن غطفان ۳۲، ۲۳۸ .

بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ٤، ٥ .

بکر ۳۸۹ ، ۲۰۱ ، ۲۵۹ ، ۳۸۹ .

بکر بن کلاب ۱۱، ۳۹، ۸۱ .

بكر بن وائل ۲۱۶، ۲۵۹ .

بلعنبر ۸، ٤٧ .

ت

تغلب (بنو) ٤، ١١، ٣٦، ٣٧، ١١٤ .

تميم (بنو) ٣٩، ٤٧، ١٠٥، ٣٢٢ . ٣٥١ .

التيم (بنو) ٣٨ .

تيم الرباب ٣٩.

تيم بن مرة ١٣١.

```
ث
```

تعلبة بن سعد بن ذبيان ١٦، ١٧، ٢٤، ٣٩ .

ثعلبة بن سعد بن ضبة ٣٩ .

تعلبة بن عدي بن فزارة ٤، ٦، ١٠، ٣٩.

ثعلبة بن يربوع ٣٩ .

ثقیف ٤٢، ٤٣.

ئور ۳۸ .

ج

الجبانة ١٤.

جذام ۳۰.

جريد بن فزارة (بنو) ۱۶، ۱۲، ۲۱ .

جساس(بنو) ۷ .

جشم ۲۹.

حشم بن تغلب ۳۷، ۲۷، ۱۸۷ .

حشم بن معاوية أحد بني مازن(بنو) ٦٣،١٧ .

جفنة(آل) ۱۸۱ .

ح

حرام بن سعد بن عدي ٤، ٥، ٦ .

حنيفة(بنو) ٣٥.

خ

خالده (بنو) ۹۰، ۲۱۰ .

خزاعة ٢٩.

الخزرج ۲۸، ۲۲ .

خندف ۱۰، ۲۰۹، ۲۰۹

د

دارم(بنو)،(في شعر) ٣٩٧ .

•

ذبیان (بنو) ۲۳، ۲۶، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۲۳، ۲۲، ۸۷، ۱۹۱، ۱۱۱، ۲۲، ۲۳۲،

. ٤٨٣ ، ٢٣٨

```
•
```

الرباب ٣٩.

ربيعة ۲۷ .

الروم ٤٨، ١٢٤.

ز

زنباع(آل)،(في شعر) ۲۳۸ .

زنيم بن عدي بن فزارة ١٧.

w

ساسان(بنو) ۱۲ .

سعد بن بکر ۲۹.

سعد بن زید مناة (بنو) ۳۹، ۳۹.

سعد بن عدي ٤، ٦ .

سليم (بنو) ۱۷، ۲۹، ۵۵، ۲۵۹ .

سیار بن عمرو بن جابر(بنو) ۱۰، ۲۲ .

ش

شكم بن ثعلبة بن عدي بن فزارة ١٠ .

شكم بن عدي بن غنم بن ملكان بن حرم ١٠.

شمخ بن فزارة ٣، ٤، ١١، ١٧، ٢٥ .

الشيعة ٥٢، ٥٣ .

ص

الصارد(بنو) ۱۷ .

صرمة بن مرة (بنو) ۲۹.

ط

طفيل(بنو)،(في شعر) ۱۹۷ .

طییء ۱۰، ۱۳، ۲۲، ۲۲، ۱۳۵، ۱۳۳

ظ

ظالم بن فزارة ٣، ٤، ١٣.

عاد ۲۶ .

عامر (بنو) ۱۸، ۳۲، ۵۵ .

عبدالله بن غطفان (بنو) ۱۹، ۳۲ .

عبس (بنو) ۱۶، ۱۰، ۳۲، ۳۳، ۳۲، ۳۵، ۳۳، ۲۲، ۲۲، ۲۰، ۸۸، ۸۸، ۳۲۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۹۱ .

عدي ٣، ٤، ١٧، ٣٢، ٢٥، ٣٧، ١٨، ١٩٤، ٨٠٢، ١٨٢

عذرة ١٥،١٨.

عقفان (بنو) ۲۰۲، ۳۰۲.

عقيل (بنو) ٦٣، ٦٤، ٢١٢ .

عکل ۳۸ .

عمرو بن جؤية(بنو) ٧ .

عمرو(بنو) ۲۱، ۳۹ .

عنس بن مالك بن مذحج ١٤.

غ

غراب بن ظالم بن فزارة (بنو) ١٤،١٣ .

غنی ۱۵، ۲۹، ۲۹ .

غني بن أعصر ٦٤.

ف

فارس ۱۲۲ .

قریش ۱۳۱، ۲۹، ۳۱، ۲۲، ۱۳۱ .

قضاعة ٣٠٠.

قیس ک، ۵، ۱۰، ۳۹، ۶۸، ۵۰، ۵۰، ۲۲، ۲۶، ۹۹، ۹۰، ۱۰۰، ۲۰۱، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۳۲، قیس

۵۳۱، ۱۳۱، ۹۰۱، ۲۷۲، ۷۸۲، ۵۰۳، ۳۳۳، ۹۸۳.

ك

كنانة (بنو) ٢٩.

كلب ٢، ٩، ١١، ١٥، ٣٧، ٤٩، ٥٥، ٥٦، ١٦، ٢٢، ٥٨، ٩٤، ٢٠٩.

J

لخم ۳۰، ۱۱۰ .

م

مازن بن فزارة ٣، ٤، ١٠، ١٧ .

محارب(بنو) ۲۳، ۳۹.

المحرق(آل)، (في شعر) ١٨١، ١٨١ .

مرة بن ذبيان(بنو) ٥، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٣٣، ٣٦، ٤٩.

مرة بن عوف ٣٦ .

مرة بن فزارة ٣، ٤.

مرة بن كعب ٢٢ .

المريين ١٢ .

مزينة ١٠٠،١٠٠ .

المصاص (بنو) ۹۸، ۲۹۸.

مضر ۲۷، ۲۹، ۳۳، ٤٠، ۱۰٤، ۱۳۱، ۱۳۲ .

ن

نبهان (بنو) ۳۸، ۳۹ .

النمر ۳۷، ٤٩.

نمير(بنو)،(في شعر) ٦٣ .

نـهشل(بنو) ۲۶ .

ھــــ

هلال بن شمخ بن فزارة ۱۱ .

هلال بن عامر (بنو) ٦٤ .

هوازن ۳۸ .

9

والبة من بيني الحارث بن تعلبة بن دوران بن أسد(بنو) ٢١ .

وبر بن الأضبط ٨٥.

يهود ٤٢ .

# فهرس الأماكن

Í

أبان ۱۱، ۲۱ .

الأبارق ٢٦، ١٥٣، ١٧٦ . ١٧٦ .

أبرق الحنان ٢٤ .

الأبطح ٨٧ .

الأبلق ٩٨، ٢٩٨.

أجا ١٥، ٢٣٤ .

أجلي ۲۱، ۲۲ .

الأجم ٤٣٩ .

أخثال ٢٠ .

الأداهم ٧٠، ١١٠ ٥١١.

أرمينية ٤٨ .

أروى ۲۲، ۲۳۱ .

الإسكندريه ٤٩ .

الإصاد ۲۱، ۲۰.

أضاخ ۱۸.

إضم ٧٠ ٢١٨ .

الأعراج ٧٠، ٢١٨ .

أقر ۲۲، ۲۲ .

الأكم ٢٢، ٢٧١ .

الأكوام ١٦، ٢١ .

الأنقره ١٧ .

ب

برقة أحدب ١٩٦.

برقة غضورا ٣٩٩ .

برقة لفلف ٢٧٥ .

البركة ١٧ .

بسیان ۲۲، ۱۷۲ .

البصرة ٥، ١٦، ١٦.

بغداد ٤٩ .

البقيل ٧١، ١٠٩، ٢٤٢ .

بنات قین ٥٦ .

. ٤٩ بنها

بونا ۷۸، ۱۱۹، ۱۹۲، ۳۷۹ .

بوانة ۲۰.

بیشة ۲۳ .

ت

تــهامة ١٥.

توز ۲۳ .

تيماء ١٦، ٥١ .

التين ٧٠، ٢١٨ .

ث

ثبیر۱۳، ۲۲۱ (۱۹۱ ، ۲۲۱ .

ج

جرجا ٤٩.

الجريب ١٥، ١٦، ٢١، ٢١ .

جسر سورا ٤٩.

جش أعيار ٢٦.

جفر الهباء ٣٥ .

الجفني ١٤١، ١٨٩ .

الجمام ٢٥.

الجناب ۱۷ .

جنفاء ۱۷،۱۷ .

جواء الصمان ٢١ .

جوش الديل ٢٠ .

جوفر ٤٤١ .

جویر سمی ۳۷۳ .

ح

الحاجر ۱۸، ۱۹، ۱۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۸۸٪ .

الحجاز ١٦،٥١ .

حديثة القسب ٢٥٤.

حرة النار ٤٧٣ .

حزم الصفا ٤٤١ .

حسى ١٧،٣٠٤ .

الحساء ٢٥.

حسمى ٤٧٣ .

الحطيم ٥٥٥،٨١١،٧٧ .

حضن ۳۵۷ .

حمص ۲٤٠ .

الحواضة ٢٠ .

خ

خراب فزارة ٤٩.

خرزة ۲۰ .

خرسان ٤٨،٥٤ .

خو ۲۱ .

الخندق ٤٢ .

خياشم الحزم ٢١ .

خيبر ۲۰۲۱،۲۲،۱۹۸،۳۰٦ .

:

دارة داثر ۲۷۶ .

دغنان ۸ه٤.

دمشق ۱۳،۱۲ .

الدهناء ١٦،١٥ .

الدوار ۲۷٦،۱۱۰ .

دومة ۲۸۸ .

ذ

الذباب ٢٣٥،١٥١،٦٢

ذروة ١٦ .

الذنائب ٣٦ .

ذو أرل ٢٦ .

الذوبان ٢٠٤ .

ذو الزويل ٤٢٠ .

ذو حسى ٢٣ .

ذو طلال ۲۳ .

ذو قرد ٤٣ .

ر

الربا ١١٠،١١٠ .

رباب ۲۳۲ ، ۱٤۲،۱۱٤،۳۹،۳۷

ربوة الحيين ١١٠،١١٠ .

الربذة ٢٥،٢٣ .

رحا جابر ۱۸۳،۱٤٥،۱۱۰،۷۰ .

الرس ٤٨١،٨٩،٢١ .

الرقم ۲۱۸،۷۰،۳٦ .

الرقاق ۲۳٥،٦٢ .

الرقمتين ٤٨١،٨٩ .

رمال عالج ١٦.

الرمة ٢٦،٢١،١٧،١٦،١٥

زخة ٢٣٥،١٥١،٦٢ .

زرود ۱۶.

الزهوالة ٢٥،٢٣ .

الزوراء ٢٦ .

س

الساجسي ٢١٤.

سلع ۳۲۱ .

السلم ۲٤۲،۷۱ .

سميراء ٢٣ .

سوق حكمة ٤٩.

سويقة ٣٠١،١١١،٧٢ .

ش

الشام ۲۰۷٬۰۰۰،۱۳۰،۱۳۰۰ .

P

صايرتا قنا ٢٤ .

صبح ۲۲،۲۰ .

الصعيد ٤٩.

الصفا ٢٩.

الصلعاء ١٩.

الصميل ٢١.

ض

ضرية ٢٥،٢٣،١٥ .

ضغن ۲٦ .

الضلضلة ١٨،١٧ .

ط

الطائف ٤٣،٢٨،٨ .

طمية ٢٣ .

طهطا ۶۹ .

ع

العاقر ٢١ .

العترفية ٢٥.

عثجل ۲۰.

عدنة ٢٦ .

العراق ٥٢،٤٨ .

العراقين ٥٢،٤٨ .

عریجاء ۳۰۰ .

العرقوة ٢٣ .

العريم ٢٦ .

العريمة ٢٦ .

عرينتان ٢٦ .

العقبة الكبرى ٤٩.

عقلة الصقور ١٨.

العقيق ٢٥ .

علكد ٢٣٦ .

عوارض ۲٤،۲۳ .

غ

الغبغب ٢٣٥ .

الغرد ٢٣،١٦ .

الغزيلة ١٧ .

غول ۱۸۳،۱٤٥،۱۱۱،۷۰ .

ف

. ۲ ، كا غ

الفرشين ٤١٦،١٣١ .

الفزارية ٤٩ .

فلج ۳۹ .

فید ۲۲،۲۳،۱۷

ق

قادم ۱۸۳(۱٤٥(۱۱۱۲۷ .

القادسية ٤٧ .

القاهرة ٤٩ .

قباب الحسين ٤٩ .

القرى ٤٢،١٧،١٦ .

قدة ۱۷ .

القصيم ٢١،١٨ .

قطیات ۱۸۳،۱٤٥،۱۱۱،۷۰

القليب ٣٣.

القليوبية ٤٩ .

قليوب ٤٩ .

قنا ۲۲،۲۲،۲۲،۱۵۱،۵۲۲ .

قنان ودعة ٧١، ١٠٩، ٢٤٢ .

اک

كبشة معروف ۱۸۳،۱٤٥،۱۱۱،۷۱ .

كتيفة ٣١١،١٢٧ .

الكفافة ٣٩.

الكوفة ٥٣،٥٢،٥،١٩ .

کنیب ۲۶ .

كوم حباباء ٢١ .

كوم ذي ملحة ٢١ .

ل

اللعباء ١٦.

اللوى ٤٧٣،٢٤،١٦،١٥ .

م

ماوان ۱۸ .

الجحمير ٢٠ .

المدينة المنورة ٣٩١،٥١،٤٢،٣٠،٢٨،٢٠،١٧١٣ .

المروة ٢٩ .

المستوى ٤٧٣ .

مصر ٤٩،٩ .

المظلومة ٢٥ .

مكة المكرمة ٣٥٥،٥١،٢٨،٢٣،١٩،١٨ .

منفلوط ٤٩ .

منية الفزاريين ٤٩.

منی ۲۳۰،۲۲۱،۱۳ .

المهادر ۲۲ .

المهيدب ٤٣٩ .

ميت العطار ٤٩.

ن

النباة ٣٦ .

نجد ۲۸۹،۲۳،۱٥ ع

نخلة ۳۰،۲۹ .

نضاد ۳۵۷ .

نفوذ القوز ١٦ .

النقرة ١٩،١٨،١٧ .

\_&

هجم ۲۳ .

الهضب ۲۸۸ .

و

واسط ٥٤.

وهد ۱۱۰،۱۱۰ .

ي

يرعة ٢٠.

يريع۲۰

اليرموك ٤٧،١٢ .

اليعمورية ٣٤ .

اليمن ٢٣،١٥،١٠ .

ينقب ۲۳٥،۱٥١،٦٢ .

#### فهرس المصادر والمراجع والمجلات العلمية

### أولاً: المصادر :

الإبدال، لأبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي الحليي ت ٣٥١ هـ ، حققه عز الدين التنوخي، دمشق ، ١٣٨٠هـ ١٩٦١ م .

الأخبار الموفقيات ، تأليف الزبير بن بكار ت٢٥٦هـ ، تحقيق الدكتور سامي مكي العاني ،مطبعة العاني ، بغداد ، تاريخ المقدمة ١٦ ربيع الثاني ١٣٩٢ هـ الموافق ١ حزيران ١٩٧٢ م .

الأخبار الطوال ، لأبي حنيفة أحمـ د بـن داود الدينـ وري ت ٢٨٢هـ ، تحقيـ ق عبـ د المنعـم عـ امر ، مراجعة الدكتور جمال الدين الشيال ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ،الطبعة الأولى القاهرة ١٩٦٠ م .

الأختيارين ،اللأخفش الأصغر أبي الحسن علي بن سليمان بن الفضل ت ٣١٥ هـ ، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ، دمشق ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م مطبعة محمد هاشنم الكتبي .

أدب الكاتب ، لأبي محمد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ٢٧٦ هـ شرحه وكتب حواشيه وقدم له الأستاذ على قاعور ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م .

أدب الخواص ، في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها وأيامها ، تأليف الحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربي ت ٤١٨ هـ، الجزء الأول ، أعده للنشر حمد الجاسر ، منشورات النادي الأدبي في الرياض ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

الأزمنة والأمكنة ، لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي ت ٤٢١ هـ طبع بمطبعة بحلس دائـرة المعـارف الكائنة في الهند بحيدر آباد ، الطبعة الأولى سنة ١٣٣٢ هـ .

أساس البلاغة ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت٥٣٨ هـ ، لبنان ، دار التنوير ، الطبعة الرابعة ٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عبد البر ، تحقيق على محمد البجاوي ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر .

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن على بن محمد الجزري ت ٦٣٠هـ ، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمد عاشور ، محمود عبدالوهاب عايد ، دار الشعب .

أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه ، رواية السيرافي بإسناده إلي عرام بن الأصبع السلمي، تحقيق عبد السلام محمد هـارون ، عـني بنشـره يوسف زينل و محمد نصيف ، مطبعة أمين عبدالرحمن بالقاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٧٣ هـ .

أسماء خيل العرب وفرسانها ، لأبي عبدا لله محمد بن زياد الأعرابي ت ٢٣١ هـ ، تحقيق الدكتور محمد عبدالقادر أحمد ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ .

أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام ، وأسماء من قتل من الأشعراء ، لحمد بن حبيب ت ٢٤٥ هـ ، ضمن نوادر المخطوطات ، الجزء الثاني ، تحقيق عبدالسلام هارون ، مصر ، مصطفى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .

الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ،اللحالدين ، لأبي بكر محمد تحمد تحمد على المحضرمين ،اللحالدين ، لأبي بكر محمد تحمد يوسف ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٨ م .

الأشتقاق ، لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريــد ت ٣٢١ هــ ، تحقيـق وشـرح عبدالســلام محمــد هارون ، الناشر مؤسسة الخانجي ، مصر ، طبع بمطبعة السنة المحمدية ١٣٧٨ هــ ١٩٥٨ م .

الأشتقاق ، لأبي سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي ت٢١٦ هـ ت ، تحقيق وشرح الدكتورسليم . النعيمي ، بغداد ، مطبعة أسعد ١٩٦٨ م .

الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت١٥٢ هـ ، مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٢٨ هـ .

إصلاح المنطق ، لأبي يوسف يعقوب بن أسحاق بن السكيت ت ٢٤٤ هـ ، شرح وتحقيق أحمد عمد شاكر ، وعبدالسلام محمد هارون ،مصر ، دار المعارف ،الطبعة الثانية ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م . الأصمعيات ، اختيار الأصمعي أبي سعيد عبدالملك بن قريب ت ٢١٦ هـ ، تحقيق وشرح أحمد

محمد شاكر ، وعبدالسلام هارون ، مصر ، دار المعارف ، الطبعة السابعة ١٩٩٣ م .

الأصنام ، لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، تحقيق الأستاذ أحمد زكي باشا ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية ، ١٣٤٣ هـ ١٩٢٤ م .

الأضداد ، لمحمد بن القاسم الأنباري ت٣٢٨ هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ، الكويت ، دائـرة المطبوعات والنشر ١٩٦٠ م .

ثلاثة كتب في الأضداد ، للأصمعي وللسحستاني ولابن السكيت ، ويليها ذيل في الأضداد للصغاني ، نشره الدكتور أوغست هفنر ، نشر المطبعة الكاثولوكية للآباء اليسوعيين ، بيروت ١٩١٢ م .

الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني ت٥٦٦هـ ، الطبعة الأولى ، دار الكتب المصرية ، ١٣٤٦ هـ ١٩٢٨ م .

الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني ٣٥٦ هـ ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، ١٤١٢ هـ ١٩٩٣ م .

الأقتضاب في شرح أدب الكتاب ، لأبي محمد عبـدا لله البطليوسي ت ٥٢١ هـ ، تحقيـق الأسـتاذ مصطفى السقا ، والدكتور حامد عبدالجيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢ م .

الإكليل ، لأبي محمد الحسن بن أحمد الهمداني ت٣٣٤ هـ ، تحقيق محب الدين الخطيب ، القاهرة ، المطبعة السلفية ١٣٦٨ هـ .

ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه ، لأبي جعفر محمد بن حبيب ٢٤٥ هـ ، ضمن نوادر المخطوطات ، الجزء الثاني ، تحقيق عبدالسلام هارون ، نشر مصطفى البابي الحلبي وشركاه ، مصر ، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .

الأمالي ، لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ت ٣٥٦ هـ ، ومعه (كتاب الذيل والنوادر) للمؤلف ، وكتاب (التنبيـه) لأبـي عبيـد البكـري ت ٤٨٧ هـ القـاهرة،دار الكتب المصريـة ١٣٤٤ م .

الأمالي ، لأبي عبدا لله محمد بن العباس اليزيدي ت ٣١٠ هـ ، تحقيق عبدا لله بن أحمد العلوي ، بيروت ، عالم الكتب .

أمالي الزجاجي ، لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ت٣٤٠ هـ ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، المؤسسة العربية الحديثة ، الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ .

الأمالي الشجرية ، لضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسبن المعروف بابن الشجري ت ٥٤٢ هـ ، بيروت ، لبنان ، دار المعرفة .

أمالي المرتضى ، غرر الفوائد ودرر القلائد ، للشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي ت٣٦٦ هـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م .

الأمثال ، لمؤرج بن عمرو السدوسي ت١٩٨٠ هـ ، تحقيق الدكتور أحمد محمد الضبيب ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م .

أهثال العرب ، للمفضل بن محمد الضبي ت ۱۷۸ هـ ، تحقيق الدكتور إحسان عبـاس ، بـيروت ، دار الرائد العربي ، الطبعة الثانية ۱٤۰۳ هـ ۱۹۸۳ م .

الأمتاع والمؤانسة ، لأبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي ت ٠٠٠ هـ ، صححه أحمد أمين و أحمد الزين ، بيروت ، المكتبة العصرية ١٣٧٣ هـ ١٩٥٣ م .

الأمثال ، للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام ت ٢٢٤ هـ ، تحقيق الدكتور عبد الجيد قطامش ، دمشق ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

الأنباه علي قبائل الرواة ، لابن عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبدا لله ت٢٦٠ هـ ، حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري ، لبنان ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ ، أنساب الأشراف ، تصنيف أحمد بن يحي المعروف بالبلاذري ت ٢٧٩ هـ ، الجزء الأول تحقيق عمد حميد الله ، مصر ، دار المعارف ، ١٩٥٩ م . الجزء الثاني تحقيق المحمودي ، بيروت ١٩٧٤ م . الجزء الرابع تحقيق شلو بسنجر ، القدس ١٩٣٨ م . الجزء الخامس تحقيق س . د عوتين، القدس ١٩٣٦ م .

أنساب الخيل ، في الجاهلية والإسلام و أخبارها ، لأبي المنذر هشام بن محمد ابسن السائب الكليي تعديد معلى المنافعة والإسلام و أخبارها ، لأبي المنذر هشام بن محمد ابسن المعاقبة المصرية تعديد معلى المعامة للكتاب ١٩٤٦ م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧ م .

الأنوار ومحاسن الأشعار ، لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالشمشاطي ت٣٧٧ هـ ، تحقيق الدكتور السيد محمد يوسف ، راجعه عبدالستار أحمد فراج ، الكويت ، ١٣٩٧ هـ .

الأوائل ، لأبي هلال الحسن بن عبدا لله بن سهل العسكري ت٣٩٥ هـ ، حققه وعلـق عليه محمد السيد الوكيل .

الإيناس في علم الأنساب ، تأليف الحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربي ت ٢١٨ هـ ، اعده للنشر حمد الجاسر ، منشورات النادي الأدبي ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

البخلاء ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت٢٥٥ هـ ، تحقيق طه الحاجري ، مصر ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة .

بدائع البدائة ، لعلي بن ظافر الأزدي ت٦١٣ هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة الأنجلـ و المصرية ١٩٧٠ م .

البداية والنهاية ، لأبي الفداء الحافظ بن كثير ت ٧٧٤ هـ ، تحقيق أحمد عبدالوهاب فتيح ، القاهرة، دار الحديث ، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م .

البديع ، لعبدا لله بن محمد ابن المعتز ت ٢٩٦ هـ ، اعتنى بنشره وتعليق المقدمـة والفهـارس عليـه ، أغناطيوس كراتشفوفسكى، منشورات دار الحكمة دمشق .

البديع في نقد الشعر ، لأسامة بن منقذ ت ٥٨٤ هـ ، تحقيق أحمد أحمد بدوي ، و حامد عبدالجيد ، ومراجعة الأستاذ إبراهيم مصطفى ،مصر ، مصطفى البابي الحليي وأولاده ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠ م . بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاه ، للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت ١٩٦١ هـ ، عقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع بمطبعة عيسى البابي الحليي ، الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤م . بلاد العرب ، للحسن الأصفهاني ، تحقيق حمد الجاسر و الدكتور صالح العلي ، الرياض ، دار

بلاغات النساء ، أحمد بن طيفور ت ٢٨٠ هـ ، بيروت ، دار النهضة ١٩٧٢ م .

اليمامة ، الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م .

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، للفيروزآبادي محمد بن يعقوب بن محمد بـن إبراهيـم ت١٨٧ هـ ، حققه محمد المصري ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .

بهجة المجالس وأنس الجالس وشحد الذاهن والهاجس ، لأبي عمر يوسف بن عبدا لله محمد بن عبد الله عمد بن عبد البر النمري القرطبي ت٣٦٦ هـ ، تحقيق محمد مرسي الخولي ، مراجعة الدكتور عبد القادر القط ، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة .

البيان و الاعراب عما بأرض مصر من الأعراب ، للمقريزي أبو العباس أحمد بن علي بن عبد اللقادر ت ٨٤٥ هـ ، مع دراسات في تباريخ العروبة في وادي النيل ، تحقيق وتباليف الدكتور عبد الجيدعابدين، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٦١ م .

البيان والتبيين ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت٥٥٥ هـ ، تحقيق وشرح عبدالسلان محمد هارون ، بيروت ، دار الجيل ، الطبعة الثانية .

تاج العروس ، لمحمد مرتضى الزبيدي ت٥٠٠ هـ ، المطبعة الخيرية ، الطبعة الأولى سنة ١٣٠هـ. تاريخ خليفة بن خياط ، لخليفة بن خياط بن خليفة الشيباني الصفوري البصري ت٢٤٠ هـ ، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ، دمشق ، دار القلم ، الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م .

تاريخ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، لأبي جعفر بن حرير الطبري ت ٣٠١ هـ ، لبنان ، بيروت، دار الكتب العلمية .

تاريخ اليعقوبي ، لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي ت٢٩٢ هـ ، بيروت، دار صادر ١٣٧٩ هـ ١ ١٩٠٠ م .

تأويل مشكل القرآن ، لأبي محمد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة ت٢٧٦ هـ ، شرحه ونشره السيد أحمد صقر ، دار النزاث ، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .

تاريخ المدينة المنورة ، لأبي زيد عمر بن شبه النمري ت٢٦٢ هـ ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، حده، دار الأصفهابي .

التحفة الأبيه فيمن نسب إلي غير أبيه ، لمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت ٨١٧ هـ ، ضمن نوادر الخطوطات ، الحز الأول ، تحقيق عبدالسلام هارون ، مصر ، مصطفى البابي الحليي وشركاه ، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ ١٩٧٧ م .

تحفة المجالس ونزهة الجالس ، لجـ لال الدين عبدالرحمن السيوطي ت ٩١١ هـ ، عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين الغساني الحلبي ، مصر ، مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى ١٣٢٦ هـ ١٩٠٨ م . التحف والهدايا ، لأبي بكر محمد ت ٣٨٠ هـ ، وأبي عثمان سعيد ت ٣٩١ هـ ابني هاشم الخالدين، عني بنشره وتحقيقه سامي الدهان ، مصر ، دار المعارف ١٩٥٦ م .

التذكرة السعدية في الأشعار العربية ، لمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالجحد العبيدي "من رجال القرن الثامن الهجري " تحقيق الدكتور عبدا لله الجبوري ، الدار العربية للكتاب .

تزيين الأسواق في أخبار العشاق ، لداود الأنطاكي ت١٠٠٨ هـ ، بيروت ، دار حمد ومحيو ، الطبعة الأولى ١٩٧٢ م .

التعازي و المراثي ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ت٢٨٦ هـ ، تحقيق محمد الديباجي ، مطبعة زيد بن ثابت ١٣٩٦ هـ ١٩٨٦ م .

التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب ، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعري القرطبي ت ١٠٠٠ هـ ، تحقيق الدكتور سعد عبدالمقصود ظلام ، دار المنار .

التقفيه في اللغة ، لأبي بشر اليمان بن أبي اليمان البندنيجي ت٢٨٤ هـ حققه الدكتور خليل إبراهيم العطية ، بغداد ، مطبعة العاني سنة ١٩٧٦ م .

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية ، للحسن بن محمد بن الحسن الحسن الحسن الحسن المعافاني ت ١٩٧١ هـ ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب ١٩٧١ م .

تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ، لابن الفُوطِي ت ٧٢٣ هـ تحقيق الدكتور مصطفى جواد، بغداد ١٣٨٢ هـ ١٩٦٢ م .

التمثيل والمحاضرة ، لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ت ٢٩٦ هـ ، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٨١ هـ ١٩٦١ م .

التنبيه علي حدوث التصحيف ، لحمزة بن الحسن الأصفهاني ت نحو ٣٦٠ هـ ، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، بغداد ، مطبعة المعارف ، الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م .

التنبيه على أوهام أبي على في أماليه ، لأبي عبيد عبدا لله بن عبد العزيز البكري ت ٤٨٧ هـ ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة الأولى ١٣٤٤ هـ ١٩٢٦ م .

التنبيه والأشراف ، لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي ت٣٤٥ هـ ، عني بتصحيحه ومراجعته عبدا لله إسماعيل الصاوي ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م .

تهذيب الألفاظ ، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ت ٢٤٢ هـ ، هذبه الشيخ أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي ، وقف علي طبعه وجمع رواياته لويس شيخو ، المطبعة الكاثولوكيه للآباء اليسوعيين ١٨٩٥ م .

تهذيب تاريخ دمشق ، لابن عساكر علي بن الحسين ت٧١٥ هـ ، هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بدران ، بيروت ، دار المسيرة ، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .

تهذيب اللغة ، لأبي محمد منصور بن محمد الأزهري ت ٣٧٠ هـ ، تحقيق عبدالسلام هارون و آخرين ، مراجعة محمد علي البحاوي ، القاهرة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .

التيجان ، لوهب بن منبه ت ١١٤ هـ ، تحقيق ونشر مركز الدراسات الأبحاث اليمنيه ، صنعاء ، الطبعة الأولى ١٣٤٧ هـ .

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، لأبي منصور عبدالملك الثعاليي ت٢٩٦ هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٣٨٤ هـ ١٩٦٥ م .

جهرة أشعار العرب في الجاهلية و الإسلام ، لأبي زيد محمد بن الخطاب القرشي توفي أوائل القرن الرابع ، تحقيق الدكتور محمد علي الهاشمي ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠١ هـ . جهرة الأمثال ، لأبي هلال العسكري الحسن بن عبدالله ت٥٩٥ هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم و عبدالجيد قطامش ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م .

جهرة أنساب العرب ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت ٤٥٦ هـ ، تحقيق عبدالسلام هارون ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ، تاريخ المقدمة ١٣٨٢ هـ ١٩٦٢ م .

جهرة اللغة ، لابن دريد محمد بن الحسن ت٢١٦ هـ ، حيدرآباد ، دائرة المعارف ، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ ، عناية السيد زين العابدين الموسوي .

جهرة النسب ، لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكليي ت٤٠٠ هـ ، تحقيق الدكتور نـاجي حسن ، بيروت ، عالم الكتب ، مكتبة المهضة العربية ، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م .

جهرة نسب قريش ، للزبير بن بكار ت٢٥٦ هـ ، تحقيق وشرح محمود محمد شاكر ، القاهرة ، مطبعة المدنى ١٣٨١ هـ .

الجيم ، لإسحاق بن مرار الشيباني ت٢٠٦ هـ ، حقق الجنرة الأول إبراهيم الأبياري طبع سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م ، وحقق الجزء الثالث عبدالكريم الغرباوي ، وحقق الجزء الثالث عبدالكريم الغرباوي ، وطبعا سنة ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م ، القاهرة ، المطبعة الأميرية .

الحماسة ، لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ت ٢٣١ هـ ، تحقيق الدكتور عبدا لله بن عبدالرحيم عسيلان ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .

الحماسة ، لأبي عبادة الوليد بن عبيد البحري ت ٢٨٤ هـ ، ضبطه وعلق حواشيه كمال مصطفى، القاهرة ، المكتبة التجارية ، الطبعة الأولى عام ١٩٢٩ م ، وكذلك بتحقيق لويس شيخو ، لبنان ، بيروت ،دار الكتاب العربي ، الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ .

الحماسة البضرية ، لأبي الفرج الحسين البصري ت٢٥٩ هـ ، اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه الدكتور مختار الدين أحمد ، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد سنة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤ م ، الطبعة الأولى .

الحماسة الشجرية ، لابن الشجري هبة الله بن علي بن حمزة ت٥٤٢ هـ ، تحقيق عبدالمعين اللوحي، وأسماء الحمصي ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ١٩٧٠ م .

هاسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء ، لأبي محمد عبدا لله بن محمد العبدلكاي ت ٤٣١ هـ ، تحقيق محمد جبار المعيبد ، بغداد دار الحرية ١٣٩٨ هـ ١٩٧١ م . .

الحيوان ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت٢٥٥ هـ ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، بيروت ، دار الجيل .

خاص الخاص ، لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعاليي ت ٤٣٠ هـ ، قدم لـ ه حسـن الأمين ، بيروت ، لبنان ،منشورات دار مكتبة الحياة ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م .

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبدالقادر بن عمر البغدادي ت١٠٩٣ هـ ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ١٩٧٩ م .

الخصائص ، لأبي عثمان بن جني ت ٣٩٣ هـ ، تحقيق محمد على النجار ، لبنان ، دار الهدى ، الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م .

الخيل ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت ٢٠٩٠ هـ ، طبع بطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد ، الطبعة الأولى ١٣٥٨ هـ .

الدر الفريد وبيت القصيد ، لمحمد بن أيدمر ، من رجال القرن السابع ، يصدره فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين جوخوشا ، ماون عماري ، أيكهارد نويبار ، نشر معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ، جامعة فرانكفورت ، طبع التصوير عن مخطوطة رقم (٣٧٦١) ، مجموعة فاتح مكتبة السلمانية أستنبول سنة ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م .

الدرر الفاخرة في الأمثال السائرة ، لحمزة بن الحسن الأصبهاني ت٥١٦ هـ ، تحقيق عبدالجيد قطامش ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٧٩ م .

ديوان الأدب ، لأبي إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الفاربي ت٥٠٠ هـ ، تحقيق أحمد مختار عمر ، المطبعة الأميرية ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م .

الديارات ، لأبي الحسن علي بن محمد الشابشتي ت ٣٨٨ هـ ، تحقيق كوركيس عواد ، بغداد ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م .

ديوان امرىء القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، دار العارف ، الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ ديوان المعاني ، لأبي هلال العسكري ت ٣٩٥هـ ، القاهرة ، مكتبة القدسي ١٣٥٢ هـ .

ديوان المفضليات ، لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأبياري ٣٠٤ هـ ، تحقيق كارلوس يعقوب لايل ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ١٣٢٠ هـ ١٩٠٢ م .

ديوان الهذليين ،نسخه مصورة عن طبعة دار الكتب ، الدار القومية ، القاهرة ، سنة ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م .

ديوان النابغة الذبياني ، صنعه ابن السكيت أبي يوسف يعقوب بن إسحاق ٢٤١ هـ ، تحقيق الدكتور شكري فيصل ، بيروت ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ ، ١٩٩٠ م ، وكذلك بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف .

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ، لأبي القاسم جارا لله الزمخشري ت٥٣٨ هـ ، تحقيق الدكتور سليم النعيمي ، بغداد مطبعة العاني ١٩٧٦ م .

الردة ، لأبي عبدا لله محمد بن عمر الواقدي ت٢٠٧ هـ ، تحقيق الدكتور يحيى الجبوري ، بـيروت، دارالغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م .

رسائل الجاحظ ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت٢٥٥ هـ ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون ، القاهرة ،مكتبة الخانجي ١٣٨٤ هـ١٩٦٤ م .

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ،لعبدالرحمن السهيلي ت ٥٨١ هـ ، تحقيق عبدالرحمن الوكيل ،القاهرة ، دار النصر ، الطبعة الأولى ١٣٧٨ هـ ١٩٦٧ م .

الروض المعطار في أخبار الأقطار ، لحمد بن عبدالمنعم الحميري ، تحقيق الدكتور إحسان عباس، بيروت ، مكتبة لبنان ١٩٧٥ م .

رسالة الصاهل والشاحج ، لأبي العلاء أحمد بن عبدا لله المعري ت٤٤٩ هـ ، نشر الدكتورة عائشة بنت عبدالرحمن ، مصر ، دار ، المعارف ١٩٧٥ م .

رسالة الغفران ، لأبي العلاء أحمد بن عبدا لله المعري ت ٤٩٥ هـ ، ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح ، تحقيق وشرح الدكتورة عائشة بنت عبدالرحمن ، مصر ، دار المعارف ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م . رسالة الملائكة ، لأبي العلاء أحمد بن عبدا لله المعـري ت ٤٤٩ هـ ، عـني بتحقيقـه وشـرحه محمـد سليم الجندي ، دمشق ، مطبعة الرقى ١٣٦٣ هـ ١٩٤٤ م .

الزاهر ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت٣٢٨ هـ ، تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ، الجمهورية العراقية ، دار الرشيد ١٩٧٧ م .

الزهرة ، لأبي بكر محمد بن داود الأصفهاني ت٢٩٧ هـ حققه و قدم له الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور نوري حمود القيسي ، الأردن ، مكتبة المنار ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥ م . زهر الآداب وثمر الألباب ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ت٥٥٣ هـ ، تحقيق علي محمد البحاوي ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى ١٣٧٢ هـ ١٩٥٣ م .

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، لحمد أمين البغدادي ، نشر مكتبة المتنى ، بغداد .

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ، لأبي عبيد عبدا لله بن عبد العزيز البكري ت ٤٨٧ هـ. ، شرح وتحقيق عبدالعزيز الميمني ، بيروت ، دار الحديث ، الطبعة الثانية ١٤٠٠٤ هـ ١٩٨٤ م .

السيرة النبوية ، لأبي محمد عبدالملك بن هشام ت٢١٨ هـ ، تحقيق مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري ، عبدالحفيظ شليي ، بيروت ، دار المعرفة .

شرح أدب الكاتب ، لأبي منصور موهوب أحمد الجواليقي ت ٠٤٠ هـ ، القاهرة ، مكتبة القدسي سنة ١٣٥٠ هـ .

شرح هماسة أبي تمام ، للأعلم الشنتمري أبي الحجاج يوسف بن سليمان ت ٤٧٦ هـ ، تحقيق الدكتور علي الفضل حمودان ، بيروت ، دار الفكر المعاصر ، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م .

شرح ديوان الحماسة ، لأبي علي أحمد بن محمد الحسن المرزوقي ت ٢١١ هـ ، نشره أحمد أمـين ، عبدالسلام هارون ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الثانية .

شرح ديوان الحماسة ، لأبي زكريا يحيى بن على الخطيب التبريزي ت٥٠٢ هـ ، تحقيق محمد محسى الدين عبدالحميد ، القاهرة ، مطبعة حجازي .

شرح شواهد المغني ، لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ٩١١ هـ ، ذيل بتصحيحات وتعليقات الشيخ محمد محمود الركزي الشنقيطي ، وقف علي طبعة وعلق حواشيه أحمد ظافر كوحان .

شرح القصائد السبع الطوال ، لأبي بكر بن القاسم الأنباري ت٣٢٨ هـ. ، تحقيق وتعليق محمد عبدالسلام محمد هارون ، دار المعارف ، الطبعة الخامسة .

شرح القصائد التسع المشهورات ، لأبي جعفر أحمد محمد النحاس ت٣٦٨ هـ ، تحقيق أحمد خطاب ،بغداد ، دار الحرية ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ، لأبي أحمد الحسن بن عبدا لله العسكري ت ٣٨٢ هـ ، تحقيق عبدالعزيز أحمد ، طبع بمطابع مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، مصر ، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ شرح المفضليات ، لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي ت ٥٠٢ هـ ، تحقيق علي محمد البحاوي ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م .

شرح نهج البلاغة ، لأبي حامد هبة الله المعروف بابن أبي الحديد ت٦٥٥ هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع بمطابع عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م .

شروح سقط الزند ، للتبريزي يحيى بن على ت٥٠٢ هـ ، والبطليوسي عبدا لله بن محمدت ٢٥هـ ، والبطليوسي عبدا لله بن محمدت ٢٥هـ ، والخوارزمي القاسم بن الحسين ت٢١٧ هـ ، تحقيق مصطفى السقا ، وعبدالرحيم محمود ، وعبدالسلام هارون ، وإبراهيم الأبياري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة ١٤٠٦ هـ .

الشعر والشعراء ، لأبي محمدعبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت٢٧٦ هـ ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، مصر ، دار المعارف سنة ١٩٦٦ م .

الصاحبي ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت٩٥ هـ ، تحقيق السيد أحمد صقر ، القاهرة، عيسى البابي الحليي وشركاه .

صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار ، لحمد بن عبدالله بن بليهد ت١٣٧٧ه. ، تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد ، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٠ هـ١٩٥٦م .

صفة جزيرة العرب ، للحسن بن أحمد بـن يعقـوب الهمداني ت٣٣٤ هـ ، تحقيـق محمـد بـن علـي الأكوع الحوالي ، أشرف علي طبعه حمد الجاسر ، الرياض ، دار اليمامة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م .

كتاب الصناعتين ، الكتابة والشعر ، لأبي هلال الحسن بن عبدا لله بن سهل العسكري ته ٣٩٥هـ ، تحقيق على محمد البحاوي ، و محمد أبو القضل إبراهيم ، طبع بمطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه، الطبعة الثانية .

ضرائر الشعر (أو كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة) ، لأبي عبدا لله محمد بن جعفر القزاز القيرواني ت٢١٦ هـ ، تحقيق وشرح الدكتور محمد زغلول سلام و الدكتور محمد مصطفى هداره ، الناشر مكتبة المعارف بالأسكندرية .

ضرورة الشعر ، لأبي سعيد الحسن بن عبدا لله السيرافي ت٣٦٨ هـ ، تحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب ، بيروت ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .

طبقات الشعراء ، لعبدا لله محمد بن العتز ت٢٩٦ هـ ، تحقيق عبدالستار أحمد فسراج ، مصس ، دار المعارف ، الطبعة الثانية .

طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي ت٣٢١ هـ ، قراءة وشرح محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني .

الطبقات الكبرى ، لحمد بن سعد بن منيع الزهري ت ٢٣٠ هـ ، بيروت ، دار صادر ، ١٣٨٠ هـ . طراز المجالس ، لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي ت ١٠٦٩ هـ ، طبع المطبعة الشرفية ، طنطا . طيف الخيال ، للشريف المرتضى على بن الحسين ت ٤٣٦ هـ ، تحقيق حسن كامل الصيرفي ، دار إحياء الكتاب العربي ، عيسى البابي الحليي ، الطبعة الأولى ١٣٨١ هـ .

العباب الزاخر واللباب الفاخر ، للحسن بن محمد الصاغاني ت. ٦٥ هـ ، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، بيروت ، دار الطليعة .

العصا ، لأسامة بن منقذ ت ٥٨٤ هـ ، تحقيق حسن عباس ،الأسكندرية ، الهيئة العامة للكتاب ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .

العقد الفريد ، لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي ت٣٢٨ هـ ، تحقيق محمد سعيد العريان ، بيروت ، دار الفكر ١٣٥٩ هـ ١٩٤٠ م . وكذلك بشرح وتصحيح أحمد أمين ، وأحمد الزين ، وإبراهبم الأبياري ، الطبعة الثانية ١٩٤٠ م .

العققه والبررة ، لأبي عبيدة بن معمر بن المثنى ت ٢١٠ هـ ، ضمن نوادر المخطوطات ، الجزء الثاني ، تحقيق عبدالسلام هارون ، نشر مصطفى البابي الحليي وشركاه ، مصر ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م.

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ت٥٦٦هـ ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، بيروت ، دار الجيل ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤م .

عيار الشعر ، لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ت٣٢٢ هـ ، تحقيق الدكتور عبدالعزيز بن ناصر المانع ، الرياض ، دار العلوم ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م . وكذالك بتحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ، الناشر دار المعارف بالأسكندرية .

عيون الأخبار ، لأبي محمد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت٢٧٦ هـ ،نسخه مصورة عن طبعة دار الكتب ، نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و النشر .

العيون والحدائق في أخبار الحقائق ، لمؤلف بجهول ،ويليه مجلد من تحارب الأمم ، لأحمد بن مسكويه ت ٥١١ هـ ، بغداد ، مكتبة المثنى .

الغيث المسجم في شرح لامية العجم ، لصلاح الدين بن أبيـك الصفـدي ت٧٦٤ هـ ، بـيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م .

الفاخر ، لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ت٢٩١ هـ ، تحقيق عبدالعليم الطحاوي ، مراجعة محمد علي النجار ، نشر عيسى البابي الحليي وشركاه ، الطبعة الأولى ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠م . الفاضل ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ت٢٨٥ هـ ، تحقيق عبدالعزيز الميمني ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، الطبعة الأولى ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦م .

الفتوح ، لأبي محمد أحمد بن أعشم الكوفي ت٢١٤ هـ ، دائرة المعارف العثمانية ، الطبعـة الأولى١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .

فتوح الشام ، لأبي عبدا لله عمر الواقدي ت٢٠٧ هـ ، قدم له عمر أبو النصر ، منشورات المكتبة الأهلية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٦٦ م .

فتوح البلدان ، لأحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري ت٢٧٩ هـ ، نشر الدكتور صلاح الدين المنجد ، القسم الأول طبع سنة ١٩٥٧ م ، في مطبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة .

فحولة الشعراء ، لأبي سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي ت٢١٦ هـ ، تحقيق ش . توري ، قدم له الدكتور صلاح الدين المنجد ، بيروت ، دار الكتاب الجديد ، الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

فرحة الأديب في الرد علي ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ، لأبي محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني (كان موجودًا سنة ٤٣٠ هـ) ، حققه وقدم له الدكتور محمد علي سلطاني ، دمشق ، مطبعة دار الكتاب ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، لأبي عبيـد عبـدا لله بـن عبدالعزيـز البكـري ت٤٨٧ هـ ، حققه وقدم له الدكتور إحسان عباس و الدكتور عبدالجيد عابدين ، بيروت ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م . الفصول و الغايات ، لأبي العلاء أحمد بن عبدا لله المعري ت٤٤٩ هـ ، نشره محمود حسن زناتي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٣٨ هـ .

الفلك الدائر علي المثل السائر ، لابن أبي الحديد بن هبة الله ت٢٥٦ هـ ، تحقيق الدكتور أحمـ د الحولي وبدوي طبانة ، الرياض ، دار الرفاعي ، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .

الفهرست ، لابن النديم محمد بن إسحاق النديم ت٢٣٨ هـ ، تحقيق الدكتورة ناهد عباس عثمان ، دار قطري بن الفجاءة ، الطبعة الأولى ١٩٨٥ م .

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة ، لمحمد بن أحمد بن هاشم اللخمي ت٧٧٥ هـ ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت ، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

القصد و الأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر تعدال عنيت بنشره مكتبة القدسي ، طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٥٠ هـ .

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي ت ٨٦هـ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣م .

قواعد الشعر ، لأبي العباس أحمد بن يحيى تعلب ت ٢٩١ هـ ، شرح محمد عبدالمنعم خفاجي ، نشره مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، الطبعة الأولى ١٣٦٧ هـ١٩٤٨ م .

القوافي ، لأبي يعلي عبدالباقي التنوخي ، تحقيق عمر الأسعد ، ومحي الدين رمضان ، بــيروت ، دار الإرشاد ، الطبعة الأولى١٣٨٩ هـ ١٩٧٠ م .

الكامل ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ت٢٨٦ هـ ، تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م .

الكامل في التاريخ ، لمحمد بن محمد بن عبدالكريم المعروف بابن الأثير ت ٦٣٠ هـ ، تحقيق أبي الفداء عبدا لله القاضي ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ ١٩٩٥م .

الكتاب ، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت١٨٠ هـ ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، بيروت ، عالم الكتب ١٣٨٥ هـ ١٩٦٦ م .

كني الشعراء ومن غلبت كنيته علي اسمه ، لأبي جعفر محمد بن حبيب ت ٢٤٥ هـ ، ضمن نوادر المخطوطات ، الجزء الثاني ، تحقيق عبدالسلام هارون ، نشر مصطفى البابي الحلبي وشركاه ، مصر ، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .

كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ ، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت ت ٢٤٤ هـ ، هذبه يحيى بن علي الخطيب التبريزي ، نقلاً عن نسختي ليدن و باريس وقف علي طبعه الأب لويس شيخو اليسوعين سنة ١٨٩٥ م .

لباب الأدب ، لأسامه بن منقذ ت٥٨٤ هـ ، تحقيق أحمد محمــد شاكر ، القـاهرة ، مكتبـة لويـس سركس ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م .

لسان العرب ، لابن منظور المصري ت ٧١١ هـ ، بيروت ، دار صادر ، الطبعة الأولى ١٤١ هـ . اللغات في القرآن ، رواية ابن حسنون المقريء عبدا لله بن الحسمين ت ٣٨٦ هـ ، باسمناده إلي ابن عباس ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٣٩٢ هـ .

المؤتلف والمختلف ، لأبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي ت٣٧٠ هـ ، تحقيق عبدالستار أحمد فراج ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٨١ هـ١٩٦١ م .

ما اتفق لفظه واختلف معناه ، لأبي العميثل الأعرابي ت ٢٤٠ هـ ، تحقيق محمود شاكر سعيد ، حده ، دار العلم للطباعة و النشر ، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩١ م .

المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، لضياء الدين ابن الأثير الجزري ت٦٣٧ هـ ، تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانه ، دار الرفاعي ، الطبعة الثانية .

مجالس ثعلب ، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ت ٢٩١ هـ ، شرح وتحقيق عبـد الســلام محمـد هارون ، مصر ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٩ م .

مجالس العلماء ، لأبي العباس أحمد بن يحيى ت ٢٩١ هـ ، شرح وتحقيق عبدالسلام هارون ، مصر، دار المعارف .

مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني ت١١٥ هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .

مجموعة المعاني ، لمؤلف بحهول ، مطبعة الجوانب بالقسطنطينية ١٣٠١ هـ .

المحاسن و الأضداد ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت٥٥٥ هـ ، مصر ، مكتبة القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٧٨ م .

المحاسن و المساوي ، تصنيف الشيخ إبراهيم بن محمد البيهقي ، بيروت ، دار صادر .

محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء البلغاء ، للراغب الأصبهاني ت٥٠٢ هـ ، هذبه واختصره إبراهيم زيدان ، بيروت ، دار الآثار .

المحب و المحبوب والمشموم المشروب ، للسري بن أحمد الرفاء ت٣٦٢ هـ ، تحقيق مصباح علاو نحي، ماحد حسن الذهبي ، دمشق ، مطبوعات مجمع اللغة العربية .

المحبر ، لأبي حعفر محمد بن حبيب ت٢٤٥ هـ ، اعتنت بتصحيح هـ ذا الكتـ اب الدكتـ ورة ايـ لزه ليختن شتير ، بيروت ، منشورات المكتب التجاري .

مختصر كتاب البلدان ، لأبي بكر أحمد بن محمد المعروف بابن الفقيه ت ٣٤٠ هـ ، طبع في مدينة ليدن بمطبع بريل سنة ١٣٠٢ هـ ، نشر مكتبة المثنى ببغداد .

المحن ، لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم ت٣٣٣ هـ ، تحقيق يحيى وهيب الجبوري ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨١ م .

مختارات شعراء العرب ، لهبة الله بن علي أبو السعادات العلوي المعروف بابن الشـــجري تحديد معراء العروف بابن الشـــجري تحديد على محمد البحاوي ، القاهرة ، دار نهضة مصر ١٣٩٤ هـ١٩٧٤ م .

مختلف القبائل ومؤتلفها ، لأبي جعفر محمد بن حبيب ت٢٤٥ هـ ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب المصري ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

المخصص ، لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده ت٤٥٨ هـ ، طبع بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة ١٣١٦ هـ ، الطبعة الأولى .

المرصع ، لمحد الدين المبارك المعروف بابن الأثير ت٦٠٦ هـ ، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ، بغداد ،مكتبة إحياء النزث الإسرمي ، مطبعة الإرشاد ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م .

المرقصات و المطربات ، لنور الدين علي بن الوزير المعروف بــابن سـعيد الأندلسـي ت٦٧٣ هــ ، بيروت ، دار حمد و محيو ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .

المستطرف في كل فن مستظرف ، لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشهي ت ٨٥٠ هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

المستقصى في أمثال العرب ، لأبي قاسم جارا لله الزمخشـري ت٥٣٨ هــ ، بـيروت ، دار الكتـب العلمية ، الطبعة الثالثة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .

المسلسل في غريب لغة العرب ، لأبي الطاهر محمد التميمي ، تحقيق محمد عبدالجواد .

مسند الإمام أحمد بن حنب ل ت ٢٤١ هـ ، إشراف الدكتور سمير المحذوب ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٣٩٣ م .

مصارع العشاق ، لأبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ت ٥٠٠ هـ ، بيروت ، دار صادر. المصون في الأدب ، لأبي أحمد الحسن بن عبدا لله العسكري ت ٣٨٢ هـ ، تحقيق عبدالسلام هارون، طبع بمطبعة حكومة الكويت .

المعارف ، لأبي محمد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت٢٧٦ هـ ، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة ، مصر ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة .

معاني الشعر ، لأبي عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني ت٢٥٦ هـ ، قدم له ونظر فيـه الدكتـور صلاح الدين المنحد ، بيروت ، دار الكتاب الجديد ١٩٦٤ م .

معجم البلدان ، لأبي عبدالله ياقوت الحموي ت٦٢٦ هـ ، بيروت ، دار صادر ، وكذالك بتحقيق فريد عبدالعزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ، ١٩٩٠ م . معجم الشعراء ، لأبي عبيدا لله محمد بن حمران المرزباني ت٦٨٤ هـ ، تحقيق عبدالستار أحمد فراج، نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م .

معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع ، لأبي عبيد عبدا لله بن عبدالعزيز البكري ت٤٨هـ، تحقيق مصطفى السقا ، بيروت ، عالم الكتب ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .

معجم مقايس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ت٣٩٥ هـ ، تحقيق عبدالسلام هارون ، مصر ، مكتبة الخانجي ١٤٠٢ هـ ١٩٨١ م .

المعرب من الكلام لأعجمي ، للحواليقي موهب بن أحمد ت ١٥٥ هـ ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الكتب ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م .

المعمرون الوصايا ، لأبي حاتم السجستاني ت ٢٥٠ هـ ، تحقيق عبد المنعم عامر ، نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٩٦١ م .

المغانم المطابه في معالم طابه ، للفيروز آبادي محمد بن يعقوب بـن محمـد ت٨١٧ هـ ، تحقيـق حمـد الجاسر ، دار اليمامة ، الرياض ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩ هـ .

المفضليات ، اختيار المفضل بن محمد الضبي ت١٦٨ هـ ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، وعبدالسلام محمد هارون ، دار المعارف ، الطبعة السابعة .

مقاتل الطالبيين ، لأبي الفرج الأصبهاني ت ٣٥٦ هـ ، شرح و تحقيق السيد أحمد صقر ، بيروت ، دار المعرفة .

المقتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ت٢٨٥ هـ ، تحقيق محمد عبدالقادر عظيمة ، القاهرة ، لجنة إحياء التراث العربي ١٣٩٩ هـ .

المقرب ، لعلي مؤمن المعروف بـابن عصفـور ت٦٦٩ هـ ، تحقيـق أحمـد عبدالسـتار الجـواري و عبدالله الجبوري ، بغداد ، مطبعة العاني ، الطبعة الأولى ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م .

الممتع في علم الشعر و عمله ، لعبدالكريم النهشلي ت٣٠٠ هـ ، تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ، نشر منشأة المعارف بالأسكندرية ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

المنازل والديار ، لأسامة بن منقذ ت ٥٨٤ هـ ، تحقيق مصطفى حجازي ، القاهرة ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨ م .

المناقب المزيديه في أخبار الملوك الأسدية ، لأبي البقاء هبة الله الحلي ، تحقيق الدكتور صالح موسى والدكتور محمد عبد القادر خريسان ، نشر مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ، الطبعة الأولى .

المنتخب في ذكر قبائل العرب ، لعبدالرحمن بن حمد بن زيد ، الناشر دار المدني .

المنتخب من كتاب الشعراء ، لأبي نعيم أحمد بن عبدا لله الأصبهاني ت٩٤٨ هـ ، تحقيق الدكتـور عبدالغزيز بن ناصر المانع ، الرياض ، دار العلوم ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م .

منتهى الطلب من أشعار العرب ، لأبي غالب بن ميمون محمد المبارك ت٩٥٥ هـ ، المحلم الأول طبع بالتصوير عن مخطوطة لاله لي ١٩٤١ م مكتبة السليمانية في استانبول ، معهد تاريخ العلوم العربية و الإسلامية ، حامعة فرانكفورت ، ألمانيا ، سلسلة عيون التراث ، يصدرها فؤاد سزكين .

المنثور والمنظوم ، لأبي الفضل أحمد بـن أبي طـاهر طيفـور تـ٧٨٠ هـ ، تحقيـق الدكتـور محسـن عياض، منشورات عويدات ، بيروت ، و باريس ، الطبعة الأولى١٩٧٧ م .

من نسب إلي أمه من الشعراء ، لمحمد بن حبيب ت ٢٤٥ هـ ، ضمن نوادر المحطوطات ، الجزء الأول ، تحقيق عبدالسلام هارون ، نشر مصطفى البابي الحلبي و شركاه ، مصر ، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .

الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري ، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي ت ٣٧٠ هـ ، الجزء الأول و الثاني بتحقيق السيد أحمد صقر ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، و الجزء الثالث بتحقيق الدكتور حمد محارب ، الناشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٩٠م .

الموشح ، لأبي عبيدا لله محمد بن عمران المرزباني ت٣٨٤ هـ ، تحقيق محمد علي البحاوي ، دار نهضة مصر ١٩٦٥ م .

الموشى في الظرفاء ، لأبي الطيب محمد بن إسحاق الوشاء ت٣٢٥ هـ ، دار بيروت ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م .

نسب الخيل في الجاهلية و الإسلام وأخبارها ، لابن الكلبي هشام بن محمد بن السائب ت٢٠٦ هـ ، تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي والدكتور حاتم صالح الضامن ، بيروت ، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الأولى١٤٠٧ هـ١٩٨٧ م .

نزهة الأبصار في محاسن الأشعار ، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد العناني ت٧٧٦ هـ ، تحقيق السيد مصطفى السنوسي وعبداللطيف أحمد لطف الله ، الكويت ، دار العلم ، الطبعة الأولى . . ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م .

نسب قريش ، لأبي عبدا لله المصعب بن عبدا لله الزبيري ت٢٣٦ هـ ، عني بنشره وتصحيح إليفي بروننال ، القاهرة ، دار المعارف ١٩٥١ م .

نظام الغريب ، لعيسى بن إبراهيم الربعي ت ٤٨٠ هـ ، تصحيح الدكتور بولس برونله ، الطبعة الأولى ، مطبعة هندبه بالموسكى .

نقد الشعر ، لأبي الفرج قدامه بن جعفر ت ٣٢٠ هـ ، تحقيق كمال مصطفى ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الثالثة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، لأبي العباس أحمد القلقشندي ت ٨٢١ هـ ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ ، ١٩٨٠ م .

الوحشيات (الحماسة الصغرى) ، لأبي حبيب بن أوس الطائي ت ٢٣١ هـ ، علق عليه وحققه عبدالعزيز الميمني الراحكوتي ، وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر ، دار المعارف ١٩٦٣ م .

الوساطة بين المتنبي وخصومه ، لعلي بن عبدالعزيز الجرجاني ت٣٦٦ هـ ، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي ، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦م. الوسيط في الأمثال ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ت٤٦٨ هـ ، تحقيق عفيف محمد عبدالرحمن ، الكويت ، مؤسسة دار الكتب الثقافية ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥م .

الوشي المرقوم في حل المنظوم ، لضياء الدين بن الأثير ت٦٣٧ هـ ، تحقيق الدكتور جميل سعيد ، طبع بطبعة المجمع العلمي العراقي ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م .

وقعة صفين ، لنصر بن مزاحم المنقري ت٢١٢ هـ ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هـ ارون ، الناشر مكتبة الخانجي ، مصر ، الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .

الولاه وكتاب القضاه ، لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري ، مهذباً ومصححاً بقلم رفن كست ، طبع بمطبعة الآبباء اليسوعيين ، بيروت ، سنة ١٩٨٠ م .

## ثانياً المراجع:

أسس النقد الأدبى عند العرب ، الدكتور أحمد أحمد بدوي ، دار نهضة مصر .

بلاد القصيم ، العبودي ، منشورات دار اليمامة الرياض ، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ .

التاريخ العربي القديم ، مجموعة مؤلفين منهم ديتلف تيلسن ، ترجمة الدكنور فؤاد حسين علي ، مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٥٨ م .

دراسات في النص الشعري ، العصر العباسي ، الدكتور عبده بدوي ، الرياض ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤ م .

رثاء النفس في الشعر العربي ، الدكتور عبدا لله با قازي ، تاريخ المقدمة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م . الشعر في حرب داحس و الغبراء ، عادل جاسم البياتي ، بغداد ، مطبعة الأدب في النجف .

شعراء أهويون ، دراسة وتحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي ، بغداد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي سنة ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م .

شاعرات العرب ، عبدالبديع صقر ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م .

شعر طييء و أخبارها في الجاهلية والإسلام ، جمع وتحقيق ودراسة الدكتورة وفياء السنديوني ، دار العلوم للطباعة و النشر ، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .

شعراء بني قشير في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي ، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الفيصل ، مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه ، القاهرة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .

الشعر الجاهلي ، الدكتور يحيى الجبوري ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة ١٤١٤ هـ. الصورة الفنية ، الدكتور جابر عصفور ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثالثة ١٩٩٢ م .

العصبية القبلية و أثرها في الشعر الأموي ، الدكتور إحسان النص .

في شمال غرب الجزيرة ، حمد الجاسر ، دار اليمامة ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م . في اللهجات العربية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو ، الطبعة الثالثة .

اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية ، الدكتورة صالحه بنت راشد غنيم آل غنيم ، منشورات مركز البحث العلمي و إحياء التراث بجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ . معجم الشعراء في لسان العرب ، الدكتور ياسين الأيوبي ، بيروت ، دار العلم للملايسين ، الطبعة الأولى ١٩٨٠ م .

معجم شواهد العربية ، عبدالسلام محمد هارون ، الناشر مكتبة الخانجي ، مصر ، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .

معجم شواهد النحو الشعرية ، الدكتور حنا جميل حداد ، دار العلوم الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ١٩٨٤ م .

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الدكتور حواد علي ، بيروت ، دار العلم للملايين ، بغداد ، مكتبة النهضة ،الطبعة الأولى ١٩٧٢ م .

موسوعة الشعر العربي ، مطاع صفدي و أليليا حاوي ، أشرف عليها الدكتور خليل حاوي ، التحقيق و التصحيح أحمد قدامه ، بيروت ١٩٧٤ م .

موسيقى الشعر ، الدكتور إبراهيم إنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الرابعة ١٩٧٢ م .

ثالثاً: المجلات العلمية:

مجلة آداب المستنصرية ، العدد السابع سنة ١٩٨٣ م .

مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ، العدد الخامس عشر سنة ١٩٧٢ م .

مجلة المجمع العلمي العراقي ، الجزء الثاني ، المجلد الأربعون ، بغداد سنة ١٤١٠ هـ ١٩٨٩ م .

## فهرس الموضوعات

المقدمة.

القسم الأول: الدراسة.

الفصل الأول : فزارة في الجاهلية . ٤٠\_\_\_\_٣ المبحث الأول: نسب فزارة. ٣ المبحث الثاني : منازلها و ديارها . 10 المبحث الثالث: ديانتها. 27 المبحث الرابع: أيامها و حروبها . 44 الفصل الثاني: فزارة في الإسلام. ٥٨\_\_\_\_ ٤٢ المبحث الأول: إسلام فزارة و موقفها من الردة: ١- إسلام فزارة . £ 4 ٢ ـ ردة فزارة . 20 المبحث الثاني : مشاركتها في الفتوح و استقرارها في الأمصار : 1 ـ مشاركتها في الفتوح . ٤٧ ٧- استقرارها في الأمصار. 29 المبحث الثالث: موقفها من الأحداث الإسلامية الكبرى. 0. المبحث الرابع : فتنة فزارة و كلب في الشام . 00 المبحث الخامس: صورة فزارة الحضارية و جهدها الثقافي. 04

الفصل الثالث: شعر فزارة . الفصل الثالث: شعر فزارة .

المبحث الأول: موضوعات شعر فزارة .

١- شعر الحماسة .

٧\_ شعر الغزل .

| ٨٢      | ٣ـ شعر الهجاء .                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ٨٧      | کــ شعر الرثاء .                                                 |
| 90      | ٥_ شعر المدح .                                                   |
| 1.1     | ٦- شعر الفخر .                                                   |
| 1 • 9   | ٧ـ شعر الوصف .                                                   |
| 171     | المبحث الثاني : تطور موضوعات شعر فزارة و تأثرها بالإسلام .       |
| 179     | <ul> <li>١- أثر الإسلام في التشكيل الفني لشعر فزارة .</li> </ul> |
|         | المبحث الثالث : خصائص شعر فزارة وسماته الفنية .                  |
| 188     | ١- لغة فزارة .                                                   |
| ١٣٨     | ٢ ـ البناء الفني في القصيدة الفزارية .                           |
| 10.     | ٣ـ الصورة الفنية في شعر فزارة .                                  |
| 107     | ٤_ الأوزان و القوافي .                                           |
|         |                                                                  |
|         | القسم الثاني : ديوان فزارة .                                     |
|         |                                                                  |
| 170     | تمهید .                                                          |
| ۲۳۸۱٦٨  | أولاً : شعر الجاهليين .                                          |
| ٤٠٧ ٢٣٩ | ثانياً : شعر الإسلاميين .                                        |
|         | ثالثاً : شعر المجاهيل :                                          |
| ٤٠٥     | مجاهيل النسبة                                                    |
| ٤٧٥ ٤٣٦ | مجاهيل العصر                                                     |
| ٤٨٤ ٤٧٦ | رابعاً: شعر النساء                                               |
|         |                                                                  |
| ٤٨٥     | الخاتمة                                                          |
|         |                                                                  |

| ٨٢             | ٣_ شعر الهجاء .                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| ۸٧             | ٤_ شعر الرثاء .                                                |
| 90             | ٥_ شعر المدح .                                                 |
| 1+1            | ٣ـ شعر الفخر .                                                 |
| 1 • 9          | ٧۔ شعر الوصف .                                                 |
| 171            | المبحث الثاني : تطور موضوعات شعر فزارة و تأثرها بالإسلام .     |
| 179            | <ul> <li>١- أثر الإسلام في التشكيل الفني لشعر فزارة</li> </ul> |
|                | المبحث الثالث : خصائص شعر فزارة وسماته الفنية .                |
| 174            | ١ ـ لغة فزارة .                                                |
| ١٣٨            | ٢ البناء الفني في القصيدة الفزارية .                           |
| 10.            | ٣ـ الصورة الفنية في شعر فزارة .                                |
| 107            | ٤_ الأوزان و القوافي .                                         |
|                |                                                                |
|                | القسم الثاني : ديوان فزارة .                                   |
|                |                                                                |
| 170            | عهید .                                                         |
| ۸۲۱۸۳۲         | أولاً : شعر الجاهليين .                                        |
| ٤٠٧٢٣٩         | ثانياً : شعر الإسلاميين .                                      |
|                | ثالثاً : شعر المجاهيل :                                        |
| ٤٠٩ ــــــ ٤٠٩ | مجاهيل النسبة                                                  |
| ٤٧٥ ٤٣٦        | مجاهيل العصر                                                   |
| ٤٨٤ ٤٧٦        | رابعاً: شعر النساء                                             |
|                |                                                                |
| ٤٨٥            | الخاتمة                                                        |
|                |                                                                |

## الفهارس العامة:

| ٤٩. | ١_ فهرس الآيات القرآنية الكريمة                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ٤٩١ | ٢_ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة                    |
| £9Y | ٣_ فهــرس الأشـعار                                  |
| 0.1 | ٤_ فهــرس الرجــز                                   |
| ٥٠٣ | <b>٥_</b> فهــرس الأعــلام                          |
| ٥٢. | ٣_ فهـرس القبـائل والأمـــم                         |
| ٥٢٦ | ٧_ فهـــرس الأمــاكن                                |
| 040 | ٨ـ فهــرس المصــادر و المراجع و المجــلات العلميــة |
| 00Y | ٩_ فهرس الموضوعات                                   |
| ००९ | • ١- فهرس الفهارس                                   |